# عدزعلول

لجسزء الأول



مرعسز وننابق وتناريخ مصر المفات

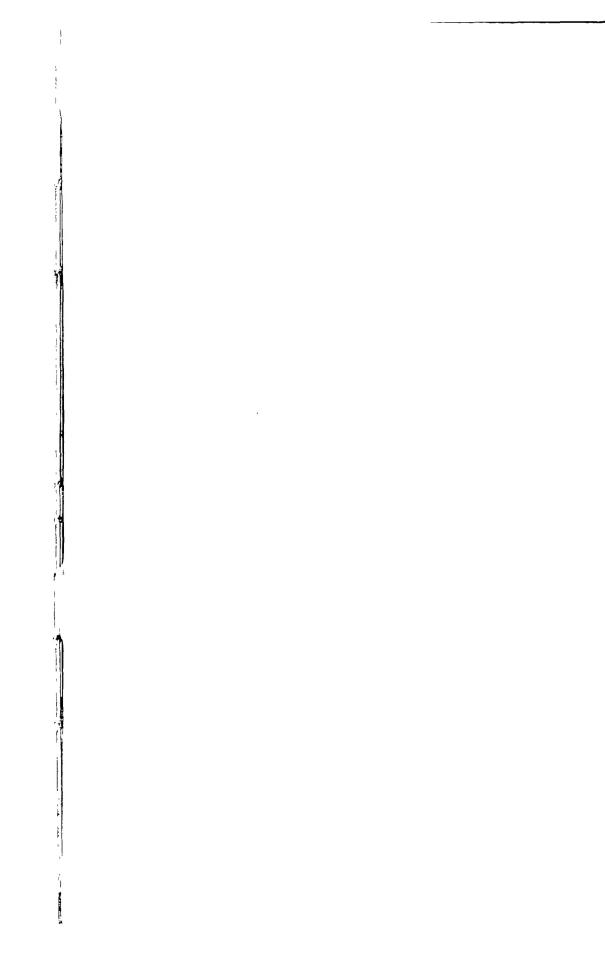

مذكرات سعد زغلول

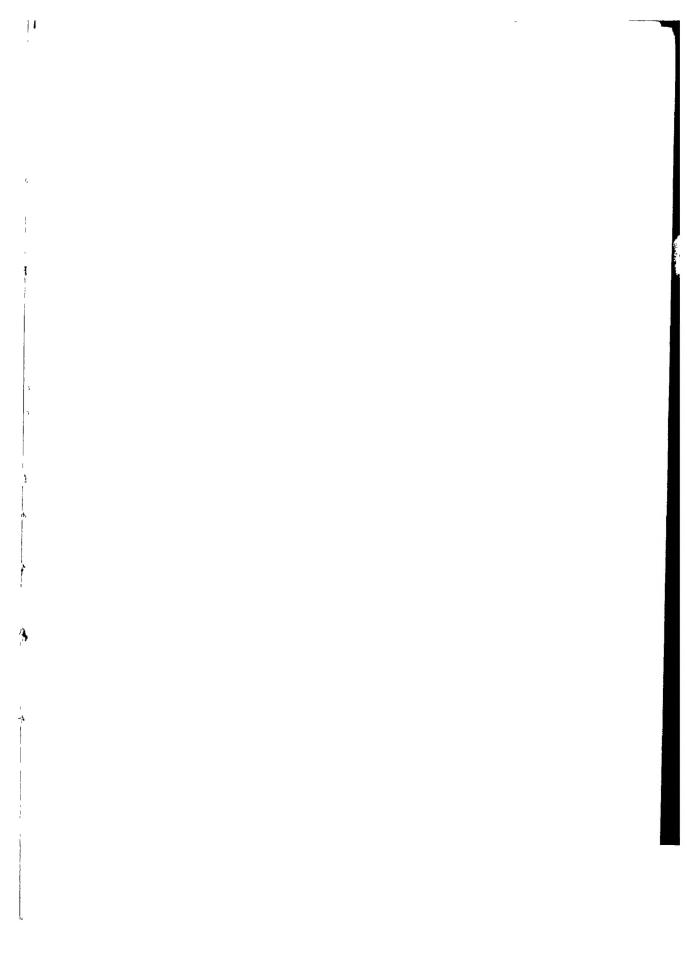

1000

مركسز وخانج وقاريخ مصر المحاصر

الهبلة العامة لكنية الأندكندرية رقم الد. ---رقم لد. مار الكريم كريم الكريم الد. مار

## مذكرات سعد زغلول

John 176 - 101 - 100 - 101 - 100 - 101 - 100 - 101 - 100 - 101 - 100 - 101 - 100 - 101 - 100 - 101 - 100 - 101 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 1

تحقيــق د. عبد العظيم رمضــان



#### اشترك في قراءة الكراسات :

سامی عزبز رمری میخائیل محمد حجازی ایزیس راسب نبیلة الدسوقی

الإخسراج الفني: إنعسام صالح

### ویل لی من الذین یطالعون من بعدی هذه المذکرات!

سعد زغلول

كراس (۲۸) صفحة (۱۵۸۱)

|  |  | - |
|--|--|---|
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  | , |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |

### 1

#### مذكرات سعد زغلول

عندما دعانى الصديق المرحوم صلاح عبد الصبور ، الشاعر المعروف ، ورئيس هيئة الكتاب ، في صيف عام ١٩٨٠ ، ليعرض على تحقيق مذكرات سعد زغلول ، أجفلت ، واعتذرت لأول وهلة ، فقد سبق لى الاطلاع على هذا المذكرات أثناء إعداد دراسة لى عنها ، دراسة كنت بسبيل الاشتراك بها في المؤتمر العلمي الثاني لسمنار الدراسات العليا للتاريخ الحديث بكلية آداب عين شمس ـ الذي تقرر عقده في قصر الزغفران في الفترة من ٧ - ١٢ مايو ١٩٧٧ عن « وثائق تاريخ العرب الحديث » ، وكانت الدراسة عن « أهمية المذكرات السياسية في دراسة تاريخ مصر المعاصر » ـ وقد أتيح لي فيها بعد ، توسيع هذه الدراسة واصدارها في كتاب بعنوان : « مذكرات السياسيين والزعهاء في مصر « ١٩٨١ - ١٩٨١ » صدر في عام ١٩٨٤ .

وقد ثبت لى من اطلاعى على هذه المذكرات ، أن الاضطلاع بتحقيقها هو عبء كبير يحتاج الى جهود شاقة للغاية ، وصبر جميل ، ووقت طويل يستغرق سنوات . فقد كتب سعد زغلول هذه المذكرات لنفسه فقط ، وليفرغ فيها شحناته من الانفعال اليومى ، سواء كان هذا الانفعال في صورة قلق أو غضب ، أو خوف أو أمل ، أو حزن أو فرح إلى آخره \_ وبمعنى أدق أن المذكرات كانت عبارة عن « مونولوج » يومى بين سعد زغلول ونفسه ، يُسر إليها بأدق خلجات شعوره في أمان تام ، واطمئنان تام إلى كتمان السر ، كمايسر الإنسان بمتاعبه إلى صديق عزيز ، وخل وفي ، يأتمنه على أدق أسراره .

ومن هنا لم يكن سعد زغلول في حاجة إلى أن يكتب بخط واضح يقرؤه الغير، لأنه كان يكتب لنفسه، وكان هو القارىء الوحيد!. وفي الوقت نفسه كان خط سعد زغلول يختلف رداءةوحسنا حسب حالته النفسية، وحسب ظروف الكتابة، من حيث ضيق الوقت أو فسحته، وأيضا حسب نوع « الريشة » التي كان يكتب بها! والورق الذي يكتب عليه \_ إلى آخر هذه العوامل، التي كان على القارىء أن يدفع ثمنها غاليا إذا أراد البحث عن معلومة تتضمنها المذكرات!.

وبطبيعة الحال فان الحال يتحول إلى محنة حقيقية إذا كان على الباحث أن يحقق المذكرات! ، لا أن يختار منها بعض النصوص التى تدعم بحثه . ففى الحالة الأولى يستطيع الباحث ـ ولا غبار عليه ـ أن يستخلص المعنى العام الذى تحقق لديه صحته من النص ، دون حاجة إلى ايراده مقتبسا (أى بين علامات التنصيص) إذا كانت هناك كلمات كثيرة فى النص تتعذر قراءتها ـ وهذا ما لجأ إليه جميع الذين رجعوا إلى المذكرات ، فقد اقتبسوا منها النصوص التى أمكنهم قراءتها ، وأسقطوا ماتعذرت قراءته من النصوص الأخرى .

أما في الحالة الثانية ، فان على محقق المذكرات أن يقرأ كل كلمة وكل حرف ، مهما كلفه من عناء ، ولا مفر من ذلك! . وأكثر من ذلك أنه « يجب » أن يقرأ كل الكلمات والحروف ، حتى لا يقدم للقارىء صفحات « مجوفة » حافلة بالفراغات البيضاء ، متذرعا بعدم إمكان قراءتها ، فيبدو عمله مشوها . ومثل هذا الواجب في ظل حالة خط سعد زغلول التي ذكرتها \_ يعتبر عسير الأداء لحد بعيد ، مهما نال من وقت وصبر وتضحيات .

لهذا السبب ، ولما كنت كثير الأعباء ، موزعا بين واجباق الجامعية وأبحاثى التاريخية وكتاباق السياسية ، فقد رأيت أن هذه المهمة قد تكلفني بما لاأطيق ، ومن هنا كان اعتذارى عن عدم القبول .

على أن المرحوم صلاح عبد الصبور ـ يسانده الصديق لمعى المطيعى ـ عزفا على نغمة العمل الوطنى ، التى يعرفان تقديرها عندى وتأثيرها على ، فقد أبديا أن تحقيق مذكرات سعد زغلول لا يعد عملا علميا فحسب ، وإنما هو عمل وطنى أيضا . وأنها يخشيان من سقوط هذا العمل فى أيد غير أمينة ، فيتعرض للتشويه . وقد كان فى هذه الحجة ما أنهى معارضتى وأقنعنى بالقبول .

فتاريخ الزعامات السياسية تاريخ حساس للشعوب ، ويتطلب أمانة فائقة ، واستقامة في الاتجاه الوطني ، واستنارة في الفكر والمنهج ، وفهم لحركة التاريخ وقوانينه ، لأن الزعيم السياسي إنما هو نتاج عصره بكل ظروفه وإمكانياته ، والحكم على الزعيم السياسي لا يكون بمنأى عن هذا العصر والظروف والإمكانيات ، فالبطولة هنا ليست بطولة مطلقة أو إلهية ، وإنما هي بطولة بشرية . وهذه البطولة البشرية تتمثل في حسن استخدام الإمكانيات والظروف ، وعدم التفريط . وهي ليست منفصلة عن الشعب ، إنما مرتبطة به ، تعمل له وتعمل به . فاذا

لم تُفهم هذه الأسس عند كتابة تاريخ الزعامة السياسية ، أو عند تناولها ، خرجت صورتها مشوهة ، لا لعيب في الشخصية ، وإنما لعيب في الباحث!

وقد تعرض تاريخ سعد زغلول لتشويه كثير من خصومه السياسيين ، ومن بعض الباحثين على حد سواء!. ففى الفترة السابقة على الحرب العالمية الأولى ، تعرض سعد زغلول لهجوم كل من الخديو عباس والحزب الوطنى في عهد زعيميه مصطفى كامل ومحمد فريد على السواء. وفي الفترة التالية للحرب العالمية الأولى وثورة ١٩١٩ كان الهجوم من الملك فؤاد ومن حزب الأحرار الدستوريين والحزب الوطنى وحزب الاتحاد.

وعندما قامت ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٧ ، وبسبب الخصومة الشديدة التي نشبت بينها وبين الوفد ، تهيأت الظروف مرة أخرى لتشويه زعاء الوفد ، وعلى رأسهم سعد زغلول ومصطفى النحاس ، حتى أصبح الطعن في الوفد وزعمائه وسيلة للتقرب من الحكم ونوال رضى السلطة . وقد تورطت بعض الجامعات في هذا الاثم ، فأخذت تدعم إدعاءات الثورة بأبحاث علمية تلبس مسوح العلم ، وهي منه براء .

وفى تلك الظروف ظهرت سلسلة الكتب الجامعية سيئة السمعة عن ثورة ٢٣ يوليو ، لتدرس فى الجامعات فى إطار « المقرر القومى » . فقد أقر المجلس الأعلى للجامعات فى يوليو ١٩٦٢ برنامجا للدراسة يقوم على تدريس مادة تعرف باسم « المجتمع العربى » ، فى السنة الإعدادية أو السنة الأولى بالكليات التى ليس بها سنة اعدادية ، ثم مادة « ثورة ٢٣ يوليو » لتدرس بالسنة الأولى أو السنة الثانية بالكليات التى ليس بها سنة إعدادية ، ثم مادة « الاشتراكية العربية » للتدريس بالسنة الثانية السنة الثانية الثانية الثانية الثانية الكليات التى ليس بها سنة اعدادية . على أن تشرف أو السنة الثانية .

على دراسة المقررات الثلاثة الأولى فى كل جامعة لجنـة يؤلفها مجلس الجامعة .

ومن خلال تدريس مادة ثورة ٢٣ يوليو جرى تزييف تاريخ مصر في فترة ما قبل الثورة ، وتشويه صورة الوفيد وزعمائه ، وابراز السلبيات ، وأكثر من ذلك تحميل الوفد مسئولية هذه السلبيات ، بدلا من تحميل القصر الذى هو المسئول الحقيقى ! . وتجوهلت شخصيات الوفد تجاهلا تاما ، وأسدل ستار كثيف على نضالهم في سبيل وطنهم الأمر الذى أدى الى تكوين جيل بيل أجيال ، قرأت تاريخ وطنها مشوها ، ولم تعرف من أمجاد هذا التاريخ الا أمجاد ثورة ٢٣ يوليو ! ، ولم تقرأ أخطاءها الا في صورة انجازات وايجابيات . وكانت هذه من أكبر عمليات تزييف تاريخ مصر على مدى العهود وتعاقب العصور .

وقد كان أسوأ من ذلك بكثير تجاوز هذا التزوير الكتب الدراسية ، سنواء على المستوى الجامعى أو المدرسى ، الى ميدان البحث العلمى التاريخى ، الذى يفترض فيه الموضوعية والتجرد من الهوى ، والتحرر من الضغوط ، والترفع عن الأطماع . فقد انساق للذلك بعض الباحثين في علم التاريخ ببعض الجامعات ، وقدموا دراسات تاريخية شوهت الحقائق التاريخية ، وزيفت تاريخ زعاء الحقبة السابقة على ثورة سوهت الحقائق التاريخية ، وزيفت تاريخ البحث العلمى التاريخي الذى يعصم الباحث من الخطأ ، تحت ستار مقاومة عبادة البطولة ! ، مع أن يعصم الباحث من الخطأ ، تحت ستار مقاومة عبادة البطولة ! ، مع أن الحقائق التاريخية ، وليست على حساب الحقائق التاريخية ، وليست على حساب الحقائق التاريخية ! .

ومن حسن الحظ أن نجا بعض الباحثين والعلماء من هذا الانحراف في التيار بفضل استقامة الاتجاه الوطني ، والالتزام بالموضوعية والمنهج العلمي . ولست أدرى هل هو من قبيل الصدفة أن

يكون هذا الفريق من بين اليسار الوطنى ؟. فلم يساير الدكتور محمد أنيس ، أستاذ التاريخ الحديث بكلية الآداب بجامعة القاهرة ، تيار الهجوم على الوفد وزعمائه ، وأكثر من ذلك أنه ، من خلال كتاباته السياسية ، كان منصفا للوفد وزعمائه ـ خصوصا سعد زغلول ومصطفى النحاس .

وقد رافقه صاحب هذا القلم ، من منطلق الدراسة التاريخية والحقائق المجردة ، حين صدرت دراستى عن « تطور الحركة الوطنية فى مصر من ١٩١٨ الى ١٩٣٦ » \_ التى نلت بها درجة الماجستيرفى الأداب \_ فى كتاب صدر عن هيئة الكتاب ، وكانت أول دراسة جامعية فى عهد ثورة ٢٣ يوليو تنصف الوفد ، وتتعارض فى ذلك مع كل ما صدر فى عهد الثورة من تاريخ هذه الحقبة .

ولست أدرى هل هو من قبيل الصدفة أيضا أن يكون صدور هذه الدراسة في عهد رئيسين فاضلين لهيئة الكتاب ينتميان لليسار الوطني هما: الصديق المفكر محمود أمين العالم ، والدكتور عبد العظيم أنيس إذ صدرت الدراسة في عام ١٩٦٨ . ولعلها صدفة كذلك أن اعداد هذه الدراسة كان تحت اشراف أستاذ يساري هو الدكتور محمد أنيس نفسه ، وإن كنت أسارع للأمأنة والتاريخ ث فأعلن أنني أتحمل وحدى مسئولية كل ما بها من حقائق تاريخية وآراء ، معترفا بأنني لم أكن في حاجة الى توجيه في هذا الاتجاه أو تأثير من الأستاذ المشرف ، بل لعل التأثير من جانبي كان أقوى ، بحكم امتلاكي الأدلة التاريخية المستندة الى الوثائق الدامغة ، ويبقي له الفضل في أنه لم يقف في وجه اتجاهاتي الفكرية وعقائدي له كان يفعل بعض الأساتذة للرجا لأنها كانت نفس الاتجاهات والعقائد تقريبا!

لذلك يسرنى أن أنتهز هذه الفرصة لأحيى شجاعة كل من محمود أمين العالم والـدكتور عبـد العظيم أنيس ، اللذين صـدرت في عهد

رئاستهما لهيئة الكتاب أول دراسة تاريخية جامعية تنصف الوفد وزعمائه ، وتقف ضد التزييف الذي كانت تمارسه الثورة وبعض الأساتذة لتاريخ مصر قبل الثورة .

على كل حال ، فقد كان من الأسباب التي أقنعتني بتحقيق مذكرات سعد زغلول ، هو أن سعد زغلول كان موضوع دراستين للماجستير والدكتوراه أعدهما الدكتور عبد الخالق محمد ، وقد أدانه فيها إدانة بالغة ، بل جرده في الدراسة الأولى من الوطنية ، اذ ذكر بالحرف الواحد أن الطريق الذي سلكه وهو ناظر للمعارف « لم يكن الطريق الذي يسلكه ناظر وطني يريد أن يعمل وفقا لمصالح مواطنيه » ، والما كان « طريق الامتثال الكامل والتعاون مع الساسة الانجليز في مصر » . وهو اتهام خطير كما هو واضح . وقد ضاعف من خطورته أن الدكتور استخدم نصوصا من مذكرات سعد زغلول في توجيه هذا الاتهام والاتهامات الأخرى .

لهذا السبب، فقد تولد لدى فضول علمى شديد لفحص صحة استخدام هذه النصوص، وتحقيق هذه الاتهامات تحقيقا علميا منذ اطلعت عليها لأول مرة، خصوصا بعد أن عرّض الدكتور عبد الخالق محمد موضوعيته العلمية للتساؤل، حين ختم رسالته للماجستير عن سعد زغلول ـ التي تناول فيها دوره حتى سنة ١٩١٤ ـ بحكم مسبق على الفترة التالية من زعامة سعد زغلول، التي لم يكن قد درسها علميا بعد!، والتي كان ينوى أن يعد فيها رسالته للدكتوراه \_ وهى فترة زعامة سعد زغلول لثورة ١٩١٩ حتى وفاته \_ فوصف هذه الفترة النضالية من زعامة سعد زغلول، بأنها كانت فترة قاتمة! \_ وعلى حد تعبيره بالحرف الواحد: ان هذه الصفحة من حياة سعد زغلول السياسية «كانت بالنسبة له أكثر اشراقا، وبالنسبة للجماهير المصرية

أكثر قتامة »!. وكان تحت تأثير هذه الفكرة المسبقة أن قدم الدكتور عبد الخالق محمد رسالته للدكتوراه ، متبعا نفس المنهج الذى اتبعه فى رسالته للماجستير منهج استخدام النصوص فى توجيه الاتهامات لسعد زغلول وادانته سياسيا ووطنيا!.

لهذا السبب \_ كها قلت \_ رأيت أن العرض الذى قدمه لى الصديق المرحوم صلاح عبد الصبور، بتحقيق مذكرات سعد زغلول، فرصة لاشباع فضولى، والتحقق علميا من صحة الاتهامات التى وجهت فى محراب جامعة!.

على أنى اشترطت أن يكون تحقيقى لهذه المذكرات بعقد خاص مع الهيئة ، لتجنيب هذه المهمة الجادة ما قد أجد من متاعب . كما اشترطت أن أختار بنفسى مجموعة الباحثين التي تتعاون معى ، لتوفير الضمان لاستمراريتها . وقد استجاب الصديق المرحوم صلاح عبد الصبور لذلك ، كما استجاب الصديق لمعى المطيعى مدير عام المركز فى ذلك الحين .

على أن عقبة برزت فى ذلك الجين ، وهى أن كنت بسبيلى للسفر الى انجلترا ، حيث أمضيت عاما وبضعة أشهر أستاذا زائرا بجامعة لندن ـ ومعنى ذلك تعطيل العمل فى المذكرات لمدة لا تقل عن عام ، من قبل أن يبدأ هذا العمل بعد! . وقد تم الاتفاق على أن ترسل لى الهيئة أجزاء المذكرات مصورة فى لندن لاجراء التحقيق ، وسافرت على هذا الأساس ، وانتظرت وصول أى جزء من المذكرات ، ولكن طال انتظارى ، وتكهنت بأن المتاعب التى توقعتها قد تحققت ، وهى التى حالت دون تنفيذ الاتفاق ، فصرفت النظر عن المهمة ، وانصرفت الى كتابة دراستى عن « الصراع بين العرب وأوروبا » التى كانت تنشرها لى كتابة دراستى عن « الصراع بين العرب وأوروبا » التى كانت تنشرها لى

جريدة العرب التي تصدر في لندن أسبوعيا ــ وهي التي صدرت بعد ذلك في عام ١٩٨٣ في كتاب من دار المعارف .

على أن حين عدت الى القاهرة فى أواخر عام ١٩٨١ عاودت الهيئة الاتصالى بى من خلال الأستاذ نجيب رشدى ، الذى خلف الاستاذ لمبى المطيعى فى رئاسة مركز وثائق وتاريخ مصر المعاصر ، مبدية تمسكها بالعقد ، فلم أملك الا تنفيذ الجزء الخاص بى ، وبذلك بدأ العمل الفعلى فى المذكرات منذ أوائل عام ١٩٨٢ .

#### \* \* \*

وقد بدأت باختيار مجموعة من الباحثين لقراءة الكراسات قراءة أولية ، فاخترت السيد محمد حجازى ، والسيد سامى عزيز ، والسيد رمزى ميخائيل ، واختار المركز كلا من السيدتين ايزيس راغب ونبيلة الدسوقى ، للمعاونة ، ولكن السيدة ايزيس راغب خرجت من المجموعة ، على أن تساعد في النصوص الفرنسية عند الحاجة ، بحكم تخصصها ، ولم تبق السيدة نبيلة الدسوقى طويلا ، إذ آثرت الإنضمام إلى مجموعة أخرى . وبذلك اقتصرت القراءة على الباحثين الثلاثة الذين اخترتهم .

وقد رسمت خطة العمل على أن يتناول كل من الباحثين إحدى الكراسات بقراءة أولى ، ثم تتم مراجعتها بواسطة الباحثين الآخرين ، فاذا إعتمدا هذا النص بعد إجراء ما يلزم من تصويبات ، تصل الكراسة الى مكتوبة على الآلة الكاتبة ، وذلك لمراجعتها بنفسى على الأصل .

وقد كلفت السيد رمزى ميخائيل بالتواجد عندى صباح كل يوم جمعة ( وهو اليوم الوحيد الذي يمكن أن أجد فيه فسحة من فراغ )

لاجراء هذه المراجعة ، فيدور هم المصر المدرسة الله المدافقة وأتناول أصل المذكرات ، وأنوى الفراء، بنفسى ، وينول هو مطابقة قسراءتى على منا لدينه من المكتوب على الآلة الكناتبة ، فناذا حصل اختلاف ، جرت مقارنة بين القراءتين لاختيار الأصوب .

ومن الغريب أنه على الرغم من تكرار القراءة والمراجعة بواسطة ثلاثة من الباحثين قبلى ، الا أنى كنت أجد فى كل صفحة ما يستحق التصويب . وأحيانا كانت هناك بعض الكلمات التى تستعصى تماما على القراءة ، على الرغم من بذل الجهد والصبر والتدقيق ، حتى كانت قراءة صفحتين اثنتين تستغرق فى معظم الأحيان ثلاث أو أربع ساعات متواصلة ! وكنت أقدم للقارىء قراءة تقريبية أو ترجيحية لها ، لساعدته على المتابعة ، وان كان تقديم مثل هذه القراءة التقريبية أو الترجيحية يتعذر عادة مع أسهاء الأعلام ، خصوصا اذا كانت لأسهاء الترجيحية يتعذر عادة مع أسهاء الأعلام ، خصوصا اذا كانت لأسهاء أجانب غير معروفين ، خوفا من الخلط والخطأ ، لأن قراءة الأسهاء لا تتأتى بالمعنى ، وانما بالتحديد الدقيق .

ومما ضاعف من المتاعب ، خلو المذكرات تماسا من علامات الترقيم !. وعلامات الترقيم - كما يعرف القارىء - عي أشبه بعلامات المرور ! لا يستطيع قائد سيارة السير بدونها ، ولا الوصول الى غايته في غيابها ! ، ولهذا السبب كانت كثير من النصوص تبدو أشبه بالطلاسم عند قراءتها ، حتى تبدأ عملية تنظيمها بعلامات الترقيم ، فينبلج الفجر ، وتظهر المعانى من وسط البظلام . ومن حسن حظ فينبلج الفجر ، وتظهر المعانى من وسط البظلام . ومن حسن حظ القارىء أنه سوف يقرأ هذه المذكرات بعلامات الترقيم ، ولن تواجهه القارىء أنه سوف يقرأ هذه المذكرات بعلامات الترقيم ، ولن تواجهه – من ثم – المتاعب التي عانيناها .

وعلى الرغم من أن خط سعد زغلول في الأصل خط جميل ، الا أنه في سرعته وانفعاله كان يتحول الى طلاسم حقيقية ، وأسوأ ما صادفني

#### ل يه ، درخف سنات

هذا الخطاب من أوراق المستشار محمد مرشدى بركات،ويثبت أن خط سعد زغلول في الأصل واضح ولكنه يهمله حين يكتب مذكراته لنفسه . في هذا الخط، هو مقاطع الكلمات. فقد درجنا على كتابة مقاطع كل كلمة متقاربة، ثم تفصل بين كل كلمة والأخرى مسافة قصيرة، ولكن سعد زغلول كان يكتب مقاطع الكلمات متفرقة، تفصل بينها مسافات، وكثيرا ما كان يقترب المقطع الأخير لكلمة من المقطع الأول للكلمة التالية، فيبدوان ككلمة واحدة تكون طلسها!، بينها تكون مقاطع الكلمتين اللتين انفصل منها المقطعان الأول والأخير طلسمين آخرين!، ويحتاج فك هذه الطلاسم الثلاثة الى عدة ساعات قبل أن تتبين الحقيقة!.

وفضلا عن ذلك فهناك كلمات فقدت المقطع الأخير منها بسبب السرعة !. وكلمات إنطمست تماما حروفها ، وكلمات طمستها بقع الحبر التي تسقط من الريشة ، وأسطر بأكملها طمسها الحبر لعدم جفافه قبل أن يطوى سعد صفحة الكراس . وكل ذلك كان من الضرورى قراءته باستخدام المجهر تارة ، واستخدام السياق تارة أخرى ، واستخدام الحاسة السادسة التي تكونت لدى ولدى الباحثين ! ، فضلا واستخدام الحاسة السادسة التي تكونت ميكن للقارىء أن يتصور ما عن التعود والخبرة بالحظ . ومن ثم يمكن للقارىء أن يتصور ما استهلكته قراءة هذا الجزء من المذكرات من وقت وصبر وعناد وتحد وتصميم .

ومن الطريف ما تبدى من قدرة البعض منا على قراءة ما تستحيل قراءته على الآخرين! ، بدون سبب ظاهر!. ففى أثناء قراءت الأخيرة للأصل لمراجعته ، كنت أكتشف كلمات تعذرت قراءتها على الباحثين الثلاثة ، فأقرأها بسهولة ، وكلمات تمت قراءتها من الباحثين الثلاثة ، واستحال ذلك على! . بل انى فى المراجعة الأخيرة التى قمت بها وحدى ، اكتشفت أخطاء مرت على دون اكتشاف أثناء قراءتى الأصل على الأستاذ رمزى ميخائيل ليطابقه على النص المكتوب على الآلة

الكاتبة \_ أى أننى اشتركت فى البداية مع الباحثين فى نفس الخطأ ، ثم صوبت لنفسى هذا الخطأ بعد استيعاب المعنى والسياق .

هذا الجهد الهائل فى قراءة نصوص المذكرات واجلاء غوامض خطها وتوضيحها هو أشبه تماما بعملية إحياء من العدم ، اذ بدونه تصبح المذكرات ، بالنسبة لجماهيرنا العربية ، فى حكم العدم لاستحالة قراءتها . ومع ذلك فهذا الجهد ، يمثل فقط الخطوة السابقة على التحقيق ! إذ بها تصل المذكرات إلى حالة المذكرات الأخرى التى كتبت بخط يسهل قراءته ، مثل مذكرات محمد فريد ، أو محمد على علوبة ، أو مذكرات عبد الرحمن فهمى ، أو ابراهيم الهلباوى أو غيرهم ! .

ولتوضيح هذا الكلام ، فانه لو نشرت مذكرات سعد زغلول بعد كل هذا الجهد الهائل على ما هي عليه ، فانها تكون قد نشرت بدون تحقيق ! ، كها أن مذكرات محمد على علوبة . التي نشرها الدكتور محمود الشنيطي ـ قد نشرت بدون تحقيق ، وعلى من يريد أن يحققها من الباحثين أن يتناول الكتاب الذي صدرت فيه ثم يقوم بالتحقيق ! .

فالتحقيق لا يعنى مجرد قراءة المذكرات ، وانما يعنى التفسير ، والتوضيح ، والتعليق على الأشخاص والأحداث ، ونقد الوقائع التي أوردها الكاتب . وفي العادة ، ووفقا لمنهج البحث العلمي التاريخي ، فان التحقيق يبدأ بالتحقق من مطابقة النص الذي بين يدى المحقق على النص الأصلى ، وينتقل إلى التحقق من أن النص الـذي بين يـدى المحقق هو من إنشاء الكاتب المنسوب إليه النص ، وليس مدسوسا عليه ، ثم ينتقل الى تحديد المعنى الحرفي للنص ، اذا كانت لغة الكاتب وأسلوب كتابته غير مألوفة في عصر المحقق ، ثم ينتقل بعد ذلك الى تحديد المعنى الحقيقي للنص اذا كان الكاتب يكتب للجمهور ، لأن الكاتب كثيرا ما يكتب بين السطور ، لعدم تمكنه من الافصاح . ثم

يتم الانتقال الى التحقق من دقة الوقائع ومقدار ما فيها من أمانة ، عبر عمليات كثيرة معقدة .

وكل ذلك يبدأ من فرضية أن الوثيقة مكتوبة بخط واضح مقروء ، وهو ما لم ينطبق على مذكرات سعد زغلول ، وهذا ما جعلنا نقول إن كل الجهد الهائل الذى تم فى قراءة نصوص المذكرات وتفسير خطها ونقله الى خط مقروء \_ يمثل الخطوة السابقة على التحقيق ، وأنه مجرد تمهيد للتحقيق الحقيقى .

ولما كنت المكلف باجراء هذا التحقيق من قبل هيئة الكتاب ، فقد وقع على عبء هذه المهمة ، وهو ما كان جديرا بأن يتم فور تسلمى نصوص المذكرات مكتوبة على الآلة الكاتبة ، لولا اصرارى على المراجعة النهائية على الأصل ، وهو ما لم يكن واردا في تعاقدى مع الهيئة ، إذ كان التعاقد يقضى بأن أتسلم نصوص المذكرات مكتوبة على الآلة الكاتبة بعد قراءتها بواسطة الباحثين ، وأقوم بالتحقيق على هذه النسخة المعتمدة من مركز وثائق وتاريخ مصر المعاصر . على أن الخوف من وجود أخطاء في عمل الباحثين دعاني الى مراجعة عملهم على النص الأصلى للمذكرات ، وقد تحقق ظنى وخوفي ، إذ لم تمر صفحة تقريبا كما ذكرت \_ دون اجراء تصويبات فيها ، وبذلك غاصت قدمى في نفس الجهد الذي قام به الباحثون ، مما ترتب عليه انفاق ساعات طويلة في قراءة صفحات قليلة . ولولا مواظبة السيد رمزى ميخائيل على المضور لدى صباح كل يوم جمعة على مدى السنوات الثلاث السابقة ، لما أمكن الانتهاء من هذا الجزء من المذكرات في هذا الوقت ! . ولذا فاني أوجه له الشكر .

كذلك فعلى الرغم من أن العقد بيني وبين هيئة الكتاب كان يقضى بأن يقدم الى مركز تاريخ مصر المعاصر ، ما يتطلبه تحقيق المذكرات من

مادة علمية يتطلبها التحقيق بواسطة باحثى الهيئة – الا أن امتلاكى مكتبة ضخمة ببيتى تتضمن معظم المادة اللازمة لتحقيق المذكرات ، دعانى الى اعفاء مجموعة الباحثين معى من هذه المهمة ، اللهم الا فى المرات التى كانت تتطلب الرجوع الى صحف تلك المرحلة الزمنية ، وكنت أكلف السيد رمزى ميخائيل بهذه المهمة بحكم تواجده عندى كل يوم جمعة ، فكان يؤديها مشكورا بكفاءة .

ومن هنا فاننى مسئول مسئولية كاملة عن حواشى التحقيق التى ذيلت بها صفحات هذه المذكرات ، بمعنى أننى مسئول عن جمع مادتها وكتابتها . كذلك فاننى مسئول عن مراجعة نصوص هذه المذكرات على الأصل المكتوب بخط سعد زغلول فى الكراسات . وقد راجعتها مرتين : الأولى ، قبل تسليم المخطوط إلى مطبعة الهيئة ، والثانية وهى مراجعة نهائية \_ بعد جمع المخطوط وقبل أن أصدر أمر الطبع النهائى . وفى الوقت نفسه فاننى مسئول عن علامات الترقيم التى وردت فى نصوص المذكرات الواردة بهذا الكتاب ، ولم ترد أصلا بخط سعد زغلول .

وقد كان على تقسيم النص الى فقرات ليست موجودة فى الأصل . وهذا التقسيم على جانب كبير من الأهمية ، لأنه بدونه يتعذر فهم النص فهما سليما واستيعاب ما تضمنه من نقاط ومواضيع .

فأذكر في هذا الصدد ، أنه تعذر على عند اعداد رسالتي للماجستير فهم الخطابات المتبادلة بين سعد زغلول وعدلي يكن حول عبارة Self فهم الخطابات المتبادلة بين سعد زغلول الحكومة الدستورية أو الحكم الذاتي ، أو فهم بيان سعد زغلول الذي رد به على التقرير الذي جاءه من لجنة الوفد المركزية مع على ماهر حول بلاغ ملنر يوم ٢٩ ديسمبر من لجنة الوفد المركزية مع على ماهر حول بلاغ ملنر يوم ٢٩ ديسمبر الا بعد تقسيمه الى فقرات بدقة تامة . وأذكر أن حوارا دار

بينى وبين أحد الزملاء حول هذه الموضوع ، استندت فيه الى هذه الخطابات والبيان ، فرد على بأنه قرأها جميعا ، ولم يجد فيها ما استشهدت به منها! ، فقلت له : اذن اقرأها بعد أن قسمتها الى فقرات! ، فقرأها ، وتبين صحة ما قلت . أروى هذه القصة للتدليل على أهمية تقسيم النص الى فقرات فى تذليل معناه ، وتسهيل قراءته ، وابراز ما يحتويه من أفكار ونقاط .

ولقد تطلبت عملية التحقيق \_ كها ذكرت \_ توضيح النص عن طريق التعليق على أحداثه وشخصياته \_ ولم يكن الأمر عسيرا على بالنسبة للأحداث ، ولكن بالنسبة للشخصيات ، فقد كانت فى غالبيتها شخصيات لم تبلغ من الشهرة ما تستحق به مكانا فى الموسوعة العربية الميسرة ، أو غيرها من كتب التراجم ، فكان حصولى على ترجمة لحياتها ، أو تعريف بشخصياتها من أشق المهام ، ويتطلب التنقيب فى مراجع شتى . ولم تكن الترجمات التى تضمنتها الموسوعة العربية الميسرة \_ بدورها \_ مبرأة من الخطأ فى كثير من الأحيان ، كها أنها لم تكن كافية فى أحيان أخرى لتوضيح الصورة التاريخية للمترجم له .

على أن ايمانى بأنه لا يوجد تحقيق علمى صحيح لأية مذكرات سياسية ، يستحق ان يطلق عليه هذا الوصف ، اذا لم يهتم بالترجمة للشخصيات التي تناولتها ، أو التعريف بها في أية صورة من الصور هذا الايمان دفعنى الى بذل كل ما يمكن من جهد لأداء هذا الواجب بالنسبة لكل شخصية من الشخصيات العامة ، أو ذات الصلة اللصيقة بسعد زغلول . ومن هنا فان القارىء لهذه المذكرات محققة ، سوف يعيش في العصر ورجالاته ، فضلا عن وقائعه وأحداثه .

وقد بقيت مهمة تحقيق الوقائع التي أوردها سعد زغلول في مذكراته ــ أي تمييز ما يمكن قبوله منها على أنه حق ، وما لا يمكن قبوله

لأنه يخالف الحقائق التاريخية . وقد كفتنا طبيعة المذكرات كثيرا من المشقة في هذا السبيل . اذ تتميز مذكرات سعد زغلول بأنها يوميات تكتب يوما بيوم ، وبالتالي تحتفظ بكثير من دقة الحوادث وتفاصيلها ، مما يتعذر عادة في نوع المذكرات التي كتبت بعد انقضاء الأحداث بسنين طويلة ، والتي يطلق عليها اسم ذكريات ، حيث تغيب التفاصيل ويكثر الخلط أحيانا .

كذلك تتميز مذكرات سعد زغلول بأنها كتبت لصاحبها ولم تكتب للجمهور ، وبالتالى فهى تتميز بنبرة الصدق والأمانة ، لأن أحدا لا يكذب على نفسه ، كما تنعدم منها الصفة الدفاعية عن النفس ، كما يحدث عادة فى نوع المذكرات التى تكتب لأغراض خارجية ، بل ان سعد زغلول فى هذه المذكرات ينقد نفسه نقدا لاذعا ، ويدين نفسه فى بعض المسائل الخاصة ، ويسلم نفسه غنيمة سهلة لمن يريد أن يهاجمه بعد مماته .

ومن هنا فلا سبب يدعو المحقق الى التشكيك فى صحة ما يرويه سعد زغلول لنفسه فى المذكرات من وقائع كان طرفا فيها ، ولا سبب يدعوه الى البحث وراء السطور عها اذا كان سعد زغلول يريد أن يقول شيئا لا يستطيع الافصاح به علانية ، لأن المذكرات لم تكتب للنشر الخارجى ، وانما كتبت لتفريغ شحنة الانفعالات اليومية لسعد زغلول .

\* \* \*

وليس معنى ذلك قبول هذه المذكرات بوصفها تاريخا ، فالتاريخ يكتبه المؤرخون وفقا لقواعد منهج البحث العلمى التاريخي ، وانما معناه قبول الوقائع الواردة فيها بوصفها رؤية زغلولية لهذه الوقائع!.

فسعد زغلول فى هذه المذكرات يقدم لنا الوقائع التى شارك فيها من خلال رؤيته الخاصة ، أو بمعنى آخر يقدم لنا رؤيته الخاصة لهذه الأحداث!.

وهذه الرؤية التي يقدمها لنا سعد زغلول \_ في هذا الجزء من المذكرات الذي نقدمه للقارىء \_ ذات أهمية خاصة في دراسة تاريخ تلك المرحلة ، لأنه يقدم هذه الرؤية من داخل السلطة ، بوصفه ناظرا للمعارف ، فيكشف لنا من خفايا ما كان يدور داخل هذه السلطة ما كان يتعذر \_ ان لم يكن مستحيلا \_ كشفه بدون هذه المذكرات . وهو يقدم صورة حقيقية للعلاقة بين سلطة الاحتلال والحكومة المصرية من جهة ، وبينها وبين الخديو عباس حلمي من جهة أخرى ، وبين الحكومة المصرية والخديو عباس من جهة ثالثة . وبمعني آخر أن سعد زغلول يقدم لنا صورة حية وأمينة للصراع الديالكتيكي الذي كان يدور بين أطراف المثلث الجدلي الذي كان يحرك التاريخ المصرى في ذلك الوقت ، وحتى قيام ثورة ٣٣ يوليو \_ أي الصراع بين الحركة الوطنية والاحتلال والقصر .

ومما يزيد من أهمية هذا الجزء من المذكرات \_ أكثر من ذلك \_ الموقع الوطنى الذي كان سعد زغلول يلعب منه دوره في الحكم والسياسة \_ والذي أرادت محاولات تشويه تاريخ سعد زغلول تجريده منه على غير أساس موضوعى . فسعد زغلول لم يكن كأى ناظر من نظار الحكومة ، وانما كان « مشروع زعيم »! أى « مشروع » الزعيم الوطنى الذي قاد ثورة ١٩١٩ بشجاعة منقطعة النظير . وهو « مشروع » كان ينمو شيئا فشيئا ، وتراقبه الجماهير المصرية بوعيها الباطن وهو ناظر للمعارف أولا ، ثم وهو ناظر للحقانية ثانيا ، ثم وهو وكيل الجمعية التشريعية المنتخب ثالثا ، ثم أخذت تتابعه وهو يناضل بعد الحرب

العالمية الأولى للحصول على حق مصر في الاستقلال . حتى اذا وجه اليه الاحتلال ضربته في يوم ٨ مارس ١٩١٩ ، بنفيه ومعه بعض زملائه الى مالطة \_ انفجرت الجماهير الشعبية بالغضب له ، واشتعلت مصر من أقصاها الى أدناها بنيران الثورة المقدسة التي شملت كل ناطق وصامت ، وهي ثورة ١٩١٩ .

فزعامة سعد زغلول لم تكن حدثا عارضا أو فجائيا ، وانما كانت زعامة تبنى نفسها بدأب ، وتشق طريقها ببطء عبر الصعاب ، وتبرهن عن نفسها بالعمل الشاق المتواصل وسط الأحداث ، ولم تكن زعامة خطب ومنابر ومآدب وحفلات ودعاية وكتابة مقالات مدبجة بالتشدد والتطرف \_ وانما كانت زعامة عمل وانجازات تحققها للشعب في أسوأ الظروف ، سواء في الحكومة أو المجلس النيابي .

هذا الموقع الوطنى لسعد زغلول ، الذى دعا عبد اللطيف الصوفانى بك ، عضو الجمعية العمومية ، الى الافصاح عن شعور أعضاء الجمعية نحو سعد زغلول وهو ناظر للمعارف بقوله : « ان الأمل فيك كبير ، لأنك منا » ، والذى دعا الحزب الوطنى ــ الذى طالما هاجم سعدا وهو ناظر فى الحكومة ــ الى مساندته فى انتخابات الجمعية التشريعية فى ديسمبر ١٩١٣ ، والى اقبال الشعب على تأييده حتى ظفر بالفوز فى دائرتين من الدوائر الثلاث التى ترشح فيها ــ هذا الموقع الوطنى لسعد زغلول يضيف أهمية خاصة لمذكراته عن تلك الفترة ، الوطنى لمعد زغلول يضيف أهمية خاصة لمذكراته عن تلك الفترة ، لأنه يقدم لنا رؤية وطنية لما كان يقوم به الاحتلال من تدخل فى شئون مصر ، كنا فى حاجة إليها لموازنة رؤية الاحتلال ال

ولقد كان سعد زغلول على مستوى المسئولية الأدبية والشجاعة الفذة ، حين ترك هذه المذكرات لبنى وطنه ، دون أن يجرى فيها أى تغيير أو تعديل أو تبديل ، على الرغم مما احتوته من جوانب شخصية

بحتة كان فى وسعه تمزيقها بسهولة ، وابقاء الجوانب العامة \_ خصوصا وأن كثيرا مما ورد فى هذه الجوانب الشخصية قد يؤثر على صورته العامة فى نظر البعض كزعيم أمة وقائد ثورة ، لأنه يعبر عن مراحل من الضعف الانسانى ، الذى يحرص كثير من الزعاء على اخفأئه ، للحفاظ على صورة البطولة الوضاءة وحدها تخطف أبصار الجماهير .

ولكن سعد زغلول ترك هذه الجوانب الشخصية من المذكرات كما هي ، فأتاح لنا استكمال صورة شخصيته العامة ، لكي تعرف الجماهير أن البطولة ليست بطولة إلهية ، وانما هي بطولة انسانية ! ، وأن البطل هو بشر من البشر يخطيء ويصيب ، ويتعثر ويقوم ، ويضعف ويقوى ! . وأنه لا انسان معصوم من الخطأ ، وإنما عليه أن يبادر بإصلاح هذا الخطأ مهما كلفه ذلك من جهد وثمن .

ولعل سعد زغلول ، وهو يترك شخصيته للأجيال في صورتها الانسانية ، كان يدرك أنه يتيح لذوى النفوس الضعيفة والأفكار المريضة أسلحة يسعون بها لطعنه اذا شاءوا ، ولكن ايمانه بغلبة الحق على الباطل ، والفكر الصحيح على الفكر السقيم ، دعاه الى ابقاء كل ماكتبه على حاله .

\* \* \*

وقد يظن أحد أن الموت قد فاجاً سعد زغلول دون أن تتاح له الفرصة لتدبير هذه المسألة ، ولكن واقع الأمر يثبت العكس ، فعندما فتحت وصية سعد تبين أنه أوصى بأن تكون المذكرات في حوزة خليفته في زعامة الوفد ، بالاشتراك مع ابن شقيقته فتح الله بركات ، على أن يتولى خليفته نشر هذه المذكرات بالطريقة التي يراها ، وفي الوقت الذي يراه مناسبا ، وبشرط أن يراجع المذكرات من الناحية السياسية ،

ويراجعها من ناحية الأسرة من يقع عليه اختيارها لذلك . ومنذ ذلك الحين انتقلت المذكرات الى خزانة مصطفى النحاس الخاصة .

على أنه حين تعرض الوفد للاضطهاد على يبد وزارة اسماعيل صدقى باشا في عام ١٩٣٠ ، خشى مصطفى النحاس على المذكرات ، فنقلها من خزانته الخاصة الى بنك مصر حرصا عليها . وقد ظلت المذكرات في هذا البنك حتى عام ١٩٤٨ ، حين بدأ اسماعيل صدقى باشا في نشر ذكرياته في مجلة « المصور » ، وتناول فيها قصة تأليف الوفد المصرى ، وحاول أن يسبغ على نفسه فيها الفضل الأول في قيام الحركة الوطنية بعد الحرب العالمية الأولى . فعندئذ رأى الوفد تكليف محمود السماح له بالاطلاع على مذكرات سعد زغلول لاعداد الرد ، فوضعها السماح له بالاطلاع على مذكرات سعد زغلول لاعداد الرد ، فوضعها من ٢ ابريل ١٩٤٨ الى ١١ مايو ١٩٤٨ ، وكانت عبارة عن اقتباسات من مذكرات سعد زغلول .

على أنه لما كان الأستاذان مصطفى وعلى أمين فى ذلك الحين \_ وهما من الورثة \_ فى خصومة سياسية مع الوفد ، فقد اعترضا على النشر من المذكرات . ولكن النحاس لم يأبه بهذا الاعتراض ، لمخالفته لما استقر عليه الاتفاق الذى حرر بينه وبين الورثة عموما ، وأراد من غنام مواصلة الكتابة ، ولكن غنام خشى من فرض الحراسة القضائية على المذكرات ، فأعاد الكراسات التى اقتبس منها ، الى خزانتها فى بنك مصر .

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يستعين فيها الوفد بمذكرات سعد زغلول ، ففي يناير ١٩٣٥ ، وبمناسبة انعقاد المؤتمر الوطني الوفدي

الكبير ، استعان مكرم عبيد باشا بمقتطفات منها فيها يتعلق بفكرة تكوين الوفد ، وألقاها في الجلسة الثالثة التي عقدت يـوم الأربعاء ٩ يناير ١٩٣٥ .

وقد ظلت المذكرات في خزانة مصطفى النحاس ببنك مصرحتى قامت ثورة ٢٣ يوليو ، وألغت الأحزاب ، فرفع ورثة سعد زغلول قضية يطالبون فيها برفع حيازة النحاس عن المذكرات ، ولكن القضاء المصرى حكم باستمرار هذه الحيازة في ابريل ١٩٦٣ ، على أن النحاس رأى في ذلك الحين اعطاء الدكتور محمد بهى الدين بركات ، بوصفه أحد ورثة سعد زغلول ، حق الحراسة على هذه المذكرات ، وصدر حكم من المحكمة بتأييد هذا التنازل ، فتوجه أحد المحضرين الى بنك مصر بقرار المحكمة ، ونقل المذكرات من خزانة مصطفى النحاس الى منزل بهى الدين بركات .

ولم تلبث المذكرات أن أخذت تبرز الى الضوء العام ، حين تقرر في عام ١٩٦٣ أن تستعين لجنة كتابة تاريخ مصر بمذكرات سعد زغلول ، وقيام لجنة مشتركة من كل من : وزارة الثقافة ، والمجلس الأعلى للوثائق ، ولجنة اعادة كتابة التاريخ ، باستلام هذه المذكرات من المدكتور بهي الدين بركات ، الحارس عليها . كها تقرر اعداد مشروع قانون بجنع أي هيئة أو فرد من رعايا الجمهورية العربية المتحدة من التصرف في أي وثائق تاريخية أو مذكرات ، أو اعارتها لأية هيئة أجنبية أو نقلها الى الخارج ، الا بعد الرجوع الى وزير الثقافة والارشاد القومي .

وقد حصلت الدولة بالفعل على المذكرات من الدكتور محمد بهى الدين بركات ، وقامت بايداعها دار الوثائق القومية . ولكنها ظلت بعيدة عن متناول الباحثين نظرا لخلاف نشأ بين ورثة سعد زغلول وبين

الدولة حول التعويضات المادية التي تدفعها الدولة نظير الاستيلاء على هذه المذكرات. ثم صرحت وزارة الثقافة بعد ذلك للباحثين بالاطلاع على المذكرات بشرط أن يكون ذلك باذن خاص من وكيل وزارة الثقافة لشئون المكتبات. وبذلك أصبحت مذكرات سعد زغلول ــ لأول مرة منذ وفاته في ٢٣ أغسطس ١٩٢٧ ــ في خدمة الدراسة التاريخية.

\* \* \*

وتتكون مذكرات سعد زغلول ، الموجودة في دار الوثائق القومية ، من ثلاثة وخمسين كراسا ، وهي مرقمة من رقم ١ الى رقم ٨٠٠٨ ، فيما عدا الكراسة الأخيرة التي لم ترقم ، وعدد صفحاتها عشر . ومعنى ذلك أن عدد صفحات هذه المذكرات هو ٣٠١٨ .

على أن هذا العدد هو العدد الظاهر ، أما الرقم الفعلى فيختلف قاما ، ويرجع ذلك إلى الظروف التى تم فيها الترقيم . لقد كانت هذه المذكرات \_ كها روت الآنسة فريدا كابى الألمانية الجنسية ، التى عاشت في منزل سعد زغلول كمترجمة ووصيفة لأم المصريين \_ مبعثرة بين مكتبه الخاص الذي يقع في الدور الأول من بيت الأمة ، وغرفة المكتبة التي تقع في نفس الدور . وقد ظلت كذلك بعد وفاة سعد . ولم يلبث أن وقع حادث كاد يؤ دى إلى فقد إحدى عشرة كراسة ، فقد تعود سعد أن يكتب مذكراته في كراسات مدرسية ، ويترك في أولها صفحات بدون كتابة ، وعدة صفحات أخرى في آخرها بدون كتابة أيضا . وبعد وفاة الكراسات القديمة ، فظنها بدون كتابة ، وألقى بها في سلة المهملات . الكراسات القديمة ، فظنها بدون كتابة ، وألقى بها في سلة المهملات . وتصادف أن رأى مصطفى أمين ، وهو إبن رتيبة ، بنت أخت سعد زغلول وابنته المتبناة ، وكان عمره وقتذاك اثني عشر عاما ، هذه

الكراريس في السلة ، فأخذها لاستعماله الخاص ، ولكنه اكتشف فيها المذكرات ، فسلمها إلى السيدة صفية زغلول .

عند ذلك قررت صفية زغلول جمع المذكرات في مكان واحد ، وكلفت الآنسة فريدا بترقيمها . وقد قامت فريدا بذلك بطريقة متعجلة ، فلم تراع الترتيب الزمني للكراسات ، ربما لتعذر قراءة خط سعد زغلول ، وعدم استعانتها في ذلك بأحد ، فلم يعد التسلسل الرقمي للكراسات متفقا مع التسلسل الزمني . ومع أنها راعت الترقيم العربي من اليمين إلى اليسار ، إلا أنها طبقت ذلك أيضا بالنسبة لبعض الأجندات الأجنبية ، التي استخدم سعد زغلول بعضها في كتابة مذكراته ، ولم تراع أن الكتابة في هذه الأجندات تبدأ من اليسار إلى اليمين ، فأصبح الترقيم في هذه الأجندات معكوسا ! وفي الوقت نفسه ارتكبت أخطاء في الترقيم ، ففي الكراسة التاسعة انتقلت من رقم الرتكبت أخطاء في الترقيم ، ولولا أن الرقمين كانا لورقة واحدة ، ولولا أن الرقمين كانا لورقة واحدة ، ولولا أن الرقمين . وعلى كل حال فقد أدى هذا الخطأ إلى نقص العدد الفعلى ٥٠ صفحة .

كذلك انتقلت فريدا كابى من رقم ١٤٢٤ ، الذى انتهت به الكراسة رقم ٢٧ ، إلى رقم ١٤٨٢ الذى بدأت به الكراسة ٢٨ ، فنقص العدد الفعلى لصفحات المذكرات ٥٧ صفحة أخرى . وإن كنا لا نجد تفسيرا لهذا الخطأ كها حدث بالنسبة للخطأ السابق . فالانتقال من رقم ٤٤٩ إلى رقم ٥٠٠ جائز الحدوث عن طريق انتقال العين من رقم ٤٩ إلى رقم ٥٠ ثم تحول رقم ٥٠ إلى ٥٠٠ ! ولكن الإنتقال من رقم ٢٤ إلى رقم ٢٨ في رقمى ١٤٢٤ ، ١٤٨٢ غير جائز الحدوث ، وليس له معنى \_ الأمر الذى يجعلنا نشك في فقد كراسة من المذكرات ، خصوصا وهناك فجوة زمنية بين الكراسة رقم ٢٩ والكراسة رقم ٢٨ ،

اذ تنتهى الكراسة ٢٩ ـ وهى الكراسة التى تسبق من الناحية الزمنية الكراسة ٢٨ ـ بتاريخ ٨ أكتوبر ١٩١٧ ، وتبدأ الكراسة ٢٨ ـ وهى التالية لها من الناحية الزمنية ـ بتاريخ ٢٥ نوفمبر ١٩١٧ . ومعنى ذلك وجود فجوة زمنية مدتها سبعة وأربعون يوما ( من ٩ أكتوبر إلى ٢٤ نوفمبر ) . وصحيح أن هناك فجوات زمنية بين كثير من الكراسات ، ولكن لا توجد بينها فجوة رقمنية أبدا ! .

ويلاحظ أنه عندما انتقلت المذكرات من حراسة مصطفى النحاس إلى حراسة الدكتور محمد بهى الدين بركات ، استدعى الأخير الأنسة فريدا لمراجعة المذكرات بصورة نهائية . ولكنها اكتشفت بمراجعة الكراريس أن هناك مائة صفحة ناقصة ، وهذا ما أكدته بنفسها لجريدة الأهرام فى عددها الصادر فى ٢٢ يونيو ١٩٦٣ ، وكانت فى ذلك الوقت بقد بلغت سبعة وسبعين عاما من عمرها .

وواضح أن فريدا قد حسبت ، بين هذه الصفحات ، الخمسين صفحة السالفة الذكر في الكراسة التاسعة ، من ٤٤٩ إلى ٥٠٠ ، دون أن تفطن إلى أن الرقمين لورقة واحدة . ثم أضافت إليها السبع والخمسين صفحة الناقصة بين نهاية الكراسة ٢٧ والكراسة ٢٨ ، وخرجت بقصة المائة صفحة الناقصة .

فإذا صح هذا الاجتهاد ، فإن الكراسة الناقصة تكون قد ضاعت بعد ترقيم فريدة كابي الصفحات ، وقبل ترقيم الكراسات في بيت سعد زغلول ، ولا تكون قد ضاعت من خزانة مصطفى النحاس ، لأن أرقام الكراسات في شكل مسلسل من رقم ١ إلى رقم ٣٠٠ أي أنه قد تكون هذه الكراسة قد فقدت ـ لأي سبب من الأسباب ـ بعد ترقيم الصفحات ، ولما جاء دور ترقيم الكراسات ذاتها ، تم ترقيم الكراسة الحقيقية التالية لرقم ٢٧ برقم ٢٨ ، دون ملاحظة غياب الكراسة الحقيقية ا

على كل حال ، وسواء صح هذا الاجتهاد أو لم يصح ـ فإننا لا يجب أن نلقى مسئولية الأخطآء التي وقعت في ترقيم المذكرات على فريدة كان وحدها ، وإنما كان لطريقة سعد زغلول في استخدام الكراسات نصيب في ذلك! . فقد ذكرنا كيف أن بعض الأجندات التي كان يكتب فيها سعد زغلول من الشمال إلى اليمين ، رقمتها فريدة من اليمين إلى الشمال ، كما هو الحال في الكراسة الخامسة . ولكن هناك احدى الكراسات التي كتب فيها سعد زغلول من الجانبين ، وهي الكراسة رقم ٢٠! فقد بدأ سعد زغلول الكتابة فيها من اليمين إلى الشمال ، ثم عاد وكتب من الشمال إلى اليمين ! . وقد رقمتها فريدا ترقيها صحيحا كأجندة افرنجية ابتداء من الشمال إلى اليمين ، مما ترتب عليه أن الصفحات من ١٠١٣ إلى ١٠٥٥ تقرأ بعكس الترقيم ، أي تبدأ من صفحة ١٠٥٥ نزولا إلى ١٠١٣ فتقرأ ــ على سبيل المثال ــ يوميتا ٣ ، ٤ مارس ١٩١١ في صفحة ١٠٢٣ ، بينـما تقرأ يـومية ٦ مارس ١٩١١ ، التالية لهما ، في صفحة سابقة ! ، هي صفحة ١٠٢١!. . بينها تقرأ الصفحات من ٩٥٩ إلى ١٠١٢ بترتيب الأرقام الصحيح!.

كذلك فهناك كثير من المشاكل ترتبت على طريقة استخدام سعد زغلول للكراسات. فلم يكن يكتب في كراسة واحدة حتى تنتهى ، بل كثيرا ما كان يكتب في عدة كراسات في نفس الوقت! وأكثر من ذلك أنه كثيرا ما كان يعود فيكتب في كراسات قديمة ترجع لزمن سابق ، لمجرد أنه وجد فيها صفحات بيضاء ، مما نشأ عنه أن بعض الكراسات تناول أحداثا وقعت في أزمنة مختلفة يفصل بينها عدد كبير من السنين!

فالكراسة رقم ٢٧ ــ على سبيل المثال ــ تحتوى على أحداث وقعت في غام ١٩١٦ !. والكراسة رقم ٣٠ في غام ١٩١٦ !. والكراسة رقم ٣٠

تحتوى على أحداث وقعت فى سنوات ١٩٠٨ ، ١٩٠٩ و١٩١٧ . والكراسة رقم ٢٨ تحتوى على أحداث وقعت فى سنتى ١٩١٤ ووالكراسة رقم ٤٩ تحتوى على أحداث وقعت فى أعوام ١٩١٧ و١٩٢٤ و١٩٢٥ .

لذلك كان من المشاكل التي صادفتني هي مشكلة عرض المذكرات ، فهل تعرض حسب الكراسات ، بعد ترتيبها بطبيعة الحال ترتيبا زمنيا و وبحيث تعرض الكراسة كاملة ، مها تناثرت أحداثها ؟ أو تقسم الكراسات ، التي تناثرت أحداثها على سنوات متباعدة بسبب عودة سعد زغلول إلى الكتابة فيها \_ إلى أجزاء ، وينشر كل جزء في ترتيبه الزمني الطبيعي ؟.

وقد وجدت أن الطريقة الأولى لا تتفق مع المنهج العلمى ، فليس من حقى أن أقفز بالقارىء من عام ١٩٠٣ إلى عام ١٩١٦ ، وأمزق الوحدة التاريخية والتسلسل الزمنى للأحداث ، لمجرد أن سعد زغلول ضمن هذه الأحداث كراسة واحدة ! . يضاف إلى ذلك أن سعد زغلول كتب كل حدث فى وقته الذى وقع فيه ، ولم يكتب الكراسة كلها فى وقت واحد ! .

ومن هنا ، فقد رأيت أن المنهج العلمى يقضى بتمزيق وحدة الكراسات التى من هذا النوع ، بحيث يقدم كل جزء فى تسلسله الزمنى الحقيقى . وبطبيعة الحال فإن هذا سوف يؤدى إلى تكرار رقم الكراسة حسب الأجزاء المقسمة اليها ، ولكنى تغلبت على ذلك باضافة رقم الجزء إلى رقم الكراسة ، فترقم على النحو التالى : الكراسة رقم الكراسات رقم ١٩٠١ يناير ١٩٠٨) وينطبق هذا على الكراسات رقم ٢٧ و٣٠ و ٢٨ و٣١ و ٢٠ و و ٤٨ و ٤٩ و ٥٠ و ٤٨ و ٤٩ و ٥٠ و ٤٨ و ٤٩ و ٥٠ و ٤٨ و ٤٨

على أن المشكلة التي لم أجد لها حلا ، هي التي تتعلق بتداخل أحداث الكراسات ، نتيجة لكتابة سعد زغلول مذكراته في أكثر من كراس في وقت واحد . فقد تداخلت الكراسة السابعة ، التي تبدأ من ٢٩ نوفمبر ١٩٠٧ حتى ٢٦ فبراير ١٩٠٨ ، مع الكراسة السادسة التي تبدأ من ٢ أبريل ١٩٠٧ حتى ٢ فبراير ١٩٠٨ . وكذا تداخلت الكراستان رقم ٣٠ و ٨ مع الكراسة السابعة ، فقد بدأت الكراسة رقم وبدأت الكراسة رقم ١٩٠٨ لينتهي الجزء الأول منها في ٣١ يناير ١٩٠٨ ، وبدأت الكراسة رقم ٨ من ١٨ يناير ١٩٠٨ إلى ٣ فبراير ١٩٠٨ . ومعنى ذلك أن سعد زغلول كان يكتب في أربع كراسات دفعة واحدة في الفترة من ٢٩ نوفمبر ١٩٠٧ إلى ٢٢ فبراير ١٩٠٨ ، وهي الكراسات رقم ٢ و٧ و٣٠ و٨ ! . ومن ثم تعتبر الكراسة رقم ١٢ هي التالية زمنيا لهذه المجموعة من الكراسات ! .

وقد فكرت في توزيع اليوميات الواردة في هذه الكراسات زمنيا ، على نحو ما فعلت في مشكلة الكراسات التي تناولت أحداثا تناثرت على سنوات متباعدة ، ولكني وجدت أن هذا العمل بالنسبة لليوميات سوف يكون غير مأمون العاقبة ، وسوف يفقد الكراسات معالمها ، وأنه أشبه ببحث وليس نشرا وتحقيقا للمذكرات!، كما أنه يضيع معالم الكراسات . ورأيت لذلك \_ أنه طالما أن الكراسات سوف أنشرها في ترتيب زمني ، فإن هذا يكفي لمتابعة الأحداث المتكررة وغير المتكررة ، وسوف يعطى القارىء الفرصة لقراءة التناول المختلف من جانب سعد زغلول لبعض الأحداث ، التي وجد نفسه مضطرا \_ انفعاليا \_ لتكرار الحديث عنها .

ولقد ترتب على السرعة في ترقيم الكراسات من جانب فريدا كاب ، سقوط بعض الأرقام ، أو تكرار بعضها ، أو ترقيم صفحات

خالية من الكتابة!. وعلى سبيل المثال فالكراسة رقم ١١ بها ثلاث صفحات ساقطة من الترقيم، وكذلك الكراسة ١٤ التي بها صفحة سقطت من الترقيم، وأيضا الكراستان ٣٤ و ٤٤، وبكل منها صفحة سقطت من الترقيم. وقد خلت الكراسة ٥٣ من أى ترقيم، وإن كانت لا تدخل في اليوميات، لأنها عبارة عن عرض للأحداث، من تاريخ فرض الحماية على مصرحتى اجراء المشاورات بين عدلى باشا ولجنة ملنر وخطاب عدلى باشا إلى سعد يوم ٢٥ فبراير ١٩٢٠. وفي الوقت نفسه كررت فريدا رقم بعض الصفحات، مثل الكراسة ٤٥ حيث كررت رقم صفحة ١٧٥٥ ثلاث مرات!.

وقد تفاوتت كمية الصفحات المكتوبة في كراسات مذكرات سعد زغلول تفاوتا عظيما . فالكراستان ٢ و ٤٦ لا يزيد عدد الصفحات المكتوبة في كل منها على صفحتين إثنتين فقط! ، والكراستان ١٩ و ٥١ يبلغ عدد الصفحات المكتوبة بكل منها خمس صفحات فقط! . بينها يبلغ عدد صفحات الكراسة الأولى ١١٣ صفحة ، والكراسة ٢٤ يبلغ عدد صفحاتها ١٥٣ صفحة . وتعتبر الكراسة ٣٩ أكبر كراسة ، اذ يبلغ عدد الصفحات المكتوبة بها ٢٥٦ صفحة .

ويرجع ذلك إلى أن سعد زغلول لم يكن يكتب الصفحات بالتسلسل ، بل كان يكتب في صفحة ، ويترك بعدها بضع صفحات بدون كتابة . فالكراسة الرابعة على سبيل المثال ، توجد بها تسع صفحات خالية فيها بين صفحة ١٩٧ و ١٩٨ ، وعشر صفحات خالية بين صفحتي ١٩٨ و ٢٠٢ صفحة خالية بين صفحتي ٢٠٢ و . ٢٠٠ ( سقط رقم ٢٠٣) .

وقد أردت في بداية العمل الاستفادة بالترتيب الزمني للكراسات الذي أعده الدكتور عبد الخالق محمد في رسالته للمآجستير المنشورة ،

ومن واقع الحصر الدقيق للصفحات المكتوبة بالفعل فى الكراسات ، تبين لنا أن هذا العدد يبلغ ٢٨٨٧ صفحة ، بعد اضافة الصفحات الساقطة الرقم ، والمكررة ، وخصم الصفحات الخالية من الكتابة ، وقد بلغت فى إحدى الكراسات ، وهى الكراسة السابعة ـ ٢٤ صفحة!.

### \* \* \*

وقد كتب سعد زغلول مذكراته بلغة عربية سليمة ، تشوبها ألفاظ قليلة لم تعد مستخدمة في مصر في عصرنا . فهو يكتب شهر مارس «مارث» ، كها يكتب شهر أكتوبر أحيانا «أكطوبر» ، ويكتب شهر ابريل «افريل» . وفي الوقت نفسه كان يستخدم أحيانا عبارات دارجة حيثها يتطلب الأمر ذلك ، خصوصا في حالة النقل عن الغير أو الترجمة ، فهو ينقل عن جورست على سبيل المثال - وصفه لأحد الأفراد بأنه «يشتغل بقلب» - أي بحماس وجد . ويكتب سعد زغلول لفظ هانم بهذا الشكل : «خانم» . وبالنسبة للنواحي الاملائية فقد درج سعد زغلول على كتابة «ألا» على شكل «أن لا» ، مع أن هذا الاستخدام يجب أن يقتصر على حالة ما إذا كان اللفظ الوارد بعد «أن» اسها ، فالقاعدة هي اتصال «أن» به «لا » إذا كانت ناصبة بعد «أن» اسها ، فالقاعدة هي اتصال «أن» به «لا » إذا كانت ناصبة بعد «لا » وذلك لشدة ارتباطها به ، فإذا جاء اسم بعد «لا » ، ضاعت

قوة الربط بينها وبين ما بعدها ، فتفصل « لا » وترجع اليها نونها ، فنقول : « علمت أن لا فائدة » ، ونقول : « أرجو ألا تجزن » . لذلك فقد صححنا هذا الخطأفي التحقيق ، دون حاجة إلى الاشارة إليه كثيرا في الحواشي . وكذلك الأمر بالنسبة لكلمة « مسألة » ، فقد درج سعد على كتابتها على ياء ، وهو أضعف ، لأن القاعدة أن ترسم الهمزة المتوسطة على ياء إذا كان ما قبلها مكسور مطلقا أو كانت مكسورة مطلقا . وقد قمنا بتصحيح ذلك في المتن دون حاجة إلى الاشارة إليه في الحواشي .

وقد بدأ سعد زغلول محاولاته لكتابة مذكراته في ١٨ أكتوبر ١٨٩٧ ، ولم تكن مذكرات بالمعنى المتواضع عليه ، وإنما كانت ملخصات لقضايا عرضت \_ أثناء أن كان قاضيا \_ بجلسات من ١٨ أكتوبر ١٨٩٧ إلى ١٣ ديسمبر من نفس العام . وبالتالى فهى لا صلة لها بالأحداث السياسية ، ولا بحياة سعد زغلول الشخصية أو العامة . وأهميتها تتمثل فيها تلقيه لعلهاء الاجتماع من ضنوء على المجتمع المصرى في تلك الفترة ، الذي لم يكن بالنقاء الذي يصوره بعض من يتحدثون عن الانحلال الخلقي في مجتمعنا المعاصر ، بل كان \_ ككل المجتمعات على مر العصور \_ يحفل بالسلبيات الخلقية ، جنبا إلى جنب مع الإيجابيات البناءة .

ولهذا السبب فقد رأيت تأجيل نشرها إلى الجوزء الأخير من المذكرات ، وبذلك أوفق بين الترتيب الزمنى للكراسات ، وما يتطلبه المنهج العلمى السليم من البدء بنشر « المذكرات » ، التى ينطبق عليها هذا الوصف ـ وليس مجرد نشر « الكراسات » التى كتبها سعد زغلول .

وقد يفيد في تبرير هذا الاجراء الذي اتخذناه ، أن نورد هنا قراءتنا للصفحة الأولى من الكراسة الأولى السالفة الذكر ـ والتي هي أغوذج لبقية الصفحات ! ـ مع اختلاف الحوادث بطبيعة الحال . وهو مثال قد يصدم ذهن القارىء ، ويستفز شعوره ، ويثير استياءه ، ولكن هكذا ورد في الكراسة الأولى ، التي ستنشر في نهاية المذكرات . وتمضى الصفحة على الوجه التالى :

### « جلسة ١٨ أكطوبر سنة ٩٧

في يوم ٥ يونيو سنة ٩٧ حضرت حرمة تدعى صبحة ، شفالة ، أمام مأمور مركز فاقوس ، وأبلغته بأن المتهم محمد النقاش أراد أن يفعل بها الفحشاء قهرا ، حيث كانت تشتغل معه اليوم فوق سطح الديوان ، فمسك يدها وألقاها بالأرض ، وطلب منها فعل الفحشاء ، بعد أن قفل باب السلم . فامتنعت ، وصاحت ، فتركها ، ونزلت فوجدت بعض الناس يخبط على الباب ، فنزل المتهم وفتحه ، وقال لها : روحى ما تروحى ، لن(١) تشتغلى عندى . فطلعت في الخيلا ، ودخلت عند العسكر في الديوان ، ووجدت من كان يخبط على السلم ودخلت عند العسكر في الديوان ، ووجدت من كان يخبط على السلم الحميد .

« المتهم أنكر ما نسب إليه ، وقال إنه سمع ممن يدعى عبد الحميد البنا بأن هذه المرأة مشبوهة ، فسألها إن كانت بكرا أو ثيبا(٢) ، وأمرها بالخروج خوفا من الشبهة ، وأن تعود آخر النهار لتأخذ نصف أجرة ،

E

افي الأصل « لم » .

<sup>(</sup>Y) في الأصل « سيبا ».

فنزلت ثم عادت مع العسكرى عبد الحميد ، الذى قال له أن يعطيها قرش صاغ ، فوعده لآخر النهار ، ثم عادت وأخذت قرشا ونصف . وأنه لم يسك باب السلم ، بل كان مردودا من نفسه ، ولم يخبط عليه .

« عبد الحميد العسكرى شهد بأنه سمع صياح الحرمة ، وبأنه خبط على باب السلم ، ووجده مسكوكا ، ثم دخلت عليه الحرمة من باب الاصطبل معفرة اللون ، وأخبرته بأن المتهم كان يريد الفحش بها كرها ، وأنه طلب من المتهم أن يعطيها أجرتها .

« شهد أحد الشغالة المدعو ابراهيم بأنه سمم شكوى (٣) الحرمة للعسكرى ، واخبارها بأن المتهم كان يريد فعل الفحشاء فيها ، وأنه لام المتهم على ذلك ، فأنكره وقال إنه طردها إبعادا للشبهة .

« وشهد آخر يدعى مصطفى بأن الحرمة اشتكت له وللشاهد قبله من المتهم ، وأن الشاهد أشار عليها باتمام شغل اليوم ، وأنها صعدت مع الشاهد قبله ، ثم نزلا ، وأنه رآها مع العسكرى .

« جلسة ۲۰ يونيو سنة ۹۷ .

« الحرمة قالت إجمالا ما فصلته فى المركز ، وقالت إنها إشتكته لأخذ أجرتها ، وإنها لولا الأجرة لما اشتكت . وإن المتهم لم يفعل بها سوى كونه لوى ذراعها ، وألقاها فى الأرض ، وراودها .

« العسكرى شهد بما شهد به فى البوليس ، وزاد بأن باب السلم كان مغلقا من الداخل لا من الخارج ، وأنه لما خبط على الباب ولم يفتح ، توجه للاصطبل للصعود منه ، فحضرت الحرمة إليه ، الخ .

<sup>(</sup>٣) فى الأصل « شكو » بدون ياء

« المحكمة الابتدائية حكمت ببراءة المتهم . ويظهر من أسباب حكمها أنها بنت الحكم على أن ما نسب إلى المتهم لا يعد شروعا فى الفسق ، وليس بثابت . والنيابة استأنفت الحكم » .

هذه الصفحة الأولى من الكراسة الأولى هى أنموذج للصفحات التالية ، مع اختلاف فى الوقائع . وبالتالى فليس فى هذه الكراسة من معنى المذكرات شىء . ولهذا استبعدناها من النشر فى المرحلة الأولى ، وسوف تنشر فى نهاية الأجزاء ــ كها ذكرنا .

وتعتبر أول محاولة من سعد زغلول لكتابة مذكرات حقيقية هي التي وردت في الكراسة الثانية ، ولا تشمل سوى يـومية واحـدة في صفحة واحدة ، كتبها سعد زغلول في يوم ٢ مايو ١٩٠٣ ، عن انتقاله من بيته ، الذي كان قد بناه في الظاهر ، إلى بيت حميه مصطفى فهمي باشا . وقد استعرض فيها سعد الفترة السابقة من ٣٠ يناير ١٩٠٢ يناير ١٩٠٢ فيها يختص بحركة سكناه ـ حتى انتقاله إلى بيته الجديد في حي الانشاء الأرستقراطي ، حيث يوجد إلى الوقت الحاضر .

وبطبيعة الحال فإن لفظ مذكرات ينطبق على هذه الكراسة ، لولا أن سعد زغلول كتب بها ملخص قضية أخرى من طراز ما كتبه فى الكراسة الأولى . وقد رأينا نقل هذا الملخص ، وهو لا يتجاوز صفحة واحدة ، هى صفحة ١١٥ ، بحيث ينشر مع الكراسة الأولى .

وقد قام سعد زغلول بمحاولة أخرى لكتابة المذكرات في يوم ٣٠ يونيو ١٩٠٣ ، بمناسبة أطيان إشتراها بمديرية البحيرة . وقد عاد إلى التعليق عليها في سنة ١٩١٠ عند بيع هذه الأطيان . وقد سجل في أكتوبر ١٩٠٥ ، في نفس الكراسة ، كشفا بمصاريف منزله ، وهو وإن كان لا يدخل تماما في باب المذكرات ، إلا أنه على كل حال ـ يرسم

صورة لحياة سعد زغلول الخاصة . ولذلك أثبته مع اليومية السابقة لينشر مع الكراسة رقم ٢٧ . وقد سجل سعد زغلول في نفس الكراسة كتابة خاصة بعمليتين ماليتين له في البورصة في ١٠ و٢٦ نوفمبر ١٩١٦ ـ أي بعد أحد عشر عاما . ولذلك رأيت أن مكانها الطبيعي يأتي بعد الجزء الأول من الكراسة رقم ٢٩ الذي تنتهي أحداثه في ٧ ديسمبر ١٩١٦ ، لاستكمال الصورة التاريخية ، من ناحية رسم صورة لأوضاع سعد زغلول المالية في أثناء الحرب العالمية الأولى .

أما الكراسة الرابعة ، فتشتمل على المحاولة الثالثة من جانب سعد زغلول لكتابة مذكرات ، إذ توجد بها يومية مؤرخة في ٣٠ يناير ١٩٠٥ . وإلى جانب ذلك تشتمل الكراسة على مسائل مالية تختص بدفتر عمارة سعد زغلول سنة ١٩٠١ ، وبيان بمصروفات منزل سعد وماهيات المستخدمين ، وهذه الموضوعات لاتدخل في باب المذكرات وإنما تدخل في باب الحسابات ، ولكنها مع ذلك مترسم صورة لحياة سعد زغلول الخاصة ، ولذلك أثبتناها في الكراسة .

وتبدأ مذكرات سعد زغلول الحقيقية من الكراسة الخامسة ، وتبدأ من أول يناير ١٩٠٧ . ولم يكتبها سعد بخط يده ، وإنما أملاها على سكرتيره . وكان سعد زغلول قد عين في ٢٨ أكتوبر ١٩٠٦ ناظرا للمعارف ، وقام بزيارة للوجه القبلي في يوم ٣٠ ديسمبر ١٩٠٦ لتفقد مدارسه ، وشاء تسجيل هذه الزيارة . ونظرا لأنها كتبت بضمير الغائب ، فقد اعتقد الدكتور عبد الخالق محمد أنها تشتمل على مشاهدات وملاحظات كاتبها ، ونسى أنها لو كانت كذلك لاحتفظ بها صاحبها لنفسه ! ، ولما وجدت بين مذكرات سعد زغلول ، وليس من المعقول أن يحتفظ سعد بين كراسات مذكراته بكراسة تحتوى على مذكرات سكرتيره ! ، وإنما الحقيقة أنها مشاهدات وملاحظات سعد

أدلى بها لكاتبها ليسجلها بخط يده ، وقد سجلها بضمير الغائب . وهذا الكلام ينطبق على الكراسات ٥ و ٨ و ٤٤ .

ونسلاحظ أن سعد زغلول قد كتب بعض الكراسات بخطه ، والبعض الآخر أملاه على سكرتيريه أو أقربائه . وهذه الكراسات هي : ٢٥ و ٥٠ و ٤٠ و ٤٨ و ٤٧ . كما أن هناك كراسات أملاها كلها بضمير المتكلم ، وتبلغ اثنى عشر كراساً هي : ١١ و ٩ و ١٥ و ١٧ و ١٦ و ٣٥ و ٣٣ و ٣٦ و ٥٠ .

أما الفترة الثانية ، فقد كتب فيها ٧٧٥ صفحة ، وتشمل الكراسات ٥٣ و ٢٥ و ٢٦ و ٢٦ و ٢٩ و ٢٨ و الجزء الأول من الكراسة ٣٢ ( وهي فترة تبدأ من ١٨ ديسمبر ١٩١٤ إلى ١٢ أكتوبر ١٩١٨ ) .

وليس معنى ذلك أن سعد زغلول كان يكتب يوميا ، وإنما معناه أنه

كان يكتب بانتظام لمدة عشرين عاماً متواصلة ، مع فترات انقطاع قد تقصر إلى أيام أو تطول إلى أشهر . وقد يكون الانقطاع داخل الكراسة الواحدة ، وقد يكون بين الكراسة وتاليتها . ولم يقدم سعد زغلول تعليلا لانقطاعه عن الكتابة ، لأنه كان يكتب لنفسه ، وليس مطالبا بالتالى بتقديم هذا التعليل . فلم يقدم تعليلا لانقطاعه ستة أشهر تقريبا من يناير إلى يولية ١٩١٤ ، ولم يقدم هذا التعليل لانقطاعه عن الكتابة من ٧ يولية ١٩١٤ إلى ٨ مارس ١٩١٥ . وعندما استأنف الكتابة يوم ٢٦ مارس ١٩١٩ ، بعد انقطاع من يوم ٩ مارس ١٩١٩ ، اكتفى بالقول بأنه « من يوم ٣ مارث (٤) لم أكتب شيئا من المذكرات » ، ثم أخذ في تلخيص ما حدث في فترة الانقطاع .

وقد تضمنت مذكرات سعد زغلول بعض الصفحات باللغة الفرنسية ، التى كان قد شرع فى تعلمها فى أعقاب تعيينه نائب قاض فى ٢٧ يونية ١٨٩٢ . كما تضمنت صفحة واحدة باللغة الألمانية التى كان قد أخذ فى تعلمها فى كارلسباد قبل الحرب العالمية الأولى ، ليسهل عليه التفاهم مع أهل البلاد ، وقد تعلمها على يد الأنسة فريدا كابى ، التى أخذت تشرف على بيته منذ سنة ١٩١١ .

ومن الغريب أن سعد زغلول طوال نظارته للمعارف والحقانية ، وحاجته إلى التعامل مع سلطات الاحتلال الانجليزية ، لم يكن يعرف الانجليزية ! ، اكتفاء باللغة الفرنسية التي كانت لغة الدبلوماسية . ولم يبدأ تعلم الانجليزية إلا في مالطة أثناء فترة نفيه الأولى ، وكانت على يد أحد المعتقلين الألمان ، الذين كانوا يعرفون الانجليزية ، ثم واصل

<sup>(</sup>٤) هكذا في الأصل.

دراسة الانجليزية ، أثناء فترة نفيه الثانية في سيشل على يد مكرم عبيد ، الذي كان منفيا معه . ومن هنا لم تتضمن المذكرات صفحات بالانجليزية .

على كل حال ، فلم يكن في وسعى ، وأنا بسبيل اعداد هذه المقدمة عن سعد زغلول ، أن أتجاهل رسالة الماجستير عن سعد زغلول ، التي كتبها الدكتور عبد الخالق محمد ، وأجيزت من كلية الأداب بجامعة عين شمس ، خصوصا وهي منشورة يمكن لكل قارىء أن يطلع عليها ، بما تتضمن من ادانة لسعد زغلول . ذلك أن كل بحث يشكل مراجعة على ما سبقه من بحوث ، وعليه أن يتفق معها أو يختلف معها على أساس الحقائق التاريخية المجردة . ومن هنا يتقدم العلم إلى الأمام .

وأرجو أن يكون نقدنا العلمى لما ورد فى هذه الرسالة ، ردا كافيا على الاتهامات التى وجهت لسعد زغلول ، وتصحيحا لما ورد بها من أخطاء تاريخية .

وسوف ألحق بهذا الجزء من المذكرات \_ الذي يحتوى على مذكرات سعد زغلول فى فترة نظارة مصطفى فهمى باشا \_ ترتيبا زمنيا للكراسات كما أسفرت عنه نتائج دراستنا ، ووفقا للتقسيم الذي أشرنا إليه فى الصفحات السابقة \_ وهو التقسيم الذي سوف يتم تحقيق ونشر المذكرات على أساسه ، إذا امتد بى الأجل حتى إتمام هذه المهمة العلمية القومية .

كما سألحق ثبتا بأسماء المراجع والمصادر التي رجعت إليها في كتابة تراجم الشخصيات واجراء هذا التحقيق ، لكي يرجع اليها من يشاء

الاستزادة من الباحثين والمتخصصين . هذا بالإضافة إلى فهرست تفصيلي للموضوعات ، وفهرس للأعلام والأماكن والبلدان .

وأعتقد أن الطريقة الجديدة التي اتبعتها في عرض هذه المذكرات ستكون أكثر ملاءمة للقارىء . لقد كانت الطريقة القديمة تقوم على إنهاء الصفحة الأصلية من المذكرات في أى موضع بالسطر ، وابتداء الصفحة التالية بسطر جديد \_ الأمر الذي كان يقطع المعنى تماماً ، ويفصل الجملة الواحدة إلى قسمين . على أني رأيت إثبات رقم الصفحة الجديدة في موقعها من العبارة وسط السطر ، ببنط أسود أكبر من بنط الصفحة العادى ، وبذلك يمكن للقارىء تتبع أرقام صفحات المذكرات كما يشاء ، دون قطع معنى العبارة وتجزئته بين سطرين .

وإنى في ختام هذا الجزء من التقديم ، لا أملك إلا أن أوجه الشكر للصديق الأستاذ الدكتور سمير سرحان ، رئيس هيئة الكتاب ، الذى وضع كافة إمكانات الهيئة في خدمة هذا العمل العلمى الكبير ، ولم يدخر جهداً في تذليل كافة الصعوبات التي كانت تواجهنا ، والذى لولا تحمسه لهذه المذكرات لما أمكن صدورها في هذا الوقب . كما أشكر الصديق الأستاذ لمعى المطيعي لما أسدى من رأى ومساعدات على طوال مراحل العمل في هذه المذكرات ، منذ أن كان مديراً عاماً لمركز وثائق وتاريخ مصر المعاصر حتى أصبح رئيساً لقطاع النشر والمراكز العلمية بميئة الكتاب ، كما أشكر الصديق الأستاذ نجيب رشدى ، مدير عام في إدارة هذه العمل الكبير كما أوجه الشكر لكل من اشترك في جمع مادة في إدارة هذه العمل الكبير كما أوجه الشكر لكل من اشترك في جمع مادة هذا الكتاب الشاق في مطابع الهيئة العامة للكتاب ، وأشكر الأستاذة سميرة عرابي ، رئيس قطاع المطابع . كما أشكر كل من أسهم معى في مراجعة سميرة عرابي ، رئيس قطاع المطابع . كما أشكر كل من أسهم معى في مراجعة

« بروفاته » من باحثى مجموعة سعد زغلول بمركز وثائق وتاريخ مصر المعاصر ، خصوصاً السيد رمزى ميخائيل ، الذي تحمل معى العبء الأكبر في المراجعة . كما أشكر كلا من الباحثة هويدا عبد العظيم رمضان ، المعيدة بكلية البنات بجامعة عين شمس ، والسيدة نعمات البربرى لتطوعها بمراجعة بروفة الكتاب على المخطوط مراجعة شاملة بكل عناية ودقة ، مع ما في هذا العمل من جهد ومشقة وما يتطلبه من وقت .

كما أوجه الشكر للأستاذ مصطفى أمين لاستجابته الكريمة وعنايته بتزويدى بمجموعة نادرة من صور سعد زغلول ، وإلقاء الضوء على بعض الأحداث التى تناولتها المذكرات أو المتعلقة بسعد زغلول .

## 7

# سعـد زغلــول بين الحقيقة والإفتراء

يكن تقسيم حياة سعد زغلول السياسية إلى أربع مراحل المرحلة الأولى ، مرحلة توليه نظارتى المعارف والحقانية . والمرحلة الثانية ، مرحلة وكالته للجمعية التشريعية حتى انتهاء الحرب العالمية الأولى . أما المرحلة الثالثة فهى مرحلة زعامته لثورة ١٩١٩ حتى اغتيال السردار لى ستاك فى يوم ١٩ نوفمبر ١٩٢٤ . وتبدأ المرحلة الرابعة فى أعقاب اغتيال السردار وتنتهى بوفاة سعد زغلول فى يوم ٢٣ أغسطس المركل .

ولكل مرحلة ظروفها التاريخية التي أملت على سعد مواقفه السياسية ، وتتمثل بالدرجة الأولى في علاقات القوى المتشابكة والمتعددة الأطراف والمتناقضة ، بين الاحتلال والقوى الوطنية من جانب ، وبين الإحتلال والخديو والقوى جانب أخر ، وبين الخديو والقوى

الوطنية من جانب ثالث . كما تتمثل في التركيب الطبقى للمجتمع المصرى في ذلك الحين ، الذي كان يختلف كثيراً عن التركيب الإجتماعي الحالى . وتتمثل أيضاً في تباين مواقف القوى الوطنية من الدولة العثمانية صاحبة السيادة على مصر في ذلك الحين .

وقد ولد سعد زغلول فى شهر ذى الحجة ١٢٧٤ هـ ، الموافق يولية ١٨٥٨ م ، وهو التاريخ الذى صرح به سعد زغلول بنفسه لسكرتيره محمد ابراهيم الجزيرى ، حين سأله أحد الطلبة عن تاريخ ميلاد سعد زغلول لتحتفل الأمة بذكراه ، فقال سعد إنه « يظن \_ على ما سمع ممن شهدوا مولده \_ أن تاريخه ١٦ من ذى الحجة سنة ١٢٧٤ هـ » . وعلى ذلك فقد قدر سعد عمره فى الاحصاء العام الذى تم فى عام ١٩٢٧ بتسعة وستين عاماً ميلادياً .

على أن فتح الله بركات باشا أكد أن ميلاد سعد زغلول كان فى شهر ربيع الأول ١٨٧٣ هـ ، وهو ما يوافق نوفمبر ١٨٥٦ م ، وذكر أنه حقق هذا التاريخ قياساً على تاريخ ميلاد الشيخ ابراهيم عبد الرحمن زغلول بن عبد الرحمن زغلول أخى سعد زغلول ، وقد ولد الشيخ ابراهيم مع سعد فى أسبوع واحد ، وهو حى وقتذاك معروف تاريخ ميلاده ، ووارث له . وهناك اجتهاد للدكتور عبد الخالق محمد يرى أن سعدا ولد فى أول يونية ١٨٥٩ . ولكنه اجتهاد ضعيف ، لأنه يستند إلى ما ورد فى محضر تحقيق قضية جمعية الانتقام فى ٢٧ يونية ١٨٨٨ ، التى اتهم فيها سعد زغلول ، من أن عمره ٢٤ سنة . فهذا التقدير لعمر سعد تقريبي ولا يحدد بدقة ميلاده فى أوائل يونية ١٨٥٩ . كما أن هناك تقديراً آخر لكريم ثابت يذكر فيه أن ميلاد سعد يرجع إلى أول يونية تقديراً آخر لكريم ثابت يذكر فيه أن ميلاد سعد يرجع إلى أول يونية عليها سعد من باريس . والتقدير الأول الذي ذكرناه أرجىح ، لأنه



سعد زغلول وفتح الله بركات

تقدير سعد زغلول نفسه!، والمفروض أنه حقق تاريخ مولده ورجح هذا التقدير!.

على كل حال فقد كان ميلاد سعد زغلول في قرية أبيانة بمركز فوة ، الذي كان تابعاً وقتذاك لمديرية الغربية . وقد ولد من أسرة مصرية صميمة ، وكان أبوه ، الشيخ ابراهيم زغلول ، رئيس مشيخة القرية \_ أي عمدتها \_ وقد سبق له الزواج من سيدة أنجب منها بنتين هما فرحانة وستهم ؛ وخمسة أولاد هم عبد الرحمن ، وشناوي ، ومحمد ، وأحمد ، وشلبي . ثم تزوج من والدة سعد ، وهي مريم بنت الشيخ عبده بركات ، أحد كبار أصحاب الأراضي ( وأخوها عبد الله بركات والد فتح الله بركات باشا ) وأنجب منها بنتا واحدة تدعى ستهم ، وسعد ، وفتحى . وقد مات والد سعد زغلول وعمره لا يتجاوز الخامسة ، فكفلته وشقيقه فتحى وشقيقته ستهم \_ والدته ، يعاونها في ذلك أخوه الشناوي أفندي ، الذي كان قد تزوج بخالة سعد .

في ذلك الحين كانت تقاليد الأسر القديمة في الريف تقضى بأن ترسل أحد أبنائها إلى الأزهر ، بركة وتقربا إلى الله ، وحتى يكون منها أحد رجال الدين ، وترسل بالابن الآخر إلى المدارس الحكومية ، لكى يصبح موظفاً يحمى بنفوذه في الحكومة نفوذ الأسرة في الريف . وكان نصيب سعد زغلول الإلتحاق بالأزهر ، باعتباره الولد الأكبر ، أما أخوه فتحى فكان نصيبه المدارس الحكومية . ولما كان التعليم بالأزهر يتطلب ضرورة حفظ القرآن الكريم أولاً ، وكان حفظ القرآن يتم في يتطلب ضرورة حفظ القرآن المشايخ ، فقد التحق سعد زغلول في السابعة من عمره بكتاب القرية ، حيث مكث فيه خمس سنوات ، تعلم فيها القراءة والكتابة وحفظ القرآن الكريم . وعندما عين أخوه تعلم فيها القراءة والكتابة وحفظ القرآن الكريم . وعندما عين أخوه



البيت الذي ولد ديه الرئيس الجليل بابيانه ، في حالته المجددة

الشناوي أفندي رئيساً لمجلس مركز دسوق في عام ١٨٧٠ ، إصطحب معه سعدا ، وأدخله الجامع الدسوقي لكي يتم تجويد القرآن الكريم .

وفي سنة ١٨٧٣ وفد سعد زغلول من دسوق إلى القاهرة للإلتحاق بالأزهر . وكان الأزهر في ذلك الحين ذا شهرة عظيمة في العالم الإسلامي ، يتوافد عليه الطلاب من جميع المجتمعات الإسلامية من بحر الصين إلى المحيط الأطلنطي . وهو مجتمع علماء الإسلام الذين ذاع صيتهم في الأفاق . ولكن كان يعيب التعليم فيه أنه كان قائماً على تدريس العلوم القديمة ، وحفظها كما هي دون تغيير ، ولا يقوم على البحث وحرية الفكر والتطوير . ولكنه من ناحية أخرى كان يربي ملكة الاستقلال في نفوس التلاميذ ، حيث كان التلميذ هو الذي يختار أستاذه الذي يتعلم عليه بمحض ارادته ، وحسبها يراه من علمه وكفاءته .

وقد كان من حسن حظ سعد زغلول أن فترة وجوده بالأزهر تميزت بوجود المفكر الإسلامي الكبير السيد جمال الدين الأفغان في القاهرة ، التي كان قد وفد إليها في ٢٦ مارس ١٨٧١ ، وقد التف حوله كثير من طلبة الأزهر المجدين ، ومنهم سعد زغلول . وكان الأثر الذي تركه جمال الدين الأفغاني في نفس سعد زغلول وشخصيته ، يفوق الأثر الذي تركته فيه دراسته الأزهرية . فقد طبعه على حرية التفكير وحرية البحث ، والتجديد والإصلاح . كما يرجع إليه الفضل في تحسين لغته العربية ، فقد كان جمال الدين الأفغاني يحث تلاميذه على أن يكتبوا ما سمعوه منه في المحاضرات ، ثم يتلونه في اليوم التالى ، فكان ذلك ما سعد زغلول إلى الخطابة والكتابة .

كذلك تتلمذ سعد زغلول على يد المصلح الديني الكبير الشيخ محمد عبده ، الذي كان يكبره بعشر سنوات . ولم تكن علاقة سعد

بالشيخ عبده علاقة تلميذ بأستاذه فحسب ، بل علاقة ابن بوالده ، أو مريد بشيخه . فكان يستفيد من علمه وعمله ، ومن أخلاقه وشمائله ، ومن فصاحته وبلاغة كلامه . فشب بين يديه كاتباً خطيباً ، أديباً سياسياً ، وطنياً إسلامياً .

ومنذ جاء سعد إلى المجاورة في الأزهر ، لبس الجبة والقفطان والعمامة . وكان يسكن \_ على خلاف عادة المجاورين \_ سكناً مستقلاً في ربع العناني بجهة سيدنا الحسين ، وكان يزوره نفر كثير ممن برزوا بعد في ميدان الحياة ، منهم الشيخ عبد الكريم سلمان وابراهيم اللقاني بك والسيد وفا والهلباوي بك . وفي ذلك الوقت شغلته طرق إصلاح الأزهر ، مما دعاه إلى أن يؤلف جماعة من إخوانه الطلاب لدراسة سبل الإصلاح ، وكتب منشوراً من سبع نسخ علقه ليلاً على أعمدة الجامع ، يبين فيه مواضع الخلل ، ووسائل الاصلاح . وفي الصباح أخذ الطلبة يتقاطرون لقراءة هذا المنشور ، مما أحدث صدى في الأزهر .

وقد شجعه جمال الدين الأفغاني على كتابة بعض المقالات في بعض صحف ذلك العهد ، وهي جريدة « التجارة » . ويتبين بما كتبه الشيخ سعد زغلول أن عقليته كانت قد تفتحت ، فأصبح يتناول الموضوعات العامة التي تتصل بالخدمة العامة وحل مشاكل الجماهير . وكان يرى أن هذه الخدمة العامة هي جزء من الوطنية وحب الوطن . وكان في نفس الوقت يقدم لجمال الدين الأفغاني ما يستكتبه اياه وزملاءه من موضوعات التحرير والإنشاء . وقد كتب لأستاذه موضوعاً في الحرية ، أجاد في كتابته إجادة فاق بها أقرانه وأعجب به السيد الأفغاني ، فقال له : « مما يدل على أن الحرية ناشئة في مصر ، أن يجيد في الكتابة عنها هذا الناشيء » ! .

ويعترف سعد زغلول بأن طريقة الأزهر في التعليم هي التي كونت شخصيته الاستقلالية . ففي خطبة ألقاها بالأزهر في سنة ١٩٢١ بعد عودته من أوروبا قال : « جئت اليوم لأؤ دى في هذا المكان الشريف فرض صلاة الجمعة ، وأقدم واجبات الاحترام لمكان نشأت فيه ، وكان له فضل كبير في النهضة الحاضرة ، تلقيت فيه مبادىء الاستقلال ، لأن طريقته في التعليم تربي ملكة الاستقلال في النفوس ، فالتلميذ يختار شيخه ، والأستاذ يتأهل للتدريس بشهادة من التلاميذ الذين كانوا يلتفون حول كل نابغ فيه ومتأهل له ، يوجه إليه كل منهم الأسئلة التي يراها ، فان أجاب الأستاذ وخرج ناجحاً من هذا الإمتحان كان أهلاً لأن يجلس مجلس التدريس . وهذه الطريقة في الاستقلال جعلتني أتحول من مالكي إلى شافعي ، حيث وجدت علماء الشافعية في ذلك الوقت أكفاً من غيرهم » .

في ذلك الحين اضطر جمال الدين الأفغاني إلى مغادرة مصر في أغسطس ١٨٧٩ م، وتوثقت علاقة سعد بالشيخ محمد عبده ، حتى كاد يستغنى عن سواه من المشايخ ، وقد عبر عن رأيه فيه بقوله : « ان الذي كان يحضر دروسه في الأزهر لا يسعه إلا أن يحتقر دروس سائر العلماء فيه » . ويستدل على تقدير سعد للشيخ محمد عبده ودينه له بالأستاذية \_ من رسائله التي كان يرسلها له إلى بيروت عندما نفي إليها في أعقاب الثورة العرابية ، فقد كان يستهلها بـ « مولاى الأفضل » ، و والدى الأكمل » ، ويوقعها بـ « ولـدكم » أو « صنيعكم » ، وكان يعتبره إمام البلاد : « إنك إمامها وان اقتدت بغيرك ، ومحبها الصادق وان لم تعرف قدرك » .

هذه العلاقة الفريدة هي التي دعت الشيخ محمد عبده ، حين أسند إليه تحرير جريدة « الوقائع المصرية » في أوائل أكتوير ١٨٨٠ ، إلى أن

يطلب إلى تلميذه سعد زغلول معاونته في تحريرها . كما أن هذه العلاقة ذاتها هي التي دعت سعد زغلول إلى الترحيب بهذه الدعوة ، فيترك الأزهر قبل الحصول على شهادته في ٥ أكتوبر ١٨٨٠ ، حيث عين محرراً في القسم الأدبى الذي استحدثه الشيخ محمد عبده .

ولم تكن جريدة « الوقائع المصرية » في ذلك الحين مجرد جريدة رسمية ، وإنما كانت ، كغيرها من الجرائد ، تخصص أبواباً إجتماعية وأدبية واقتصادية ، وتنشر الإعلانات كمصدر من مصادر تمويلها ، وتنشر الأخبار الداخلية والخارجية ، وذلك منذ اشترى الخديو إسماعيل المطبعة الأميرية من صاحبها في عام ١٨٦٥ ليجعل من الجريدة \_ على حد قوله في أمره لنظارة المالية \_ « في عداد الجرائد المعتبرة »!. ومنذ أن عين الشيخ محمد عبده محرراً للوقائع ، تغير تاريخها كله ، فأصبحت صحيفة رأى وفكر قبل أن تكون صحيفة تصدر لنشر القوانين وتسجيل الحوادث الرسمية .

وقد استمر سعد زغلول فى الوقائع المصرية حتى مايو ١٨٨٧ منه إلى وظيفة معاون بنظارة الداخلية ، ثم عين فى سبتمبر ١٨٨٨ ناظراً لقلم القضايا بمديرية الجيزة (باشمعاون) . وقد ذكر الدكتور عبد الخالق محمد أن سعداً حمل لقب «أفندى » منذ أن تعين بالوقائع ، وغير ملابسه كشيخ أزهرى ، لكى تتمشى مع اللقب الجديد . على أن محمد ابراهيم الجزيرى يذكر أن هذا التغيير فى اللقب والملابس حدث بعد تعيين سعد فى وظيفة باشمعاون لمديرية الجيزة . ونعتقد أن تعيين سعد زغلول فى الوقائع المصرية لا يتطلب منه إحداث هذا التغيير ، بدليل أنه لم يحمل الشيخ عمد عبده على ترك زيه الأزهرى وحمل لقب أفندى ! ، كما أن العمل الصحفى لم يحمل الشيخ على يوسف \_ فيها بعد \_ على ترك لقب شيخ الصحفى لم يحمل الشيخ على يوسف \_ فيها بعد \_ على ترك لقب شيخ

وتغيير زيه إلى الزى الأفرنجى! . ولذلك نرى أن هذا التغيير قد حدث بعد أن تحول سعد إلى موظف حكومي بتعيينه معاوناً لنظارة الداخلية ، وبعد أن انتقل من العمل الصحفي إلى العمل القانون .

#### \* \* \*

على كل حال ففى الوقت الذى كانت حياة سعد زغلول تمر بهذه التغيرات ، كانت البلاد تخوض مرحلة من أدق مراحل حياتها ، فقد كانت تتعرض لغزو إمبريالى أوروبى لم يسبق له مثيل ، ولم يكن هذا الغزو عسكرياً يقوم به ضباط وجنود يستخدمون المدافع والنيران ، وانما كان غزواً فريداً يقوم به الرأسماليون الأوروبيون وأصحاب البنوك والمصارف الأوروبية ، ويستخدمون فيه سلاح المال للسيطرة وحكم مصر!.

وكانت سياسة الخديو إسماعيل هي التي أتاحت هذا الغزو ، بسبب استعجاله التطور ونقل البلاد إلى مصاف الدول الأوروبية من جهة ، وبسبب متطلبات استكمال تكوين امبراطوريته الأفريقية من جهة أخرى ، وبسبب النفقات التي كان يبذلها للحصول من الدولة العثمانية على الاستقلال الداخلي من جهة ثالثة ، ثم بسبب تبذيره واسرافه وانفاقه أموال الدولة في شراء القصور الفاخرة والأثاث والعربات والجياد والرقيق وإقامة الحفلات الفاخرة ، حتى أنفق في حفلة واحدة ، هي حفلة افتتاح قناة السويس يوم ١٧ نوفمبر ١٨٦٩ ، مبلغ مليون ونصف مليون من الجنيهات ـ الأمر الذي أربك مالية البلاد ، واضطره إلى الاقتراض من الرأسماليين الأوروبيين .

وحين عجز اسماعيل عن السداد ، لجأ هؤلاء الرأسماليون إلى حكوماتهم لإجبار مصر على الدفع ، وكانت هذه الحكومات في الوضع

السياسى الدولى الذى يسمح لها بالتدخل ، بسبب الوصاية الدولية التى أتاحتها لها معاهدة لندن سنة ١٨٤٠ ، فأجبرت مصر على تعيين وزيرين أوروبيين ، أحدهما انجليزى والثانى فرنسى ، فى الحكومة المصرية ، وبذلك أصبحت مصر تحت الحكم المباشر للإستعمار الأوروبي ، دون إطلاق رصاصة واحدة ! .

وكان من الطبيعي أن تهب الطبقة البورجوازية المصرية الجديدة ، التي نشأت في عهد محمد على ، لدفع هذا الخطر وتحرير وسائل الإنتاج من القبضة الرأسمالية الأوروبية ، فأخذت تعمل على انشاء بنك مصرى لتخليص « المصالح العزيزة » \_ أي وسائل الانتاج \_ من قبضة الأجانب ، وفي الوقت نفسه أخذت تطالب بالدستور والحياة النيابية لكى تملك في يدها القوة السياسية التي تمكنها من حماية نفسها . وعندما أضعفت الوصاية الأجنبية سلطة الخديو السياسية بانشاء أول حكومة مسئولة في مصر في أغسطس ١٨٧٨ ، وأخذت تهدد مسند الخديوية نفسه ، لم يملك الخديو إلا التحالف مع هذه الطبقة ضد الوصاية الأجنبية ، وكان الثمن هو الدستور .

على أنه حين عرفت الدول الأجنبية أن الحكم يوشك أن ينتقل من يد حاكم مطلق إلى يد الشعب ، سارعت بعزل إسماعيل في ٢٦ يونية ١٨٧٩ ، وعينت ابنه توفيق خلفاً له ، ولكنه تحول إلى دمية في يد النفوذ الأجنبي ، وانتقلت سلطته إلى يد القناصل والمراقبين الماليين ، كها خضعت حكومة رياض لهذه السلطة الأجنبية أيضاً ، وأخذت تنزل الاضطهاد بالقوى الوطنية ، مما اضطر هذه القوى إلى الاستعانة بالجيش لإنهاء هذا الوضع الذي لا يطاق ، فكانت مظاهرة عابدين بقيادة أحمد عرابي يوم ٩ سبتمبر ١٨٨١ ، التي أعادت القوى الوطنية بلى مركز السلطة .

وعندما أدرك النفوذ الأجنبى أن مصالحه فى البلاد قد وقعت فى يد العناصر العسكرية فى الحركة الوطنية ، لجأ إلى خطة تغليب كفة الخديو عن طريق المذكرة المشتركة ، التى قدمتها كل من انجلترا وفرنسا فى ٦ يناير ١٨٨٢ ، والتى قصدت بها تشجيع الخديو توفيق على الوقوف فى وجه القوى الوطنية المدنية والعسكرية ، الأمر الذى أشعر هذه القوى بالخطر ، فالتفت حول الجيش . وعندما وجدت فرنسا وإنجلترا أن محاولتها لم تُجد ، قدمتا مذكرتها المشتركة الثانية فى ٢٥ مايو ١٨٨٨ ، التى طالبتا فيها بإخراج عرابى من مصر ، واقالة وزارة البارودى ، وإبعاد عبد العال حلمى وعلى فهمى إلى الريف ، وأصدرتا أوامرهما إلى الأسطولين الانجليزى والفرنسى بالتحرك إلى مياه الإسكندرية ، وبذلك أصبح الوطن فى خطر .

### \* \* \*

وقد عاش سعد زغلول كل هذه الأحداث عن كثب من موقعه في تحرير « الوقائع المصرية » . وكانت المذكرة المشتركة الأولى في ٦ يناير ١٨٨٧ قد أقنعت الشيخ محمد عبده ومصلحى الأزهر بالتخلى عن سياسة الحذر تجاه حركة الجيش ، فانضموا إلى المتطرفين بكل قوتهم ، وظهر أثر ذلك في موقف سعد زغلول ، الذي كتب في الوقائع المصرية في يوم ٢٨ يناير ١٨٨٧ مقالاً بعنوان « الإقدام » ، أورده الدكتور عبد الخالق محمد ، يعتبر من مقالات التعبئة النفسية ، حيث ذكر أن « الانسان ما دام تحت هذا الفلك الدوار ، لا يخلو من ملمات مؤلمات ولا نوازل مهمات ، فاذا لم يلقها بثبات عزم وشجاعة جنان ، أو تهاون في دفعها قبل أن تلم به ، إغتالته عادياتها وأساءته إلى أسوأ الأحوال . في دفعها قبل أن يسوق المنافع للانسان إلا بعد أن يباشر ما قدر لها من الأسباب ويعاني ما أعد لها من الموجبات ، غير مبال بخوفه من الأسباب ويعاني ما أعد لها من الموجبات ، غير مبال بخوفه

ولا مكترث بشيء من مؤلمات الأتعاب ، فاذا أخذه شيء من الوهم عن الأقدام عليها ، حرم الوصول إليها ، فأدركه الوبال » . « فصفة الإقدام » ... كما قال ... « تدفع المكروه ، وتكسب المعروف ، وتجعل النفس في مأمن مما تخاف ، وتبعدها عن الشقاء بمقدار ما تقرر لها من السعادة والنعيم » . « هذه الصفة هي الأصل في تقدم كل أمة ارتفعت إلى مقام العزة ونالت في هذا الوجود اسماً كبيراً ، تلك أمة العرب ، التي بلغت قمة الأرب من امتداد الشوكة واتساع الدائرة في الثروة واليسار ، وهذه أمم الغرب المتمدنة ، التي سارت بحديث رفعتها الركبان ، وطار ذكرها في كل مكان » . ثم قال ان « الحقوق الركبان ، ولا تنتهك الحرمات إلا عند فقدان المقاومة » .

على أن سعداً فرق بين الإقدام والتهور ، ورأى أن الإقدام يجب أن يكون مقروناً بالعقل والتبصر ودقة النظر والتدبر في العواقب ، أما التهور فهو الإندفاع في السبيل من غير استشفاف أستار العواقب ، فيقع صاحبه في الضير من حيث توهم الخير .

فى ذلك الحين رأت وزارة البارودى الوطنية نقل سعد زغلول من وظيفته كمحرر بجريدة الوقائع المصرية إلى وظيفة معاون بوزارة الداخلية فى ٣ مايو ١٨٨٧ – كها ذكرنا . ويرجع السبب فى ذلك إلى الرغبة فى الإستفادة من مواهب سعد القانونية التى ظهرت فى ذلك الحين . ذلك أن عمل سعد زغلول فى الوقائع لم يقتصر على تصحيح العبارات وكتابة المقالات الأدبية ، بل تناول – كها يقول العقاد – نقد أحكام المجالس الملغاة وتلخيصها والتعقيب عليها . فتفتحت أمام سعد أبواب الدفاع القانونى والدراسة القانونيية ، وأبواب الدفاع السياسي والأعمال السياسية . ولم يلبث على الاشتغال بها غير قليل حتى ظهرت كفاءته فى نقد الأحكام وفهم مباحث القانون وما يقابلها

من الشريعة . وقد أبدى في هذه الوظيفة الجديدة من الكفاءة ما دفع الحكومة إلى نقله مرة أخرى في يوم ٦ سبتمبر ١٨٨٢ إلى وظيفة ناظر قلم الدعاوى بمديرية الجيزة \_ كما ذكرنا .

على أنه لم تمض خمسة أيام على تعيينه فى وظيفته الجديدة حتى كانت مدافع الأسطول الانجليزى تضرب الإسكندرية ، وحينئذ وقف سعد زغلول ينادى « بالجهاد الدينى » ، ولعب دوراً فى نقل الرسائل بين الشيخ محمد عبده فى القاهرة وعرابى فى جبهة القتال ، وفى نقل القرارات ، التى اتخذها الوطنيون فى القاهرة بعيزل الخديو توفيق الى عرابى فى الجبهة . وأخذ فى أثناء الحرب يحرر المقالات فى بعض الجرائد ، كجريدة « المفيد » ، يحض فيها على الثورة ، ويدعو للتصدى لسلطة الخديو توفيق الذى انحاز إلى الانجليز ضد وطنه ، ويهيج الأفكار للمقاومة . ولم يصرف سعد زغلول عن لعب هذا الدور ويهيج الأفكار للمقاومة ، ولم يصرف سعد زغلول عن لعب هذا الدور الوطنى خوف على وظيفته ، أو رهبة من التنكيل به بعد الثورة .

وكان من الطبيعى أن يدفع ثمن هذا الدور . فقد فصل من وظيفته في ٢ أكتوبر ١٨٨٢ ، بعد أن رأت نظارة الداخلية (استصواب رفته حسب مقتضيات المصلحة »! ، وأصدرت في حقه (الحرمان المدنى » عقابا له على الدور الذي قام به من التحريض في الصحف .

والغريب أن بعض الباحثين ( الدكتور عبد الخالق محمد ) يستدل بهذا الرفت على أن سعد زغلول كان بعيدا عن أحداث الثورة! ، وأن ما ورد على لسان بعض الشهود من أن سعدا « كان له الباع الطويل فى تهييج الأفكار واثارة الفتن والتحريض الكلى على التصدى لسلطة الحضرة الخديوية » – لا يمثل الحقيقة تماماً . وإذا كان الأمر كما أورد الدكتور ، فلماذا فصل سعد من وظيفته وصدر في حقه الحرمان المدنى ؟ .

على كل حال فان خبرة سعد زغلول بالأعمال القانونية جعلته يقرر بعد فصله من وظيفته افتتاح « مكتب للدعاوى » اى مكتب للمحاماة مع صديق له يدعى حسين صقر . ولم تكن مهنة المحاماة في ذلك الحين مهنة محترمة في نظر القضاء أو في نظر المجتمع ، نظراً لأن مزاولتها لم تكن تتطلب مؤهلاً علمياً قانونياً ، وكان المجتمع ينظر إليها كعمل من أعمال الاحتيال والمراوغة ! . ولكن سعدا آثر العمل في هذه المهنة ليكسب عيشه ، بدلاً من الترامي على أعتاب الغالبين ، أو الاعتذار والتزلف لكي يسترد وظيفته . وفي ذلك يقول إنه عمل بهذه المهنة « والخجل يستر وجهه ، لسقوط اعتبار من كانوا يتعاطونها » ، « بل إنه أخفى ذلك عن أهله وأصحابه ، « وكلما سألني سائل : هل صرت محاميا ؟ أقول : معاذ الله أن أكون كقوم خاسرين ! . وجملة القول أنني كنت أجتهد ألا يعرفني إلا أرباب القضايا ، وإن كنت أجهل ماذا تكون العاقبة » ! .

ولم يكف سعد زغلول فى الفترة التالية عن الاتصال بأصدقائه المنفيين يراسلهم ويراسلونه ، ويعتمدون عليه فى قضاء حاجاتهم فى مصر . وكان على رأس من كان يكاتبهم أستاذه الشيخ محمد عبده ، فكان يحيطه علماً بما يدور فى مصر .

ولم يلبث أن اتهم وزميله بالاشتراك في جمعية سرية باسم « جمعية الانتقام » ، غرضها تحرير الوطن وطرد الانجليز وإخراجهم من الوظائف التي احتلوها في الجيش والحكومة . وقد أصدرت هذه الجمعية منشورات هددت فيها كل من يأوى في منزله جنود الانجليز ، أو يتعامل معهم في البيع والشراء ـ بالموت واغتصاب أمواله أو حرقها ، وارغام عائلته على الخروج من الوطن . وأرسلت

الإنذارات والتهديدات للخديو والأمراء والوزراء وحكمدار البوليس وغيرهم .

وقد قبض على سعد زغلول وزميله يوم ٢٠ يونيه ١٨٨٣ ، وأحيلا الله المحاكمة ، وشكلت لجنة مختلطة أسندت رآستها إلى القاضى البلجيكى فلامينكس ، واشترك فيها حسين بك واصف (أخو مصطفى كامل) وحامد بك محمود ومحمود بك سالم ومسيودى هولتز . وكان فلامينكس ودى هولتز من القضاة الأجانب المندوبين لإصلاح النظام القضائي وتنظيم المحاكم الأهلية . على أن لجنة التحقيق لم تجد دليلاً يدين سعد زغلول وزميله في هذه التهمة ، فقررت الإفراج عنها . ولكن الحكومة رفضت الإفراج ، وأبقتها معتقلين بعد إعلان عنها . ولكن الحكومة رفضت الإفراج ، وأبقتها معتقلين بعد إعلان عثمان ماهر باشا محافظ القاهرة بكتابة مذكرة بطلب النفي لعرضها على عثمان ماهر باشا محافظ القاهرة بكتابة مذكرة بطلب النفي لعرضها على عثمان ماهر باشا عافظ القاهرة بكتابة مذكرة بطلب النفي لعرضها على النفي ، على أساس أن صدوره بعد حكم البراءة يعد تحديا للقضاة الأجانب ، الذين جيء بهم لتنظيم القضاء في البلد . فتأخر النفي ، وبقي السجينان في الاعتقال فترة ، ثم أفرج عنها .

وقد خرج سعد زغلول من السجن ليستأنف عمله في المحاماة . وقد استطاع أن يرفع من شأن وأهمية هذه المهنة المزدراة في عصره ، بفضل ما كان يتحلى به من شرف وعزة نفس وكفاءة وأمانة وجد . فلم يقبل قط الدفاع عن باطل ، ولم يرفض الدفاع عن حق ، وحرص على دراسة قضاياه دراسة وافية قبل الدفاع عنها . وكان من عادته أنه إذا عرضت فرصة للصلح بين موكله وخصمه ، انتهزها وشجع موكله عليها ، ورد إليه ما تقاضي من مقدم الأتعاب . فأصبحت هذه المهنة بفضله مبعث احترام بدلاً من أن تهبط بسعد إلى موضع الإزدراء .



صورة نادرة لسعد زغلول بعد الإِفراج عنه سنة ١٨٨٣

لذلك طارت شهرته في القطر المصرى ، وانتخب عضواً في اللجنة التي شكلتها محكمة الاستئناف لإصلاح قانون العقوبات . وقد أذنت له الحكومة \_ أثناء اشتغاله بالمحاماة \_ في إصدار مجلة قضائية باسم العدالة » ، ولكن لم تسمح الظروف باصدارها .

وقد كان بسبب شهرة سعد زغلول في المحاماة ، أن اختارته الأميرة نازلى فاضل وكيلاً لأعمالها . وقد أتاحت هذه الفرصة لسعد زغلول الاختلاط بأوساط الطبقة الارستقراطية ، فقد كانت الأميرة نازلى فاضل صاحبة صالون معروف يلتقى فيه عدد محدود من أهل الفن والعلم والأدب ، من مصريين وأجانب ، وكان أشبه بمنتدى أدبى تناقش فيه قضايا الإصلاح ، وتشجع فيه المواهب الممتازة . وقد توثقت علاقة سعد زغلول بصالون الأميرة نازلى فاضل ، خصوصاً بعد عودة الشيخ محمد عبده إلى القاهرة من منفاه في عام ١٨٨٨ وأصبح من أصدقاء الأميرة .

ونظراً لأن الأميرة نازلى فاضل كانت تنتمى لفرع من الأسرة الخديوية يدعى أحقيته في ولاية العرش ، وكانت على علاقات سيئة مع الخديو عباس حلمى بسبب الخلاف حول توزيع المخصصات المقررة لها مع الأمراء الآخرين واستحقاقهم في الأوقاف ، كها أنها تربت على النمط الأوروبي وتثقفت ثقافة غربية \_ فقد دفعها ذلك إلى تكوين علاقات طيبة مع الموظفين الانجليز ، وعلى رأسهم إفلن بيرنج ( اللورد كرومر فيها بعد ) . ومن خلال تردد سعد على هذا الصالون تعرف عليه كثير من الموظفين الإنجليز ومنهم بيرنج .

فى ذلك الحين كانت سلطات الاحتلال فى مصر قد اتبعت سياسة إحلال بعض المصريين محل الأتراك والشراكسة فى بعض الوظائف



الأميرة نازلى فاضل صاحبة أول صالون

الحكومية الكبيرة ، متبنية في ذلك مطالب الثورة العرابية نفسها ! . ولم يكن السبب في ذلك هو الحرص على مصالح المصريين ، وانحا كان الكراهية للشراكسة والأتراك الذين كانوا يدينون بالولاء لتركيا .

ومن المعروف أن إنجلترا لم ترفع السيادة التركية على مصر وتفرض سيادتها عليها بعد احتلالها لها ، وإنما بقيت السيادة التركية تقدم للوطنيين المصريين أداة ناجحة لمناوأة الاحتلال البريطاني في مصر والعمل على طرده . وكان كرومر يرى أن تعيين أى فرد ممن كان يسميهم بـ « المدرسة التركية » في الإدارة ، سوف يؤدي إلى صدام محقق بينه وبين الموظفين إلإنجليز والأوروبيين ، في الوقت الذي لا يتمتع مثل هذا الفرد نفسه بعطف الأهالي ورضاهم عنه .

ولما كان سعد زغلول قد حاز شهرة واسعة في المحاماة كها ذكرنا ، فلذلك عرضت الحكومة عليه وظيفة « نائب قاض » بمحكمة الاستئناف ، بمرتب أربعين جنيها . وقد قبل سعد هذه الوظيفة ، رغم ضئالة مرتبها بالقياس بربحه من مهنته كمحام ، والذي كان يصل إلى ستة آلاف جنيه سنوياً . وكان السبب الذي دعا سعد زغلول إلى قبول هذه الوظيفة ، ما فيها من شرف ، حيث لم يسبق لسعد أن عين قاضياً بالمحاكم الابتدائية ! ، ولذلك يصف محمد فريد في مذكراته هذا التعيين بأنه « حادثة لم يسبقها ولم يعقبها مثلها » ! ومعني ذلك أنه بمثابة رد اعتبار لسعد زغلول ، بعد أن كان بمنوعاً من تولى الوظائف عقب الحكم الذي صدر عليه « بالحرمان المدني » . وكان هذا التعيين ، في الوقت نفسه ، تشريفاً لمهنة المحاماة ، التي كان سعد زغلول أول فرد فيها تسند إليه وظيفة القضاء . وقد تم تعيينه في ۲۷ يونية ۱۸۹۲ .

فى ذلك الحين لم يكن سعد زغلول قد حصل على ليسانس الحقوق ، لأن هذا المؤهل لم يكن شرطاً فى تولى مناصب القضاء فى



سعد زغلول محاميا شابا

ذلك الحين . ولذلك قرر الحصول عليه ، وشرع فوراً في تعلم اللغة الفرنسية في صيف عام ١٨٩٢ ، ثم التحق بجامعة باريس في أوائل عام ١٨٩٦ ، وحصل على ليسانس الحقوق في يولية سنة ١٨٩٧ . وقد ذكر العقاد في سبب حصول سعد زغلول على شهادة الحقوق أنه أبدي رأيا في احدى المسائل الفقهية ، فأطراه رئيس الجلسة الانجليزى قائلاً إن هذا الرأى خليق بمن درسوا الحقوق وحصلوا على شهادات بن علمية ! ، فاعتبره سعد تصغيرا له واستطالة عليه بالشهادات بين زملائه ، فقرر استكمال وضعه الوظيفي بالمؤهل العلمي اللازم ، وحصل على ليسانس الحقوق .

وفى نفس العام الذى التحق فيه سعد زغلول بكلية الحقوق فى باريس ، تزوج بصفية فهمى ، بنت مصطفى فهمى باشا ، رئيس مجلس النظار ، فى ٦ فبراير ١٨٩٦ . وبذلك استكمل جميع المؤهلات اللازمة لكسر الحاجز الإجتماعى الذى كان يحول بينه وبين الدخول فى الطبقة الارستقراطية ، التى كانت قاصرة فى معظمها على الأسر ذات الأصول التركية والشركسية ، بعد أن نجح فى الحصول على الشهرة ، والبروة ، والوظيفة ، والتعليم العالى ، والمصاهرة .

ولذلك يمكننا أن نعتبر هذا الكفاح من جانب سعد زغلول ، جزءاً من كفاح الطبقة الوسطى المصرية ، الناشئة من أصول فلاحية ، لإزاحة الطبقة الأرستقراطية التركية عن مكانها الذي كانت تتربع فيه على عرش المجتمع المصرى ، والحلول محلها . وهذا النضال لم يكن قاصراً على المجتمع المصرى وحده ، وانما هو نضال نمطى خاضته كل البورجوازيات الصغيرة في كل بلاد العالم ضد الطبقات الأرستقراطية الإقطاعية التي كانت تعلوها ، سواء كانت أرستقراطية أجنبية أو وطنبة !

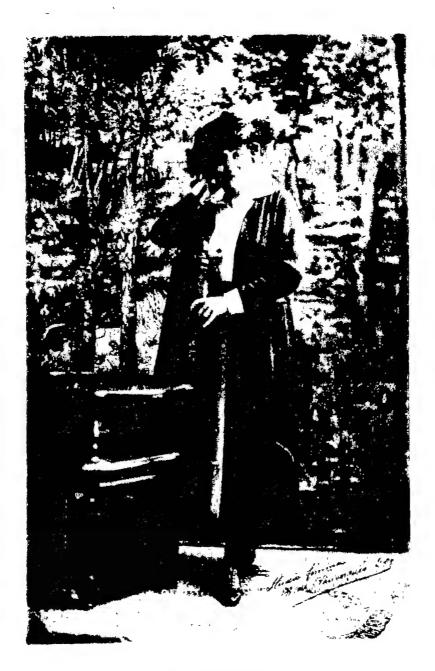

صفية زغلول سنة ١٩٢١

وقد مكث سعد زغلول في سلك القضاء قرابة أربعة عشر عاما ، من ٢٧ يونية ١٨٩٦ إلى ٢٨ أكتوبر ١٩٠٦ ، أحرز في خلالها رتبة المتمايز ، كها أحرز النوط المجيدى الثالث ، وارتقى في سلك القضاء حتى وصل إلى درجة مستشار ، وجلس في دائرة الجنايات والجنح المستأنفة ، عضواً ورثيساً ، وجلس في دائرة الجنايات الكبرى رئيساً وعضواً ، وكان في هذه وعضواً ، وجلس في محكمة النقض رئيساً وعضواً . وكان في هذه الأدوار القاضى الذي تصفه كلمة جامعة مانعة هي على حد وصف عبده حسن الزيات في دراسته عن : « سعد زغلول من أقضيته » – القاضى الموزون »! ، بما تحمل هذه الكلمة من موازين العدل والرحمة والتدقيق والنظر إلى حقوق القانون وحقوق المتهم والمجنى عليه والمجتمع وتقديس حرية الدفاع – إلى غير ذلك من المعانى .

وفى خلال ذلك كان سعد زغلول يمارس نشاطه الوطنى من موقعه الخاص. ففى ذلك الحين كان الاحتلال قد أنشأ جريدة مصرية تنطق بلسانه ، وتعبر عن سياسته ، وهى جريدة « المقطم » ، التى تم انشاؤ ها فى عام ١٨٨٨ ، وكانت البلاد قد خلت من أية جريدة وطنية تنطق بلسان القوى الوطنية لمدة سبع سنين ، ولذلك قرر الشيخ على يوسف فى أواخر عام ١٨٨٩ إصدار جريدة سياسية يومية تنافس « المقطم » وغيرها من الصحف التى تمالىء الاحتلال ، ونجح فى استصدار رخصة بذلك من رئيس الوزارة المصرية فى ذلك الحين ، وهو رياض باشا ، وصدر العدد الأول فى أول ديسمبر ١٨٨٩ .

على أن الخلاف بين الشيخ على يوسف صاحب الامتياز ، والشيخ أحمد ماضى مدير التحرير ، أدى إلى احتجاب المؤيد من ٣٠ سبتمبر إلى ٢ نوفمبر ١٨٩١ ، وقام الشيخ أحمد ماضى بتوكيل سعد زغلول ، الذى كان ما يزال محامياً ، للفصل في النزاع .



سعد القاضي

ولكن سعد زغلول نظر إلى القضية من منظور وطنى ، فأقنع موكله الشيخ أحمد ماضى بترك المؤيد للشيخ على يوسف نظير بعض المال ، وقام سعد زغلول بجمعه من بعض أصدقائه وساهم فيه بنفسه! . وبعد ذلك \_ وكما يقول الشيخ على يوسف فى روايته عن الواقعة \_ « خاطبنى سعد بك زغلول قائلاً : « لقد صار لديك « المؤيد » بلا منازع ، فان كنت كفؤاً لعملك ، فاحعل من همتك وثباتك فيه رأس مالك ، وبرهن على ثقة إخوانك بك »! . ثم يقول الشيخ على يوسف : « كانت هذه الكلمات أشد تأثيراً على نفسى من كل مشجع ومرغب فى عمل! » .

على أن سعد زغلول لم يكتف بذلك ، بل وقف إلى جانب « المؤيد » في وجه ما كان يحاك لها من دسائس . وقد جاء ذلك حين وشي البعض إلى الحكومة بأن هناك « جمعية سرية » ذات مقاصد خفية قد أخذت على نفسها الانفاق على « المؤيد » والكتابة فيه ضد الحكومة والاحتلال ، وكان ذلك في عهد وزارة مصطفى فهمى باشا ، ولكن سعد زغلول سارع إلى مقابلة رئيس الوزراء ليدحض هذه الدسائس ، فاقتنع مصطفى فهمى باشا بكلام سعد زغلول ، ولم يتخذ اجراء ضد « المؤيد » .

ويبدو أن هذه المقابلة كانت فاتحة علاقة سعد زغلول بمصطفى فهمى ، التى انتهت بزواجه من كريمته صفية !. فيقول الشيخ على يوسف : « ومن ذلك اليوم استمرت صلة حضرة البك (سعد زغلول) بعطوفة الباشا ، إلى أن صارت على أكمل وجوهها كما يعرف القراء! » .

والغريب أن الدكتور عبد الخالق محمد قد اعتبر هذا الموقف من سعد زغلول ، دليلا يؤكد « ثناثية مسلكه » ! ؛ حيث احتفظ بصداقة

كل من محمد عبده ، عدو الخديو ، وعلى يوسف الذى أصبح متحدثا رسميا باسم القصر!. مع أن الفحص التاريخي الدقيق لهذه الواقعة يثبت أن الواقعة وقعت في أواخر سنة ١٨٩١ ، ولم يكن الخديو عباس حلمي قد اعتلى عرش الخديوية بعد ، ولم يكن هناك بالتالي عداء بين الشيخ محمد عبده والخديو ، أو صداقة بين الشيخ على يوسف والقصر!. وهي بالتالي أيضا خارجة عن اطار علاقة سعد زغلول بالخديو عباس حلمي ، التي ساءت فيها بعد لأسباب سيرد ذكرها.

وفي الواقع أن هذا الموقف الوطني الذي دعا سعد زغلول إلى تأييد جريدة « المؤيد » الوطنية ومساندتها ودعمها بالمال ، هو نفسه الذي دعاه إلى مساندة الخديو عباس حلمي في المرحلة الأولى من حكمه! . وكان عباس حلمي قد تولى الحكم في ٨ يناير ١٨٩٢ بمساندة كرومر ، ولكن عزة نفسه أبت عليه الخضوع لنصائح الانجليز ، وأخذ ينزع إلى التخلص من الاحتلال عن طريق التمسك بالسيادة العثمانية ، متأثرا في ذلك بحاشيته والمقربين منه ممن أسماهم كرومر بفئة « المتمصرين » ويقصد بهم أصحاب الأصول التركية والشركسية . ثم أخذ في ممارسة سلطاته في وجه الاحتلال في نهاية العام الأول من حكمه ، حين أقال مصطفى فهمى باشا ، الذي كان يحظى بتأييد الإنجليز ، من رآسه النظارة ، وعين مكانه حسين فخرى باشا في يوم ١٥ يناير ١٨٩٣ ، وعندئذ تدخل كرومر ، وفرض على الخديو سحب تعيين فخرى باشا ، وتعيين مصطفى رياض باشا بدله ، كحل وسط « بدلا من إذلال وتعيين مصطفى رياض باشا بدله ، كحل وسط « بدلا من إذلال الخديو الشاب كثيرا »!.

وقد كان من جراء ذلك أن أخذ الخديو عباس حلمى يعول على مساندة السلطان العثماني ، فقرر القيام بزيارة إلى الاستانة في يوليو ١٨٩٣ ليستغيث به من الاحتلال ، واصطحب معه وفدا من المصريين

قام بتقديم عريضة إلى السلطان ، بوصفه خليفة المسلمين ، التمس فيها أعضاء الوفد من السلطان النظر في أمرهم مع العدو الأجنبي ، « الذي احتل بلادهم متذرعا بحجج لا أصل بها ، وقد رسخت قدماه في البلاد ، ويرفض الا أن يبقى فيها ، منجسا أرضها بوجوده ، رغم وعوده العديدة بأنه لا ينوى أن يطيل الاقامة » .

فقد سافر سعد زغلول مع الخديو عباس في هذه الزيارة للقسطنطينية !، كما وقع على العريضة التي قدمها الوفد الذي رافق الحديو ، والذي كان يضم أحمد لطفى السيد ، والشيخ على يوسف ، وقاسم أمين ، وحفني ناصف .

وقد نسب الدكتور عبد الخالق محمد إلى سعد زغلول أنه اصطحب الخديو ووقع على العريضة ، وهو يعلم أن ذلك هراء! ، واستعان بمصدرين لإثبات ذلك ، وهما مذكرات أحمد شفيق وكتاب كرومر عن «عباس الثاني » وقد فحصنا مذكرات أحمد شفيق ولم نجد شيئا! ، أما كتاب كرومر عن «عباس حلمي » فلم يورد فيه مثل هذا الرأى لسعد زغلول ، وانما أورد رأيا لشخص وصفه بأنه «شيخ كبير السن ، معروف بميله للانجليز ، أجاب عن سؤال عن سبب توقيعه العريضة ، فقال إنها «هراء! . واني كثيرا ما أقول لجملي أو دابتي إذا ضايقني بشيء : لعنة الله عليك ، أو قاتلك الله ، وأنا أعلم أن الحيوان لن يصاب بأذي! . وهكذا حالي في العريضة ، فاني أعلم أن الانكليز باقون هنا ، سواء أوقعت العريضة أم لم أوقعها »! .

وقد اعتبر الدكتور عبد الخالق محمد هذا الرأى الذى قاله الشيخ السالف الذكر ، منسحبا على سعد زغلول ! ، دون أى سبب علمى مقنع ، إكتفاء بما قاله كرومر في هجومه على العريضة من أن كثيرين من الذين وقعوا عليها كانوا من رأى الشيخ المذكور ! .

لنا إذن أن نقول إن سعد زغلول كان فى تلك الفترة يبرهن على مواقفه الوطنية بطرق شتى ، منها مساندته لجريدة المؤيد الوطنية ضد جريدة المقطم التى تتكلم بلسان الاحتلال ، ومنها مساندته للخديو عباس حلمى ومصاحبته له إلى الأستانة وتوقيعه العريضة الموجهة ضد الاحتلال .

وقد تبدت مشاعر سعد زغلول الوطنية عندما وقع حادث دنشواى ، وكان وقت حدوثه فى مدينة كارلسباد بالمانيا ، يقضى الصيف على عادته السنوية . فقد بعث إلى صديقه عبد الله بك أباظة بتاريخ ٢٣ يوليو ١٩٠٦ يقول : « أشكرك على الحقيقة التى شرحتها لتلك الحادثة المشئومة ، التى أثرت على كل احساسى ، وهاجت كل وسواسى ، وكشفت ظلم الظالمين ولؤم اللؤماء وكيد الماكرين » .

في ذلك الحين كان سعد زغلول ينتمى لمدرسة الشيخ محمد عبده السياسية . فقد كان يواظب على حضور ندوة الشيخ ، التي كان يقيمها في بيته في عين شمس ، وكانت تضم العشرات من تلامذته المتشبعين بآرائه من أصحاب المناصب والأدباء والسياسين . وكان على اتصال وثيق به ، وقد كان محمد عبده هو صاحب الاقتراح بتعيينه في منصب نائب قاض بمحكمة الاستئناف في سنة ١٨٩٢ .

وكان الشيخ محمد عبده ، بعد عودته إلى وطنه من نفيه في أواخر عام ١٨٨٨ ، قد عين قاضيا في بنها ثم في الزقازيق ثم في القاهرة ، ثم عين مستشارا في محكمة الاستئناف في القاهرة . وفي ٣ يونية ١٨٩٩ أسند الخديو توفيق إليه منصب الافتاء في مصر بعد استقالة الشيخ حسونة النواوى منه ، فكان بحكم منصبه هذا أكبر موظف له حق تفسير الشريعة للبلاد كلها ، وفتاواه نهائية لا ينقضها شيء . وقد أضفى عليه هذا المنصب هيبة ونفوذا لم يكونا معهودين من قبل . وبعد

أيام من توليه منصب الافتاء عين في نفس الشهر عضوا في مجلس الشورى ، فأصبح يتمتع بنفوذ وتأثير كبيرين في السياسة المصرية .

وعندما تولى عباس حلمى العرش ، حظى الشيخ محمد عبده عنده ، وعمل على اقناعه بالسعى لاصلاح الأزهر والمحاكم الشرعية والأوقاف ، لأن هذه المصالح الثلاث إسلامية محضة تشمل إصلاح التربية والتعليم ، وإصلاح العائلات ، واصلاح المساجد والارشاد ، وكان مما قاله له : « إن لدى أفندينا هذه المصالح الثلاث العظيمة ، فيمكنه أن يصلح الأمة كلها باصلاحها ، وقد تركها الانجليز له لأنها دينية ، فهم لا ينازعونه فيها الآن » . وقد وافق الخديو على ذلك ، لأنه وجد فيها فرصة ليتخذ من الأزهر أداة لتقوية نفوذه السياسى ، ويجعل من أموال الأوقاف وسيلة للوصول إلى هذه الأغراض ، والانفاق على الحركة الوطنية التي كان يديرها ضد الانجليز .

على أن اللورد كرومر حين أدرك ما تضفيه أموال الأوقاف من أسباب القوة والقدرة على العمل السياسي على الخديو عباس ، أنشأ «مجلس الأوقاف الأعلى » ، للحد من تصرفات الخديو . وقد أصبح الشيخ محمد عبده ، بحكم وظيفة الافتاء التي يتولاها ، عضوا في هذا المجلس . ومنذ ذلك الحين بدأ الافتراق بينه وبين الخديو ، لأن الشيخ محمد عبده لم يستطع أن يهتضم تصرفات الخديو ، مما أثر على علاقته به . وقد توسط لدى الشيخ بعض الوسطاء ليقنعوه بترك الخديو يتصرف في يتصرف في أموال الأوقاف كما يشاء ، وفي مقابل ذلك يتركه يتصرف في اصلاح الأزهر كما يشاء . ولكن الشيخ محمد عبده رفض هذا العرض ، لأن « وجدانه ومراقبته لله لا تمكنه من إقرار ما لا يبيحه الشرع ، والباطل لا يكون وسيلة للحق » .

وكان من الطبيعى أن تتأثر علاقة سعد زغلول بالخديو عباس الثانى تبعا لذلك ، فهو من حزب الإمام ، ومن حوارييه ، ومن المتشبعين بآرائه والمتبعين خطوه . وكان هذا هو منشأ الخصومة التي وقعت بين سعد زغلول ومصطفى كامل ، بل هو منشأ إفتراق الحركة الوطنية في ذلك الوقت بين حزبين : حزب الإمام - الذي ألف فريق من أعضائه حزب الأمة فيها بعد - وحزب الخديو عباس حلمى - الذي تحول فيها بعد إلى الحزب الوطنى .

ففى ذلك الحين كان الخديو عباس حلمى قد الحتار مصطفى كامل للدعاية ضد الاحتلال في أوروبا , اعتقادا منه بأن استغلال التناقض بين مصالح الدول الأوروبية وانجلترا يمكن أن يجبر انجلترا على الحلاء عن مصر ، ولذلك أرسله إلى فرنسا في عام ١٨٩٥ لمعاونة المسيودي لونكيل ، أحد أعضاء البرلمان الفرنسي ، في مهمة للدعاية لمصر في فرنسا ، وأخذ في العام التالي في تجميع قوة وطنية تعمل مع مصطفى كامل تحت رئاسته ، كان من أعضائها محمد فريد وسعيد الشيمي ومحمد عثمان ولبيب محرم ، وأخذ في السنوات التالية يكثف من نشاط مصطفى كامل في الدعاية لمصر في أوربا ضد الاحتلال .

على أن عجز هذا النشاط فى أوروبا عن تحقيق نتائج فعلية أخذ يشكك كثيرا من الوطنيين فى جدواه ، وجاء تخاذل فرنسا أمام انجلترا فى حادث « حملة مارشان » ليعزز من هذا الشك ، فقد احتلت هذه الحملة الفرنسية فاشودة فى السودان يوم ١٠ يبولية ١٨٩٨ ، ولكن انجلترا أكرهت هذه الحملة على الجلاء فى ١١ ديسمبر ١٨٩٨ ، مما وجه ضربة قاسية لكل الوطنيين ، الذين كانبوا يعلقون الأمال على فرنسا ، والذين كانوا يتوقعون ألا تنسحب فرنسا من فاشودة قبل أن تنسحب بريطانيا من مصر!

ثم جاء الاتفاق الودى بين فرنسا وانجلترا في ٨ ابريل ١٩٠٤، والمذى قسمت الدولتان بمقتضاه فيما بينها مناطق النفوذ في العالم العربي ، فاستأثرت فرنسا بمراكش ، واستأثرت انجلترا بمصر على هذا الاتفاق ليدفع بكثير من القوى الوطنية في مصر إلى الاعتماد على نفسها بدلا من الاعتماد على الدول الأجنبية . فقد رأوا أنه إذا كان اخراج الانجليز من مصر عن طريق القوى الخارجية أمرا صعبا ، ويتطلب وقتا طويلا حتى تتفق الدول على ذلك ، فليس من المصلحة ترك الأمور طوال ذلك الوقت في يد الانجليز وحدهم يتصرفون فيها كما يشاءون ، دون مشاركة من المصريين في الحكم ، لرفع أضرار الاحتلال من مشاركة الوطنيين المصريين في الحكم ، لرفع أضرار الاحتلال ما أمكن عن الشعب ، وحملهم على اصلاح أحوال البلاد الاقتصادية والاجتماعية والادارية ما أمكن .

وقد كان سعد زغلول وحزب الشيخ محمد عبده على رأس هذا الفريق ، الأمر الذى أوجد نزاعا حادا بينه وبين فريق مصطفى كامل ، الذى كان يعلن رفضه الاتفاق أو التعامل مع الانجليز ، ويأبى الاعتراف بهم كحقيقة واقعة ، ويدمغ من يتبع هذه السياسة بالتهاون في حق الوطن ، بينها كان فريق الشيخ محمد عبده \_ وفيه سعد زغلول يتهم مصطفى كامل وفريقه بالعمالة للخديو ، والتهريج في العمل السياسي ! .

وسرعان ما جاء حادث طابا في عام ١٩٠٦ ليحفر أخدودا بين الفريقين . ففي ذلك الحادث كانت الدولة العثمانية قد اعتزمت مد خط سكة حديد الحجاز من معان إلى العقبة ، لمقاومة نفوذ انجلترا في البحر الأحمر من جهة ، ولمد هذا الخط بعد ذلك إلى قناة السويس وتهديد خطوط المواصلات البريطانية ، من جهة أخرى . وقد رأت ،

لتنفيذ هذه المشروعات ، سلب مصر جزءا كبيرا من شبه جزيرة سيناء ( من العريش إلى السويس ، ثم فيها بعد من رفح إلى رأس محمد!) ، بحجة أن شبه الجزيرة جزء من الدولة لم تنزل عنه لمصر إلا إلى حين ، لتسهيل الحج! . ووجهت أوامرها إلى قائد القوات التركية في العقبة للتقدم واحتلال طابا ، وبذلك قفزت المسألة إلى مستوى أزمة حادة بين الدولة العثمانية وانجلترا ، التي أصرت على انسحاب القوات التركية من طابا ، على أساس أنها أرض مصرية ، وأصبح الموقف يهدد بمواجهة عسكرية بين الدولتين .

فى ذلك الحين وقف الرأى العام المصرى ، الذى كان يصوغه مصطفى كامل من جريدة اللواء ـ التى أصدرها فى يناير عام ١٩٠٠ ـ إلى جانب الدولة العثمانية فى اعتدائها على حقوق مصر! ، لأن سياسته فى ذلك الحين كانت تقوم على التمسك بالسيادة التركية لاحراج مركز الاحتلال فى مصر . وقد عبرت جريدة « اللواء » عن ذلك بقولها : « هل انقلبت الدنيا وتغيرت أحوال العالم ، إلى حد أن تدعى انجلترا لنفسها حق حماية مصر ضد تركيا ، التى هى صاحبة السيادة الشرعية على وادى النيل ؟ » ، وأخذت تنشر \_ بعطف شديد \_ ما كان يرسله اليها مكاتبها من « دار السعادة »! ( الاستانة ) من وجهات نظر الحكومة العثمانية ، التى تؤكد أن سيناء جزء من الدولة العثمانية ، وأنه من المحال أن ترضى الدولة باعتبارها جزءا متما لمصر ، وأن الحدود المصرية الشرقية تمتد فقط من السويس إلى العريش!

وقد انتهت الأزمة بتخاذل الدولة العثمانية أمام الحكومة الانجليزية ، وانتهت أيضا بنتيجة هامة هي سقوط فكرة « الجامعة الاسلامية » في أذهان الكثيرين ، وانبعاث فكرة « القومية المصرية » ، التي تعنى الاستقلال عن كل من تركيا وانجلترا .

وهذه الفكرة الأخيرة نشأت في مدرسة الشيخ محمد عبده بالذات ، التي أصدر فريق منها في ٩ مارس ١٩٠٧ صحيفة سياسية تنطق بلسانه باسم « الجريدة »، ثم تحولت هذه الصحيفة إلى حزب سياسي بعد ستة أشهر ، أي في يوم ٢١ سبتمبر ١٩٠٧ . وقد هاجم أحمد لطفى السيد ، محرر « الجريدة » وفيلسوف الحزب الجديد ، فكرة « الجامعة الاسلامية » - التي كان يعتنقها مصطفى كامل والحزب والوطنى - ووصفها بأنها « غير متفقة مع النمو الذاتي المستقل للشعب المصرى ، كما أنه لو حوول تحقيقها لاستحال ذلك بالمرة على طلابها ، ولا يترتب عليها سوى بعث القلق إلى نفوس السياسيين من الأوروبيين » .

كان سعد زغلول يصطاف فى أوربا حين جرت محاولات انشاء صحيفة « الجريدة » فى يوليو عام ١٩٠٦ ، وبدأ الاكتتاب لها ، وتحرر قانونها . ومع أن شقيقه أحمد فتحى زغلول كان على رأس الذين ساهموا فى تأليف شركة الجريدة ، الا أن سعد زغلول لم يشترك فيها ، ربحا بسبب ما أشيع عن وجود أصبع كرومر فى ظروف نشأتها ، ولم يكن قد مضى بعد شهر على وقوع حادث دنشواى فى ١٣ يونية ١٩٠٦ ، الذى رأينا صداه فى نفس سعد زغلول من رسالته إلى صديقه عبد الله أباظة بك . وربحا لأن هذا الاشتراك يورط سعد زغلول ، ويحدد موقفه فى المسكر المعادى للخديو عباس حلمى ، وكان سعد يفضل الاحتفاظ باستقلاله السياسى بين المعسكرين . على أن علاقة سعد بأعضاء الجريدة وزعمائها ، الذين خرجوا من تجمع أتباع المفتى الشيخ محمد الجريدة وزعمائها ، الذين خرجوا من تجمع أتباع المفتى الشيخ محمد عبده ، لم تعفه من تحمل تبعة انشاء هذه الجريدة وتأليف الحزب . فقد اعتقد الخديو عباس حلمى - كها ورد فى مذكراته ـ أن سعد زغلول ( هو اعتقد الخديو عباس حلمى - كها ورد فى مذكراته ـ أن سعد زغلول ( هو الرأس المفكرة وراء هذا الحزب وتلك الجريدة فى مستهل عهدها ) ! .

كما كتب أحمد شفيق يقول في مذكراته: «إن سعد زغلول ـ كما ظهر فيها بعد! ـ كان له يد في تأليف الحزب، وانه كان يعمل سرا مع أخيه فتحى باشا لتقوية نفوذه!».

وهذا يوضح مدى ارتباط صورة سعد زغلول بزعهاء الجريدة وحزب الأمة فى أذهان الخديو عباس حلمى ومصطفى كامل ، لأن المسألة لم تكن مجرد مسألة انشاء جريدة وحزب ، وانما كانت مسألة وجود مدرستين فى حقل العمل الوطنى المصرى ، تتبعان نهجا مختلفا ومتباينا ، ليس فقط من الناحية السياسية ، وإنما من الناحية الأيديولوجية أيضا .

وحتى نوضح هذا الكلام ، فإن موقف هذه المدرسة المتميز لم يكن قاصرا على الموقف السياسى ، بل كان يمتد إلى الموقف الاجتماعى أيضا . فقد كانت مدرسة الشيخ محمد عبده تتخذ في القضايا الاجتماعية موقفا عصريا متحررا ، على العكس من مدرسة الحزب الوطنى ، التي كانت تتخذ موقفا رجعيا ، لأنها كانت تخشى أن تتحدى عواطف الشعب المصرى فيها هو عزيز عليه من العادات والأوهام ، حتى لا يفتر تأييده لها .

ولهذا السبب كان سعد زغلول يقف فى صف تحرير المرأة ، وحين كتب قاسم أمين ـ وهو من مدرسة الشيخ محمد عبده أيضا ـ كتابه « المرأة الجديدة » فى عام ١٩٠٠ ، أهداه إلى سعد زغلول ، فى الوقت الذى كان مصطفى كامل يهاجم قاسم أمين شهورا طويلة بسبب هذا الكتاب ! ، وكان يرى أن « حرية المرأة لا محل للحديث عنها الآن ، وعملية التطور الطبيعى تسير سيرها المحتوم » ! .

وعندما انفجرت قضية زواج الشيخ على يوسف في يوليه من عام

19.8 ، وقفت غالبية مدرسة الشيخ محمد عبده في صفه ، وخصوصا جريدة المنار للشيخ رشيد رضا ، ورأت أن ما صنعه لا غبار عليه ، وأنه كفء لإبنة السيد عبد الخالق السادات وكفء لمصاهرة بيت السادات . وظل سعد زغلول يساند الشيخ على يوسف وجريدة « المؤيد » ، على الرغم من الصلة الخاصة التي كانت تربط على يوسف بالخديو عباس .

ولهذا السبب ظل الشيخ على يوسف وفيا للشيخ محمد عبده ولرجال مدرسته ، « ولاسيم حسن عاصم وسعد زغلول ، وكان يجبرهم بجميع أسرار الخديو ، وما ينكره من أعماله وآرائه ، ويستشيرهم فيها . وكان يحاول التوفيق والتقريب ما استطاع ، ولا يطعن في أحد من هؤ لاء الرجال كما كان يفعل مصطفى كامل »! . وله ذا أيضا حين تعرضت « المؤيد » في ابريل ١٩٠٩ إلى متاعب عرضتها للتوقف ، سارع سعد زغلول ، وكان وزيرا للمعارف ، إلى انقاذها ، عن طريق المساهمة في شراء مجموعة كبيرة من أسهم تلك الصحيفة ، بلغت قيمتها مائة وخمسين جنيها .

أما مصطفى كامل وجريدته اللواء فقد وقفت موقفا معارضا لزواج الشيخ على يوسف . فقد أنكر مصطفى كامل حق المرأة الرشيد فى تزويج نفسها زواجا شرعيا ممن اختارته واختارها ، إذا عارض فى هذا الزواج ولى أمرها ! . وتبنى وجهة النظر التى تقيم مفهوم « الكفاءة الاجتماعية » بين الزوج والنزوجة على أساس الأصل والشرف الموروث ، وليس على أساس جهد الإنسان الشخصى للرقى بنفسه .

وكانت هذه المسألة من مسائل الخلاف الشديد بينه وبين الخديو عباس حلمى ، الذى كان يساند الشيخ على يوسف فى هذا الزواج . ففى لقائه بالخديو فى ديفون بفرنسا فى أغسطس ١٩٠٤ ، أخذ يلوم

الخديو على مداخلته في هذه القضية ، مبينا له أن هذه المداخلة تسيء إلى سمعته ، خصوصا وأن الرأى العام كان ساخطا على الشيخ على لزواجه بالبنت رغم إرادة والدها . مما دعا الخديو ـ كما يقول محمد فريد في مذكراته ـ إلى الاحتداد على مصطفى كامل ومغادرة الاجتماع . وقد اتخذ مصطفى كامل من هذا الزواج نقطة طعن على الشيخ على يوسف يواجهه بها إذا أراد الأخير الهجوم عليه ، ففي نصيحته لشقيقه لمواجهة ما قد يثيره الشيخ على يوسف ضده ، بسبب القطيعة التي حدثت بينه وبين الخديو ، قال له : « لو فرضنا وكتب المؤيد ، أو غيره ، أن الخديو غاضب على صاحب اللواء ( مصطفى كامل ) ، فلا تكتب إلا شيئا واحدا : لماذا ؟ ، هل خطف صاحب اللواء فتاة في خدرها ؟ هل هدم أركان الفضيلة ؟ هل حارب الاسلام في مشروعاته الحيوية ؟ ـ ولا تزد !» .

وعلى كل حال ، فقد كان من الطبيعى أن تكون مدرسة الشيخ محمد عبده هى المهد الذى ولدت فيه الجامعة المصرية من الناحية التنفيذية . وكانت فكرة إنشاء الجامعة قد طرحت على الرأى العام منذ عام ١٩٠٠ ، وتبناها مصطفى كامل على صفحات اللواء فى أكتوبر ١٩٠٤ ، وكان يطلق عليها أسم «كلية» ، ودعا الأمة إلى تحقيقها ، ثم كرر هذه الدعوة فى يناير ١٩٠٥ بمناسبة مرور مائة عام على ارتقاء محمد على أريكة مصر ، واقترح تسميتها «كلية محمد على» . ولذلك لقى تأييدا من الأمير حيدر فاضل وبعض الأمراء والأغنياء ، وجمعت اكتتابات لهذا الغرض بلغت حوالى ثمانية آلاف جنيه ، ولكن المشروع توقف .

فى ذلك الحين كان الشيخ محمد عبده يعمل لتنفيذ الفكرة عن طريق اقناع أحد أعيان الغربية ، وهو أحمد المنشاوى باشا ، الذي كان من مؤيدى الثورة العرابية ، بانشاء الجامعة على نفقته الخاصة ، وقد قبل ذلك وتحمس للفكرة على أساس بنائها خارج القاهرة على أطيانه ، وجرت المباحثات في طرق بناء الجامعة ، وضمان الموارد التي ينفق منها عليها . وفي هذا الغرض خاطب الشيخ محمد عبده مجلس النظار لكي يبيع للمنشاوى باشا عشرة آلاف فدان من ملك الحكومة ، فيوقفها هذا على بناء الجامعة ونفقاتها . على أن وفاة المنشاوى باشا ، ثم وفاة الشيخ محمد عبده في ١١ يوليو ١٩٠٥ أوقف الفكرة .

وقفت الفكرة بالشكل الذى كادت تتم به ، ولكنها انبعثت بشكل آخر على أيدى أتباع الشيخ محمد عبده . فنظرا لمعرفة هؤلاء باهتمام الشيخ بتنفيذ المشروع في أواخر حياته ، فقد رأوا أن خير ما يعمل لاحياء ذكرى أستاذهم ، هو تنفيذ المشروع بعد مماته ، وانشاء كلية تنسب اليه . ولما كانوا يعلمون أن سلطات الاحتلال لا يمكن إغفالها في مثل هذا المشروع ، فقد عهدوا إلى أحمد فتحى زغلول أن يقابل اللورد كرومر ، ويذكر له هذا القرار ، ويسأله رأيه فيه ، لكيلا يكون على ريبة منه . وقد كان رد اللورد أنه من الحكمة أن يبدأ بهذا العمل صغيرا ، ثم يصعد فيه على سلم التدريج ، وأن يجرى فيه على خطة مدرسة معليكر ، (Aligarh) في الهند .

وهنا تولى سعد زغلول الدعوة إلى التبرع للمشروع ، وتقرر أن يكون الاجتماع الأول في داره ، وتحدد يوم ١٦ أكتوبر ١٩٠٦ موعدا لهذا الاجتماع . وحضر ٢٧ عضوا ، منهم : قاسم أمين ، ومحمد فريد ، وعبد العزيز فهمى ، والشيخ عبد العزيز جاويش ، وحفني ناصف ، وعبد الله أباظة ، وأخنوخ أفندى فانوس ، وحسين بك أبو حسين ، ومصطفى بك الغمراوى ، وآخرون .

وقد اختير سعد زغلول وكيلا لرئيس اللجنة المؤقتية التي تألفت

لمباشرة هذا العمل ، وتركت الرئاسة شاغرة ليتولاها أحد الأمراء . كما انتخب قاسم أمين سكرتيرا للجنة ، واتفق على تسمية الجامعة باسم « الجامعة المصرية » ، واكتتب سعد زغلول للمشروع بمائة جنيه ، كما تبرع غيره ، وبلغت الإكتتابات ٤٨٥ جنيها في هذا الاجتماع ، وقرر المجتمعون أن يتقدموا إلى الأمة المصرية طالبين العون لتنفيذ المشروع ، وتقرر نشر الدعوة لكافة الناس للتعريف بالمشروع والاكتتاب فيه .

وقد كان من الطبيعى أن يُكسب هذا الدور الذي لعبه سعد زغلول في مشروع الجامعة المصرية ، واختياره رئيسا فعليا للجنة المؤقتة ، اسمه سمعة واحتراما لدى الرأى العام المصرى ، ويدفع به بالتالى \_ إلى قمة المرشحين لتولى وزارة المعارف ، عندما قررت السياسة الانجليزية إسنادها إلى وزير مستقل .

وكانت سياسة الاحتلال قد درجت ، منذ وزارة مصطفى فهمى باشا فى ١٤ مايو ١٨٩١ ، على ضم وزارة المعارف إلى وزارة الاشغال ، وإسنادهما إلى وزير واحد . وقد تعاقب على الوزارتين كل من محمد زكى باشا ، وحسين فخرى باشا ، وكان هذا الضم يعكس إهمال السياسة الانجليزية للتعليم ، الذى كانت تستهدف به ـ كما كتب كرومر فى تقريره لسنة ١٩٠١ ـ « إنشاء خدمة ملكية (مدنية ) » ـ أى اعداد موظفين ومستخدمين يعتمد عليهم لتسيير دفة الجهاز الادارى فى الحكومة . وكان قد حدد ذلك فى تقرير ١٩٠١ بتفصيل أكثر فقال : البسيط بقدر الطاقة بين الذكور والإناث ، بحيث يتألف هذا التعليم من دروس إبتدائية فى اللغة العربية والحساب . والغرض الثانى ، اعداد فريق من القوم يتلقون الدروس العالية لكى يتقلدوا وظائفها » .

ومعنى ذلك تحويل المدارس إلى معامل لتخريج موظفى الحكومة!. وقد أكد ملنر على هذا المعنى ، فكتب يقول: إن على مصر في وقتها الراهن أن تُعلِّم من تشغل به وظائف الحكومة فقط ، لأنها مازالت بعيدة عن الوضع الذي يمكنها من تقديم الخدمة التعليمية للغالبية من السكان.

وقد يبدو من هذا الكلام أن السياسة البريطانية كانت تعمل على تدريب المصريين وإعدادهم لندبير شئونهم بأنفسهم ، ولكن الحقيقة أن هذه السياسة كانت تعمل على تدريب واعداد من يشغلون الوظائف الصغرى بصفة أساسية ، وقليل من الوظائف الكبيرة ، بينها شغلت غالبية الوظائف الكبيرة وجميع الوظائف الرئيسية بالانجليز .

فقد كان نصيب المصريين في الوظائف الصغيرة التي يختلف راتبها في العام من ٢٤٠ إلى ٤٩٩ جنيها يبلغ الثلثين ، أما الوظائف المتوسطة التي تختلف رواتبها من ٥٠٠ إلى ٧٩٩ فكان نصيب المصريين فيها ينحط عن الثلث ، أما الوظائف الكبيرة فان نصيب المصريين فيها كان يبلغ الربع ، وفي وزارات المالية والمعارف والأشغال العمومية والزراعة والمواصلات بالذات ، كان نصيب المصريين في الوظائف الكبرى (أكثر من ٥٠٠ جم) ينحط عن ذلك كثيرا ، إذ كان عددهم لا يتجاوز ٣١ من ٢٠٠ وظيفة يتقلدها الانجليز وغيرهم .

وقد كان معنى قصرهدف التعليم على هذا الهدف الضيق ، وهو اعداد الموظفين ، الغاء الأهداف الأخرى التى تتغياها الأمم من التعليم ، وهى رقى الأمة وتقدمها العلمى فى مجال العلوم والآداب والفلسفة ، وفى الوقت نفسه اخضاع الادارة الحكومية العليا لسياسة الاحتلال ، عن طريق التحكم فى التعليم العالى الذى يوفر المادة الوطنية اللازمة لشغل الوظائف العليا ، وحصره فى الحدود التى يرسمها

الاحتلال ، بحيث تبقى على الدوام حدودا قاصرة عن توفير هذه المادة الوطنية .

ولتنفيذ هذه السياسة ، عمد الاحتلال إلى إلغاء مجانية التعليم ، فقد كان عدد الذين يتعلمون بالمجان في عام ١٨٧٩ يبلغ نحو ، ٩ في المائه ، فأصبحت نسبة من يدفعون أجرة التعليم في المدارس الابتدائية العليا في عام ١٨٩٩ ، ٥,٨٩ في المائة !، وبلغت في المدارس الثانوية ٨٦ في المائة !. وكان الغرض من فرض المصروفات حصر التعليم في الطبقات القادرة .

وفي الوقت نفسه قبضت السياسة الاحتلالية يدها عن الإنفاق على التعليم ، بحجة توجيه الانفاق إلى الرى والصرف وشئون الزراعة . وقد فلسف ملنر هذه السياسة بقوله : « إن الناس يجب أن يعيشوا قبل أن يتعلموا ، وإن المجاعة هي أسوأ من الجهل » ! . وكانت الحجة أن الإحتلال لا يريد زيادة الانفاق على التعليم حتى لا يضطر إلى ارهاق الأفراد بالضرائب . ولذلك لم تزد نسبة ما أنفق على التعليم من الميزانية العامة طوال العشرين عاما الأولى من الاحتلال على أكثر من ٩ في المائة ، وتدهورت هذه النسبة في عام ١٩٠٤ إلى ٢٠٢,٥٠٠ جنيها من ميزانية الدولة التي كانت تبلغ ١٩٠٢ برويها - أي بنسبة ميزانية الدولة التي كانت تبلغ ١٩٠٢ بعنها - أي بنسبة ميزانية الدولة التي كانت تبلغ ١٩٠٢ بعنها - أي بنسبة ميزانية الدولة التي كانت تبلغ ١٩٠٢ بعنها - أي بنسبة ميزانية الدولة التي كانت تبلغ ١٢٠٢ بعنها - أي بنسبة ميزانية الدولة التي كانت تبلغ ١٢٥ بهنه الميزانية الدولة التي كانت تبلغ ١٢٠ بعنها - أي بنسبة ميزانية الدولة التي كانت تبلغ ١٢٥ بعنها - أي بنسبة في المائة .

وفي الوقت نفسه أخذت سياسة الاحتلال تعمل على فرض اللغة الانجليزية على التعليم ، وذلك لإماتة اللغة القومية وجنق الروح الوطنية واضعاف الحركة الوطنية . وكانت حجة الاحتلال تعذر ايجاد الكتب العلمية الحديثة باللغة العربية ، وأن الترجمات ، مهما بلغت من الاتقان ، الا انها لا تكون مطابقة للأصل تماما ، وزيادة على ذلك فان فقر اللغة العربية في المصطلحات العلمية والفنية ، وجمود تراكيبها ،

يجعل اللغة العربية أداة غير صالحة للتعليم الحديث ـ مع أن التعليم في المدارس الابتدائية والثانوية ، وحتى العالية كالطب والهندسة وغيرها ، حتى عام ١٨٨٧ ، كان يؤدى باللغة العربية !.

ولهذا السبب تحول التدريس من اللغة العربية إلى اللغة الانجليزية في مواد التعليم منذ عام ١٨٨٨ ، وكانت ساعات التدريس باللغة العربية في المدارس الابتدائية ، بالنسبة لساعات التدريس باللغة الانجليزية أو الفرنسية ، تبلغ في عام ١٩٧٠ : ٩٢ : ٩٤ ساعة ، بينها كانت في المدارس الثانوية تنخفض إلى ٣٦ ساعة للغة العربية مقابل ٩٦ للغة الأجنبية . والطريف ما ذكرته نبوية موسى ، في مجموعة ذكرياتها التي نشرتها بعنوان « تاريخي بقلمي » ، من أن دروس قواعد اللغة العربية في مدرسة السنية عام ١٩٠٦ كانت تدرس باللغة الانجليزية ، العربية في مدرسة السنية عام ١٩٠٦ كانت تدرس باللغة الانجليزية ، وكانت تترجم المصطلحات اللغوية العربية إلى الانجليزية ترجمة حرفية مضحكة ، كها حدث بالنسبة لدرس « كان وأخواتها » ، الذي كان يترجم إلى "Can & Sisters" !

ولاشك أن التدريس باللغة الأجنبية قد أفاد ـ من حيث لا يرغب الاحتلال ـ المصريين الذين يرغبون في التوظف في وظائف الحكومة والشركات التي تتطلب معرفة اللغة الأجنبية ، كالجمارك والبوستة والمحاكم المختلطة وكثير من المصالح العديدة للحكومة ـ خصوصا وكانت البلاد واقعة تحت السيطرة الاقتصادية الأجنبية ، كما كانت تحت سيطرة الاحتلال . ولكن الخوف ان تفقد الأمة لغتها ودينها وتاريخها الوطني ، دفع القوى الوطنية في ذلك الحين إلى رفع لواء الدعوة إلى تعريب التعليم ، باعتباره قضية قومية من الدرجة الأولى .

وقمد كان من الـوسـائـل التي اتبعهـا الاحتـلال لفـرض اللغـة

الانجليزية ، جعل الاجابة على الامتحان باللغة العربية أمرا اختياريا ، بدلا من أن يكون الزاميا باعتبار العربية هي لغة البلاد الرسمية ! . وكانت الحجة هي التسهيل على التلاميذ ، لأن الاجابة بغير اللغة العربية قد تكون أسهل من الاجابة بها ! ، مما دعا أعضاء اللجنة العلمية الادارية في جلسة ٢٦/٦/١٨٨٨ إلى المطالبة بتعديل لائحة الامتحان ، بحيث تقضى بضرورة الاجابة باللغة العربية ، لأن بقاء تلك المادة في اللائحة على حالتها ، من شأنه أن يؤثر في انحطاط اللغة العربية . وكان مما أثاره حفني ناصف ساخرا أنه ﴿إذا تُرك للطالب حرية اختيار اللغة التي يجيب بها ، فعلى أعضاء اللجنة استحضار خبيرين اختيار اللغة التي يجيب بها ، فعلى أعضاء اللجنة استحضار خبيرين بلغات المسكونة » ! . وكان الحل الوسط ، الذي توصل اليه ابراهيم بك مصطفى ، أحد أعضاء اللجنة ، أن تحظر الاجابة بغير العربية على التلامذة التابعين للحكومة المصرية ، وأما غيرهم فلهم أن يجيبوا بلغة أخرى .

وقد كانت نتيجة تدريس المواد باللغات الأجنبية أن انخفض العنصر المصرى من المدرسين . فقد كانت نسبة هذا العنصر في التعليم الثانوى في سنة ١٨٩٦ تبلغ ٢٧٪ ، فانخفضت في سنة ١٩٠٦ إلى ٤٧ في المائة ! . أما التعليم العالى فانخفضت النسبة فيه في نفس المدة من في المائة ! . وفي الموقت نفسه انخفضت مرتبات المدرسين المصريين عن المدرسين الأجانب .

وكان العنصر الانجليزى بين المدرسين الأجانب يتزايد على حساب العناصر الأجنبية ، عن طريق احلال اللغة الانجليزية تدريجيا محل اللغات الأخرى ، التي كان الاحتلال لا يستطيع الوقوف في وجهها حتى لا يثير ضده القوى الأجنبية . ولذلك لم يكد يبرم الاتفاق الودى مع فرنسا ، حتى جعل اللغة الانجليزية هي اللغة الوحيدة في

التعليم الابتدائى بنسبة مائة فى المائة ، وبنسبة ٩٦ فى المائة فى التعليم الثانوى ، وبنسبة ٧٦ فى المائة فى التعليم العالى ، بكل انعكاسات ذلك على عدد المدرسين الانجليز فى هذه المراحل التعليمية .

وقد عمد الاحتلال إلى تشديد قبضته على وزارة المعارف من خلال مفتش عام نظارة المعارف دوجلاس دانلوب Douglas Dunlop . فليس من الصدفة أنَّ ضم وزارة المعارف إلى وزارة الأشغال قد تم بعد عام من تعيين دانلوب مفتشا عاما في ٦ فبراير ١٨٩٠ ، وقد ضمت المعارف إلى الأشغال تحت وزير واحد في مايو ١٨٩١ . وفي نهاية عام ١٨٩١ أصبح دنلوب عضوا في اللجنة الاستشارية ، التي تغير اسمها إلى اللجنة العلمية الادارية ، وفي ٨ مارس ١٨٩٧ رقى إلى وظيفة سكرتير عام نظارة المعارف ، وأضيفت إليه مراقبة التفتيش وإداراته . وفي ١١ مارس ٢٠٩١ عين مستشارا لنظارة المعارف . وكان دانلوب هو المكلف مارس ٢٠٩١ عين مستشارا لنظارة المعارف ، وكان دانلوب هو المكلف بإحضار المدرسين الانجليز لنظارة المعارف ، وتعيين المفتشين الانجليز ، خاصة بعد تدريس المواد باللغة الانجليزية . وبذلك أصبح قابضا على زمام الأمور في نظارة المعارف ، وتمكن بمعاونيه من تنفيذ السياسة الاحتلالية وترسيخها في الفكر التربوي المصرى .

وقد كان من الطبيعى أن تصبح سياسة التعليم ، التي يقودها الاحتلال ، هدفا لهجوم ضار من القوى الوطنية في مصر في ذلك الحين ، على اختلاف فرقها وأحزابها ، وقد اتخذت حركتها شكلين : الشكل الأول ، محاولة إنشاء جامعة مصرية ، تعوض النقص في سياسة التعليم العالى للاحتلال ، الذي قصره على أغراض تخريج ما يحتاجه من موظفين . والشكل الثاني ، حمل الاحتلال على تغيير سياسته إزاء التعليم بما يرفع عنه القيود والأضرار التي ألحقها بتقدم الأمة .

وقد استطاعت القوى الوطنية ، وعلى رأسها سعد زغلول ، تنفيذ

الشكل الأول من حركة القوى الوطنية ، باخراج مشروع الجامعة المصرية إلى حيز التنفيذ ـ على نحو ما ذكرنا . وبقى الشكل الثانى يشكل قوة ضغط على الاحتلال .

فهل كان تعيين سعد زغلول ناظراً للمعارف في ٢٨ أكتوبر ١٩٠٦ إستجابة من الاحتلال للشكل الثاني من حركة القوى الوطنية ، وبالتالي استكمالا لتحقيق مطالبها ، أم كان الغرض منه \_ كها يقول البعض \_ توجيه ضربة إلى مشروع الجامعة المصرية بابعاد سعد زغلول عن الإشتغال به ؟.

ان أحمد شفيق قد أورد في مذكراته (ج٢، قسم ٢) أنه كان سائدا بعد تعيين سعد زغلول في نظارة المعارف « أن كرومر إنما كان يريد بذلك إبعاده عن الاشتغال بالجامعة ، ظنا منه أنه بذلك يقضى عليها ، وربما فعل الخديو ذلك حتى يحرج موقف سعد ، لأنه كان معارضا في تعيينه »!.

وقد انساق الدكتور عبد الخالق مجمد وراء هذا الرأى ، وراح يستدل عليه بأن سعد زغلول لم يكد يعين ناظرا للمعارف حتى انسحب من وكالة لجنة الجامعة ، قاثلا لزملائه أعضاء اللجنة في أول إجتماع لهم بتاريخ ٣٠ نوفمبر ١٩٠٦ : « إن المهمة التي عُهدت إلى أخيرا تمنعني من الاستمرار على أن أكون عضوا عاملا معكم في مشروع الجامعة المصرية ، الذي أفتخر بكوني من الذين اشتركوا في وضعه » . كما استدل الدكتور عبد الخالق محمد أيضا بأنه عندما ذهب رسل من قبل الخديو إلى سعد زغلول عقب التعيين يطلبون منه بأمر سموه ألا يغفل أمر الجامعة ، وأن يستمر اشرافه عليها - لم يؤكد لهم عزمه صراحة على تنفيذ هذه الرغبة ، ولكنه وعد ألا ينساها ! . وأكثر من ذلك - كما يقول الدكتور - أن سعدا عندما طلب منه اعداد كلمة من ذلك - كما يقول الدكتور - أن سعدا عندما طلب منه اعداد كلمة

الخديو ، التي كانت ستتلى في حفل افتتاح الجامعة يوم ٢١ ديسمبر ١٩٠٨ ، لم يضمن هذه الكلمة وعدا من الحكومة بمساعدة الجامعة ! . كما أنه عندما طلب منه الأمير أحمد فؤاد ، رئيس الجامعة ، السماح لأحد نظار المدارس الثانوية بالقاء محاضرات في الجامعة ، نظرا لحاجتها إلى محاضرين ، رفض قائلا : « إن الجامعة لا تريد أن تعرفنا ، فلا نعرفها ! ، والأحسن لنا ولها عدم التداخل في شئونها »!

وأخيرا تبنى الدكتور رواية لكاننجهام ، في كتابه : « مصر اليوم » يذكر فيها أن الجامعة لم تتلق أدنى مساعدة أو عون من الحكومة أو من نظارة المعارف بصفة خاصة حتى سنة ١٩١٠ ، أى بعد أن ترك سعد المعارف ، حيث منحتها النظارة مبلغ ألفى جنيه كأول منحة لها ، في نفس الوقت الذي تلقت فيه الجامعة مساعدات معينة من الدول الأجنبية في شكل كتب وأدوات ! .

وفى الواقع أن هذا الرأى يغفل الفلسفة السياسية التى كانت تحرك القوى الوطنية ، التى دعت إلى إنشاء الجامعة فى ذلك الحين ، وهى الفلسفة التى كانت تتمثل فى الفكر الليبرالى ، الذى رفع لواءه أحمد لطفى السيد فى « الجريدة » . فقد كان هذا الفكر ينادى - كما كتب لطفى السيد - بأن « ترفع الحكومة يدها عن التعليم ، وأن تنزل عنه إلى الأمة ، لأن التعليم الحر أنفع جدا من التعليم الحكومى » ، وأنه « إذا تولت الحكومة أمر التعليم فسوف تصبغه بسياستها ، والعلم لا يرقى تحت ضغط السياسة » .

لهذا السبب إبتعد سعد زغلول عن مشروع الجامعة فور توليه نظارة المعارف ، لابعاد تأثير السياسة عن الجامعة .

على أن سعد زغلول ـ مع ذلك ـ وعلى عكس الرأى السالف الذكر

الذى إعتمد رواية كننجهام \_ لم يلبث أن تدخل لإنقاذ مشروع الجامعة ، حين رأى أن التبرعات التى جمعت وقتذاك لا تتجاوز ستة وعشرين ألف جنيه ، وهى لا تكفى \_ حسب قول سعد نفسه \_ لإنشاء جامعة كبرى كجامعات أوروبا . فدفعت الحكومة فى عهده للمشروع « خمسة أضعاف ما دفعه المتبرعون فى أنحاء القطر مرة واحدة » \_ حسب تعبير سعد زغلول فى حديثه لعباس محمود العقاد ، الذى كان يكتب فى جريدة « « الدستور » ، فى مايو ١٩٠٨ .

على أن هذا التبرع أغضب كثيرا من القوى الوطنية الليبرالية فى ذلك الحين! ، لأنه اقترن ـ بالضرورة ـ بمراقبة الحكومة لها . فقد رأت هذه القوى فى ذلك مساسا باستقلال الجامعة ، وذهبت فى ذلك إلى حد الدعوة إلى مقاطعة اللجنة القائمة به ، والكف عن التبرع للجامعة المنشودة! . وكها يقول عباس محمود العقاد: « اتخذوا من تبرع الحكومة لها بالمال حجة يستدلون بها على وجوب مقاطعتها ، ولم يشاءوا أن يعتبروا هذا التبرع أول خدمة نافعة يخدم بها سعد زغلول مشروع الجامعة وهو وزير المعارف » .

وقد اضطر الأمير أحمد فؤاد ، الذى اختير رئيسا للجامعة ، إلى التصريح لمراسل « الجريدة » بأنه « من يوم توليه رياسة الجامعة ، وهى جامعة وطنية حرة ، وليست تحت رعاية الحكومة أو تدخلها في شيء ما » . كها دافع حسين رشدى باشها ، أحد أعضه الجامعة ، عن استقلالها قائلا لنفس المراسل : « إنى لا أعرف تدخلا من الحكومة في شئون الجامعة ، ولا أن هناك ميلا من الحكومة للتدخل » .

كذلك اضطر سعد زغلول ، بسبب هذا التبرع ، إلى نفى تهمة التدخل في شئون الجامعة عن نفسه أمام الرأى العام . ففي حديثه مع

العقاد لجريدة « الدستور » قال : « أقول ، وأنا على يقين ، إن الحكومة لا تقصد سوءاً بهذه الجامعة ، ولم تفكر في إعاقة سيرها . وان مراقبتها على هذه الصورة تفيدها فائدة قد لا تتيسر لها بغير ذلك » . وقال مستطردا : « يقولون إن الجامعة وقعت في أيدى الموظفين ( الحكومة ) فانتشلوها منهم ! ، ولكن ألا يتدبرون في عاقبة ذلك ؟ . ان بعض هؤ لاء كانوا يطلبون من الحكومة إعانة المشروع ماديا ، فرقضهم الأن إشرافها عليه ، بعد أن أدت الحكومة ما طلبوه منها ، يعد من الغرابة بمكان ، ويدل على تناقض لا يمكن الجمع بين أطرافه » .

على هذا النحولم يكن انسحاب سعد زغلول من وكالة لجنة الجامعة تخليا عنها ، وإنما حرصا على استقلالها وابتعادها عن الحكومة ، وكان هو الدافع وراء تصرفاته الأخرى ، ولكنه لما رأى أن التبرعات التي جمعت وقتذاك من الأهالي « لا تكفى لانشاء جامعة كبرى تحجامعات أوروبا » لم يتردد في التقدم لإنقاذها ، فتبرعت الحكومة في عهده للجامعة بخمسة أضعاف ما دفعه المتبرعون في أنحاء القطر . وأثبت بذلك عدم تخليه عن المشروع .

على كل حال ، إذا كان من الثابت الآن أن تعيين سعد ناظرا للمعارف لم يكن لابعاده عن الإشتغال بمشروع الجامعة ، فلا يبقى الا الرغبة في الاستجابة لمطالب الحركة الوطنية باصلاح نظام التعليم ؟ . وهذا ما تجمع عليه المراجع التي تناولت هذا الموضوع ، بل تجمع عليه أيضا المراجع التي انساقت وراء فكرة أن هذا التعيين كان لسحب سعد زغلول من مشروع الجامعة ! \_ على الرغم من التناقض بين السبين ونفي كل منها للآخر!.

فقد أورد الدكتور عبد الخالق محمد نفسه أن من الأسباب التي

دفعت كرومر إلى انتهاج ما أسماه « بسياسته الجديدة » ، وهي تعيين رجل مصرى « معروف بميوله الوطنية » كناظر للمسارف ، التي أصبحت نظارة مستقلة بذائها ، «أن تستجيب النظارة لمطالب المصريين » ! . وساق من الأدلة أن التعليم كان قد أصبح في ذلك الحين كما يقول « إلجود » : « أرض المعركة » بين المصريين والإحتلال ، و« ارتفعت أصوات المصريين من كل الطبقات تنادى باصلاح الأوضاع التعليمية ، وتركزت تلك المطالب في تعريب لغة التعليم ، وتوسيع قاعدته ، وتمصيره ، وفتح باب المجانية ، واستئناف الارساليات إلى الخارج ، وتعديل المناهج والقوانين التعليمية ، ثم تحسين أوضاع المعلمين المصريين ، وأخيرا انشاء جامعة مصرية أهلية » . كما ساق من الأسباب التي دفعت كرومر إلى أن « يصلح سياسته ويطور أعماله ويكسب الرأى العام المصرى » - التهاب المشاعر الوطنية تجاه الاحتلال في ذلك الحين بسبب حادثة دنشواي ومحاكماتها في ٧٧ يونيه ١٩٠٦ ، وأزمة طابا التي أظهرت بجلاء موقف المصريين من المحتل ، والأثر الذي تركته جريدة « اللواء » وصاحبها مصطفى كامل في كشف سياسة الاحتىلال وابراز سوءات الموظفين الانجليز في الحكومة المصرية والمعارف ، مما أدى إلى هياج الطلبة . وأخيرا أثر معارضة رجال حزب الأحرار الانجليزي لسياسة لورد كرومر في مصر.

واذا كان من الثابت ـ من كل تلك الأدلة ـ أن تعيين سعد زغلول ناظرا للمعارف ، التي أصبحت نظارة مستقلة ، كان بغرض إرضاء المشاعر الوطنية ، وإستجابة للمطالب الوطنية في حقل التعليم ، الذي أصبح في ذلك الحين « أرض المعركة » ـ كما يقول إلجود ـ فان هذا يوضح أن سعد زغلول كان قد أصبح في ذلك الحين وجها وطنيا شعبيا يرضى وصوله إلى الحكم الجماهير ، وأنه وصل إلى المكانة الشعبية التي

لا تختلف القوى الوطنية فيه من ناحية وطنيته ومقدرته واستنارته ، حتى أصبح الإحتلال يتوسل بتعيينه لارضاء هذه القوى ، وأصبح اختياره لنظارة المعارف علامة على رغبة الاحتلال في « اصلاح سياسته » ، و« الاستجابة لمطالب المصريين » .

وفي الواقع أنه لا يوجـد شخص اجتمعت عليه آراء الـوطنيين والمحتلين كما اجتمعت على سعمد زغلول ، وعملى نحو يمدعو إلى الدهشة !. فعلى الرغم من الاختلاف بين مدرسة الشيخ محمد عبده ومدرسة الحزب الوطني حول أساسيات العمل الوطني ، وخصوصا حول التعامل والتعاون مع الانجليز ، وعلى الرغم من أن سعد زغلول كان ينتمي لمدرسة الشيخ محمد عبده ، التي تتعامل مع الانجليز ، « لوضع أيديهم على مواطن الاصلاح بدلا من ترك الادارة لهم كلية α -الا أن البعض يذكر أن اسم سعد زغلول كان أحد الأسماء التي رشحها مصطفى كامل لمنصب النظارة عندما اضطر إلى الاتصال بالساسة الانجليز بعد حادث دنشواي ، وزار لنبدن في ١٤ يوليه ١٩٠٦ ، وكانت القائمة تحوى اثنين وثلاثين مصريا . وإن كنا لا ندرى لمن قدم هذه القائمة ، فقد ذكر أحمد رشاد ، في كتابه مصطفى كامل ، أنه قدم هذه القائمة في مقابلته مع السير هنري كامبل بانرمان ، رئيس الوزارة البريطانية ، بلندن في ٢٦ يوليه ١٩٠٦ ــ مع ما هو معروف من أن مثل هذه المقابلة لم تحدث ، ولم يكن معقولا أن تحدث ! . ولعله قدمها إلى المستر بلنت ، الذي كان مصطفى كامل قد كتب إليه معربا عن رغبته في زيارة لندن ، فحثه بلنت على ذلك ، لأن الوقت في رأيه كان مناسبا للقيام بمظاهرة وطنية مصرية في لندن بعد حادث دنشواي .

وكان بلنت قد اقترح اسم سعد زغلول على بيرنج (كرومر) ، في مجال نصيحته له بأن يستبدل بالباشوات الشراكسة حكومة من الفلاحين

المصريين تساعده في الإصلاح ، وأرسل اليه ـ بعد التشاور مع الشيخ محمد عبده ـ قائمة من المرشحين تحتوى ، إلى جانب اسم سعد زغلول ، على اسم الشيخ محمد عبده ، وحسن الشريعى ، وأحمد بليغ ، وأمين فكرى ، وابراهيم الوكيل ، وأحمد حشمت ، ويوسف شوقى ، ومحمود شكرى . ومن المعروف أن اسم « الفلاحين » على لسان الأجانب في ذلك الحين كان مرادفا لاسم « الوطنيين » ، ولا يعنى المعنى الحرفى للفظ .

والمهم أن هذا الرأى فى ترشيح سعد زغلول للنظارة ، كان يصادف قبولا لدى اللورد كرومر ، ولكن لأسباب تتصل باللعبة السياسية والمفاضلة بين القوى الوطنية ! . فاذا كان على الاحتلال أن يرضخ للقوى الوطنية ، فلأى فريق من القوى الوطنية المصرية فى ذلك الحين يقدم هذا الرضوخ ؟ . هل يقدمه إلى فريق القوى الوطنية الذى يعتمد على الدول الأجنبية فى اكراه انجلترا على الجلاء ، والذى أثبت فشل سياسته على مدى السنوات السابقة ، خصوصا بعد الوفاق الودى بين بريطانيا وفرنسا فى عام ١٩٠٤ ، بما ترتب عليه من اعتراف فرنسا بوضع الاحتلال فى مصر ـ وهذا الفريق هو فريق الحزب الوطنى ـ أم يقدم هذا الرضوخ إلى الفريق الواقعى من الوطنيين المصريين ، الذى يتعامل مع الاحتلال كحقيقة واقعة ويرفع شعار الاصلاح ؟ .

هذا هو جوهر الأسباب التي دفعت باللورد كرومر إلى الاتجاه إلى تعيين سعد زغلول ناظرا للمعارف ، وهو ينتمى إلى حزب الشيخ محمد عبده . فقد أفلحت حملة مصطفى كامل عليه فى انجلترا ، بسبب حادث دنشواى ، فى تحريك معارضة قوية ضده بين الأحرار الراديكاليين فى مجلس العموم وفى الصحافة الانجليزية ، تولاها بلنت وفوكس بورن وجون روبرتسون ، كما تولاها جورج برنارد شو ،

ومكنت مصطفى كامل من أن يكتب إلى جولييت آدم يقول : « استطعت محاربة كرومر في بلده » .

فقد كتب كرومر إلى الخارجية البريطانية في ٨ سبتمبر ١٩٠٦ غبرها بما يزمع من تغيير في سياسته ، لمواجهة من كان يفضل أن يطلق عليهم اسم « أنصار حركة الجامعة الاسلامية » ، ويقصد بهم مدرسة الحزب الوطني ، للتى كانت تتعلق بدولة الخلافة ـ لكى يصور الحركة الوطنية في صورة صراع بين حركة الجامعة الاسلامية وحركة القومية المصرية . مع أن هذا الصراع لم يكن صراعا أساسيا ، وإنما كان الخلاف حول أسلوب العمل الوطني ، وهل يكون بالاعتماد على القوى الأجنبية أم بالاعتماد على القوى الوطنية ، وكان من الطبيعي أن يتحرك في اطار أيديولوجي وفقا للأسلوب النضالي الذي تتبعه كل قوة من القوى الوطنية ، فقد اقتضى أسلوب مصطفى كامل في النضال من العمل في إطار الجامعة الاسلامية ، بينها اقتضى الأسلوب النضالي المدرسة الشيخ محمد عبده العمل في اطار الفكرة القومية المصرية .

وقد مضت عبارات كرومر - فى تقريره السالف الذكر إلى حكومته - على النحو الآى : « لقد ذكرت أنه يجب أن نجتذب إلى جانبنا خير عناصر الحركة الوطنية فى شكلها السليم ، كعامل مضاد لأنصار الجامعة الاسلامية - الذين أعتقد أنه لا يمكن ارضاؤ هم - هذه العناصر تتكون من فئة صغيرة كان المفتى السابق الشيخ محمد عبده المبرز فيها . هؤلاء يمثلون فى مصر ما تمثله فى الهند مدرسة عليكر الفكرية ، وهدفهم اصلاح النظم الاسلامية عن طريق اقتباس الأفكار الغربية بالشكل الذى لا يهز العمد الأساسية التى تقوم عليها العقيدة الاسلامية ، ورغم كل جهودى الآن لدفعهم إلى الأمام ، فقد بقوا فى المؤخرة ، لأنهم أساسا فئة قليلة جدا من الناحية العددية ،

ولا بتميزون بالجرأة ، ولا يريدون التعرض للعداء الشديد الذي يكنه لهم الحديو وأصدقاؤه من أنصار حركة الجامعة الاسلامية . لكنهم بدءوا منذ فترة وجيزة يُبدون قدرا أكبر من النشاط ، وهم على وشك اصدار جريدة ، وقد شجعتهم على ذلك بكل الوسائل الممكنة ، فيما عدا بذل الأموال . وسنرى بعد فترة قصيرة إلى أي حد يملكون من الشجاعة ما ينفذون به ما يؤمنون . وأنا أميل إلى أن أنتهز أقرب فرصة لإسناد النظارة إلى بعض أتباع هذه المدرسة من مدارس الفكر الاسلامي . لكني أفضل التريث قليلا ، إذ يغلب أن هذه الفكرة الجديدة لن تلقى قبولا بين بعض الموظفين الانجليز في مصر . لكني أميل إلى القيام بهذه التجربة الجديدة مع ذلك » .

فى ذلك الوقت بدت شخصية سعد زغلول ، من بين جميع شخصيات أتباع مدرسة الشيخ محمد عبده ، هى الشخصية التى تجتمع حولها كل القوى الوطنية ، وتلقى الاحترام من العناصر الانجليزية . فقد أوصى بتعيينه كل من الشيخ محمد عبده ومصطفى كامل ، كما أوصى بتعيينه أيضا بلنت ، وكان يلقى القبول من زوار صالون الأميرة نازلى كامل من المصريين والانجليز على السواء . وقاء التقى كرومر بسعد زغلول خلال زياراته لهذا الصالون ، ولم يكن ـ بالتالى ـ فى حاجة لمن يحدثه عنه . وفى الوقت نفسه ، فان اشتغال سعد زغلول بمشروع الجامعة المصرية ، كان قد أثار اهتمام الرأى العام به ، باعتباره شخصية وطنية لا تدخر وسعا فى الاشتغال بالعمل القومى العام .

وعلى هذا النحو نوافق عباس محمود العقاد على تقييمه لتعيين سعد زغلول ناظرا للمعارف بقوله: إن هذا التعيين «كان تسليها من الاحتلال للوطنية المصرية، ولم يكن تسليها من الوطنية المصرية للاحتلال »!. ولا يقلل من هذه الحقيقة أن الاحتلال قد اختار أن

يسلم لفريق أتباع الشيخ محمد عبده ، ولم يسلم لفريق الخديو عباس حلمي ومدرسة الحزب الوطني ! .

وبقى علينا أن نحدد حدود هذا التسليم!. فمن المبالغة القول بأنه كان تسليما مطلقا ، وإنما كان تسليما مقيدا ، فلم يقصد الاحتلال التخلى عن سياسة التعليم التى قررها كلية ، وإنما ادخال ما يمكن ادخاله عليها من الإصلاحات . وقد حدد كرومر ذلك بنفسه لسعد زغلول ، أثناء خلاف احتدم بين سعد ودنلوب حول بعض المسائل التعليمية ، فقال له بصراحة : «إن التغيير الذى حصل فى شخص ناظر المعارف ، لم يكن القصد منه تغيير طريقة التعليم التى تقررت باتفاقى مع دنلوب ، وإنما الغرض منه أن يشترك الوطنى العارف بالتربية الاسلامية المصرية على إدخال الاصلاح » .

وهذا الكلام ، الذى قاله كرومر ، يعكس علاقات القوى التى كانت موجودة فى ذلك الحين بين القوى الوطنية والاحتلال . ولا يجب على الباحث أن يتوقع ما يخالف ذلك ، كما لا يجب عليه أن يقلل من شأن التغيير الذى حدث ، لأن كل خطوة تخطوها القوى الوطنية على طريق التحرر واستخلاص الإرادة الشعبية ، هى خطوة لها شأنها ، مهما قصرت ، لأن الوضع السابق على هذا التحرك يبقى على الدوام هو الأسوأ!

لقد كان قصارى ما تستطيع الحركة الوطنية أن تفعله فى ذلك الحين ، فى مناوأة الاحتلال ، هو احداث ضغط عليه فى الداخل والخارج من أجل الإصلاح ، وليس من أجل إنهاء الإحتلال ، وذلك بعد أن أبرمت فرنسا وانجلترا الوفاق الودى ، واضطر مصطفى كامل نفسه إلى مخاطبة الرأى العام البريطانى ، والالتجاء إلى السياسيين الانجليز ليستثيرهم ضد سياسة كرومر! ، بل توجيه الخطابات إلى

هنرى كامبل بانرمان ، رئيس الوزارة البريطانية ، يذكره بوعود الحكومة البريطانية بالجلاء ، كما حدث بالنسبة لخطابه يوم ١٤ سبتمبر ١٩٠٧ ! .

وهذا الاطار \_ الذي يجب أن يقيم من خلاله تعيين سعد زغلول ناظرا للمعارف \_ هو في نفس الوقت ميزان صادق للحكم على أعمال سعد زغلول في أثناء توليه منصبه . فالميزان الصادق للحكم على أعمال سعد زغلول لا يتعلق بما نجح أو فشل فيه ، وإنما بما سعى فيه ، سواء أفلح في إنجازه أو أخفق ، لأن هذا السعى هو المعيار الوحيد للوطنية في بلد محتل ! .

وسوف نرى من خلال مذكرات سعد زغلول ـ التى كتبها لنفسه لا لتنشر على الناس ـ المعاناة الحقيقية لوزير وطنى فى حكومة يسيطر عليها الاحتلال ، والصراع النفسى الحاد الناشىء من التباين الشديد بين مطامح سعد وإمكانياته .

ومع ذلك ، فيمكن القول إن المحصلة النهائية لإنجازات سعد زغلول في نظارة المعارف ، تشهد لصالحه . فقد استطاع \_ لحد كبير \_ إعادة السيطرة المصرية على النظارة ، التي كان يديرها من قبله دانلوب دون شريك \_ وذلك بعد اصطدامات عديدة بينه وبين مستشار النظارة . كما رفع ميزانية التعليم إلى ثلاثة أضعاف ما كانت عليه في بدء الاحتلال ، وأنشأ «مدرسة القضاء الشرعي » لتخريج قضاة شرعيين ، أكثر كفاءة وفها لقوانين الشريعة من خريجي الأزهر ، وأعاد التعليم باللغة العربية لبعض المواد ابتداء من عام ١٩٠٧ ، ثم تزايدت هذه المواد في السنوات التالية . كما اهتم بمحاربة الأمية ، فأكثر من الكتاتيب في القرى الصغيرة ، ورفع الاعانة المخصصة لها إلى أكثر من ضعفها . كما أعاد المجانية في التعليم الثانوي في عدد من الأماكن

بامتحان مسابقة ، تشجيعا للممتازين . وخفض المصروفات المدرسية على أهل الصعيد الأقصى . وكان سعد زغلول أول وزير مصرى إهتم بالتحدث إلى الصحف ، اعترافا منه بسلطة الشعب وحقه في مراقبة أعمال النظارة . كما كان أول وزير مصرى يخرج من مكتبه في الوزارة للطواف على مدارس الأقاليم . كما كان أول من قرر عطلة بالمدارس احتفالا بعيد رأس السنة الهجرية .

وبقى أن نناقش بعض ما وجه إلى عمل سعد زغلول فى نظارة المعارف من نقد ، لنرى مبلغه من الصحة أو الإفتراء . ونقصد بهذا النقد ما وجهه إلى سعد خصومه السياسيون وبعض الباحثين الذين تعرضوا لسعد زغلول بالدراسة .

وربما كان أول ما وجه إلى سعد من نقد هو انتقاد مصطفى كامل له لانسحابه من لجنة مشروع الجامعة المصرية عقب تعيينه ناظرا للمعارف . وقد انساق وراء هذا النقد الدكتور عبد الخالق محمد فى رسالته عن سعد زغلول \_ كما أوضحنا . وقد فندنا هذه النقطة بما لا حاجة بنا لمزيد .

أما النقطة الثانية ، فتتصل بموقف سعد زغلول من قضية تعريب التعليم ، وكان هذا الموقف محل نقد من مصطفى كامل ، وجاراه فى ذلك أيضاً الدكتور عبد الخالق محمد ، مناقضا نفسه ! . فقد سبق أن أورد (ص ١٠٤من كتابه) أن سياسة الاحتلال كانت تقوم على جعل التعليم باللغة الانجليزية ، وأنه ما أن وقع الاتفاق الودى بين كل من انجلترا وفرنسا فى عام ١٩٠٤ حتى كانت الانجليزية فى عام ١٩٠٦ هى اللغة الوحيدة للتعليم الإبتدائى ، أى بنسبة ١٠٠ فى المائة ، وبنسبة اللغة ، وبنسبة به فى المائة فى التعليم الثانوى ، وبنسبة ٢٦ فى المائة فى التعليم الثانوى ، وبنسبة ٢٦ فى المائة فى التعليم العالى . وقد استطاعت جهود سعد فى نظارة المعارف \_ كما ذكرنا \_ العالى . وقد استطاعت جهود سعد فى نظارة المعارف \_ كما ذكرنا \_

تعريب التعليم في المدارس الابتدائية وبعض المواد في التعليم الثانوى ، ولكنا رأينا الدكتور عبد الخالق محمد يتهم سعدا بأنه في هذا التعريب انما كان ينفذ السياسة البريطانية!. ونسى أن هذه السياسة البريطانية لم تتغير إلا بجهود سعد زغلول ، الذي كتب في مذكراته في ١٠ مايو ١٠٠ يقول: « يجب أن تكون غاية عملي جعل التعليم أهليا ، أي باللغة العربية في المدارس المختلفة » .

وأكثر من ذلك إنهام الدكتور عبد الخالق سعد زغلول بأنه كان ضد سياسة تعريب التعليم! مجاراة منه لاتهامات الحزب الوطنى، وكان هذا الاتهام اعتمادا على تصريح لسعد زغلول فى الجمعية العمومية فى يوم ٣ مارس ١٩٠٧، ردا على طلب الجمعية من الحكومة جعل التعليم فى المدارس الأميرية باللغة العربية، فقد ورد فى هذا التصريح: «إذا فرضنا أنه يمكننا أن نجعل التعليم من الآن باللغة العربية، وشرعنا فيه فعلا، فاننا نكون قد أسأنا إلى بلادنا وإلى أنفسنا العربية، وشرعنا فيه فعلا، فاننا نكون قد أسأنا إلى بلادنا وإلى أنفسنا اساءة كبرى، لأنه لا يمكن للذين يتعلمون على هذا النحو أن يتوظفوا فى الجمارك والبوستة والمحاكم المختلطة والمصالح العديدة المختلفة التابعة للحكومة».

فهذا التصريح يمكن فهمه إذا عرفنا أن الإنتقال الفورى من التعليم باللغة الانجليزية إلى اللغة العربية \_ وهو ما عبر عنه سعد بعبارة: أن نجعل التعليم « من الآن » باللغة العربية \_ كان أمرا مستحيلا . اذ كان يقتضى التغيير الفورى فى الإدارة المصرية ، عن طريق تمصيرها ، وسيادة اللغة العربية فيها ، كما كان يتطلب امكانيات تعليمية كان من المتعذر توفيرها بشكل فورى . وإنما كان الأمر الطبيعى أن يتم هذا التعريب بطريق التدريج وليس عن طريق الانتقال الفجائي .

وفى الوقت نفسه فان هذا الانتقال الفجائى لم يكن فى صالح معركة استيلاء العنصر الوطنى على الوظائف والادارة فى بلده ، لأنه سوف يبعد العنصر الوطنى ـ الـذى لا يعرف اللغات الأجنبية ـ عن وظائف « الجمارك والبوستة والمحاكم المختلطة والمصالح العديدة المختلفة التابعة للحكومة » ـ حسب تصريح سعد زغلول السالف الذكر .

ومعنى ذلك أن الخلاف كان حول التكتيك وليس الإستراتيجية . ومحاولة تفسير تصريح سعد زغلول في صورة دفاع عن سياسة الإحتلال في التعليم ، إذا جاز من مصطفى كامل افتراء بوصفه خصم سياسيا لسعد ، فلا يجوز من باحث يزن الأدلة ، لأن سياسة سعد زغلول في أعقاب هذا التصريح كانت تسير في خط ثابت في سياسة تعريب التعليم . ففي جلسة مجلس المعارف الأعلى يوم ٣٠ مارس ١٩٠٧ استصدر سعد زغلول ، رئيس المجلس ، قرارا بأن يكون تدريس الجغرافيا بفصول السنتين الثالثة والرابعة ، باللغة العربية بدل اللغة الأجنبية . ولعدم إضعاف تعليم اللغة الأجنبية التي يتلقاها التلاميذ بسبب هذه الإجراءات ، لزم أن يكون عدد الحصص المخصصة لتدريسها ولتدريس الترجمة موازيا على الأقل لعدد الحصص المخصصة لتعليم هذه اللغة والمواد التي تدرس بها . وفي ٣٠ سبتمبر ١٩٠٧ ـــ ونحن ننقل هذا الكلام من كتاب الدكتور اميل فهمي شنودة : « سعد زغلول ، ناظر المعارف » ـ أصدر سعد زغلول المنشور رقم ٣٨ ونصه: « بخصوص تدريس الحساب والهندسة في السنة الأولى بالمدارس الثانوية ، تقرر أن يكون تدريس الحساب والهندسة باللغة العربية في السنة الأولى لجميع المدارس الثانوية الأميرية ، إبتداء من السنة المكتبية ( الدراسية ) المقبلة ١٩٠٨/١٩٠٧ ، كما قور سعد بمقتضى المنشور رقم ٤٤ تدريس الجبر باللغة العربية في السنة الأولى ، والحساب والهندسة باللغة العربية في السنة الثانية بالمدارس الثانوية الأميرية ، ابتداء من السنة الدراسية ١٩٠٨/ ١٩٠٩ . كما قرر سعد بمقتضى المنشور رقم ٥٠ للمدارس الثانوية في يونية ١٩٠٩ ، تدريس الجبر باللغة العربية في السنة الثانية ، والحساب والهندسة باللغة العربية في السنة الثانوية الأميرية من السنة الدراسية ١٩٠٩/ في السنة الثالثة بالمدارس الثانوية الأميرية من السنة العربية بالمدارس الابتدائية بالتدريج أيضا .

ولم يتم ذلك بسهولة ، بل تم عبر معارك تعرض لها سعد في مذكراته ، ومن ذلك ما كتبه يقول : « لما شرعت في جعل الامتحان مباحا باللغة العربية لتلامذة المدارس الحرة ، وألححت في ذلك ، مباحا باللغة العربية اللذين يمكنهم أن يباشروا الامتحان من المصريين أو الأوروباويين باللغة العربية \_ جاءني كتاب من الوكالة يدعوني إلى مقابلة سكرتير اللورد . فقال لى إن اللورد يريد أن تؤخر هذه المسألة . ولا تقول إنه مخالف لك فيها ، بل بالعكس إنه يوافق مبدئيا ، ولكنه الآن مريض ، ويريد فحصها بنفسه . فقلت : إن المسألة بسيطة . وأعذارهم التي يبدونها فيها إثنان : أولا ، عدم وجود الأكفاء من المتحنين العارفين بالعربية ، والثاني ، الخوف من كون تلامذة مدارس الحكومة يتركونها إلى المدارس الحرة . وأبنت خطأ السبب الأول بأن هنا المكتوب نالعربية ، وهم مقتدرون على الامتحان بها ، كثيرا من العارفين بالعربية ، وهم مقتدرون على الامتحان بها ، ولا محل لهذا الخوف مطلقا . ثم قابلت اللورد وهو يركب ، وكان في حالة ضعف ، فلم أشأ أن أثقل عليه عندما رغب إلى في تأخير هذه المسألة ، فأخرتها » .

على أن الدكتور عبد الخالق محمد يورد هذه المسألة \_ بأخطاء في

النقل من المذكرات \_ ويتهم سعد زغلول بالتناقض مع نفسه . لأن سياسته هذه لا تتفق مع تصريحه في الجمعية العمومية ! ، مع أن قواعد منهج البحث العلمي تقضى برؤية التصريح في ضوء السياسة الفعلية التي كان يتبعها سعد زغلول ، لا رؤية السياسة الفعلية في ضوء التصريح ، لأن الفعل أقوى دلالة من القول . ثم يمضى الدكتور بعد ذلك ، فيذكر أن سعد زغلول ، في سياسة التعريب هذه التي كان يتبعها ، اغا «كان يتمشى مع السياسة الانجليزية »! . \_ أي أن السياسة الانجليزية ، ! . \_ أي أن السياسة الانجليزية ، وعلى التعليم باللغة الانجليزية ، وعلى تعريب التعليم في الوقت نفسه !

والغريب أن الدكتور عبد الخالق إتهم سعد زغلول بأنه « اتفق في جوهر خطة التعريب مع السياسة الانجليزية من حيث التدرج البطيء » ، ثم أورد في الصفحة التالية نصا من مذكرات سعد زغلول في يوم ١٠ مايو ١٩٠٩ ، على لسان جورست ، يقول فيه لسعد زغلول : « إنى أؤيد هذا المبدأ (تعريب التعليم) ، وأسعى إليه مثلك ، ولا فرق بيننا إلا في السرعة والبطء ، فأنت تريد الوصول إلى هذه الغاية سريعا ، وأنا أريد بلوغها بالتأني ! » . ولا يستطيع الدكتور أن يفسر كيف يتفق سعد مع السياسة الانجليزية في التدرج البطيء ، بينها نص كلام جورست لسعد زغلول يوضح عدم وجود مثل هذا الاتفاق اطلاقا ! ، وأن سعداً يؤمن بالتدرج السريع ، لا البطيء ! .

ثم يبدو التحامل على سعد زغلول ، حين يورد الدكتور جدولا يبين تطور حالة التعليم فى الفترة التى تولى فيها سعد نظارة المعارف ، ويثبت أن نسبة الزيادة فى عدد الكتاتيب الحكومية بلغت ١٩ فى المائة ، وانها فى مدارس معلمى وبلغت فى عدد التلامية ، وبلغت فى عدد التلامية ،

. 1

وأنها بلغت في عدد المدارس الثانوية ٢٥ في المائة ، وبلغت في عدد التلاميذ ٥٩ في المائة ، كها أن هذه النسبة في عدد المعاهد والمدارس العليا بلغت ٢٥ في المائة ، وبلغت في عدد التلاميذ ٢٠٦ في المائة . كها بلغت في عدد المدارس الفنية ١٠٠ في المائة ، وبلغت في عدد التلاميذ ٢٦ في المائة \_ ومع ذلك يصف هذا التطور بأنه « لا يستحق كل تلك الضجة التي قامت في الصحف طوال فترة اشتغال سعد بالمعارف » المحجة أن عدد المدارس الابتدائية الراقية للبنين والبنات لم تزد ، وأن بحجة أن عدد تلاميذها لم يزد إلا بنسبة ٢٠٩ في المائة فقط! ، وأن التطور الذي عدد في المدارس الأخرى هو تطور عادى!

ثم لا يلبث الدكتور أن يندد بسعد زغلول ، فيقول : «هذا الناظر الذي أنفق الكثير من وقته ، وأدلى بكثير من التصريحات حول اعتزائله تعريب التعليم واعداد المعلمين اللازمين لذلك » ، قد تناقص عدد الطلبة الذين يدرسون بمدارس معلمي الكتاتيب بنسبة ٩ر٥ في المائة اعتبارا من سنة ١٩٠٨! . ونسي الدكتور أن الجدول الذي أورده عن تطور حالة التعليم في عهد سعد زغلول يثبت أن عدد هذه المدارس في قد زاد على يديه من أربع مدارس في عام ١٩٠٦ إلى ست مدارس في عام ١٩٠٠ إلى ست مدارس في يزد عدد هذه المدارس بنسبة ٥٠ في المائة الحي ينقص عدد تلاميذها ، وإنما لكي يزيد عدد هذه التلاميذ! . وهذا يوضح مقدار التجني ، لأنه يحمّل سعد زغلول مسئولية عدم اقبال التلاميذ على هذا النوع من المدارس ، رغم زيادة عددها!

وفى الواقع أنه من الثابت أن معلمى الكتاتيب قد لقوا اهتماما خاصا من نظارة سعد زغلول ، فقد بذلت محاولات لحسن اختيار الطلاب الذين يلحقون بمعلمى الكتاتيب ، كذلك زيدت حصص

اللغة العربية المعطاة لهم . بل إن سعد زغلول أراد تعديل لائحة مدارس معلمي الكتاتيب ، واعطاء شهادة كفاءة التدريس لمن يتمون دراساتهم بمدارس معلمي الكتاتيب ، ويمضون سنتين في التدريس بصفة مرضية في كتاب خاضع لتفتيش النظارة . وألف لجنة لهذا الغرض . كها اهتم بمدارس المعلمات ، على الرغم من نظرة المجتمع إلى خروج المرأة للعمل في ذلك الوقت ، ونجح في أن يضيف إلى مدرسة المعلمات الأولية في بولاق ، التي أنشئت عام ١٩٠٣ ، أربع مدارس أخرى في فترة توليه النظارة ، ونجح – كها يقول الدكتور إميل مدارس أخرى في فترة توليه النظارة ، ونجح – كها يقول الدكتور إميل شنودة – في أن تصبح هذه المدارس نواة لخروج المرأة للعمل في سلك التدريس .

ومن الغريب أن الدكتور عبد الخالق محمد قد أورد جدولا يوضح أن ميزانية نظارة المعارف قد زادت في عهد سعد زغلول من ٢٧٦،٣٠٠ أي جنيها مصريا في سنة ١٩٠٦ إلى ٢٩٤٢ ٢٥٠ جنيها في سنة ١٩١٠ \_ أى إلى الضعف تقريبا \_ ومع ذلك يقلل من شأن هذه الزيادة بقوله إنه و ينبغى أن ننظر إليها من زاوية أخرى ، وهي مقدار ما تحمله التلاميذ من نفقات في هذه الفترة \_ حيث بلغت الزيادة نحو ٣٠ ألفا من الجنيهات عها كانت عليه في سنة ٢٠٠١ »!. وينسى أن هذه الزيادة نتيجة زيادة التلاميذ في عهد سعد زغلول من ٢٨٠١ في سنة ١٩٠٧ في سنة ١٩٠٧ وليس لأنه زاد المصروفات المدرسية! ولم يكن سعد زغلول هو الذي فرض المصروفات المدرسية ، لأن التعليم المجاني كان قد ألغي ، قبل فرض المصروفات المدرسية ، لأن التعليم المجاني كان قد ألغي ، قبل وصوله إلى منصبه ، في كل المدارس ، فيها عدا مدارس المعلمين ومدارس البنات وبولاق الفنية \_ وفقاً لكلام الدكتور نفسه ومدارس البنات وبولاق الفنية \_ وفقاً لكلام الدكتور نفسه

ولا يلبث الدكتور أن يحاول الايحاء بأن سعد زغلول قد أعد مشروعا في سنة ١٩٠٧ تقرر بمقتضاه الغاء المجانية بالمدارس الابتدائية والمدارس العالية والحصوصية (الثانوية) عدا مدارس الصنائع وقسم البنات بمدرسة عباس \_ كأن التعليم في هذه المدارس كان تعليها مجانيا فألغي سعد هذه المجانية !، فيناقض بذلك نفسه ، إذ يستند إلى محاضر جلسات اللجنة العلمية الادارية في ٢١ مايو ١٩٠٧ ، ومحاضر جلسات مع أن مداولات المجلس كانت تدور حول أن المجانية لا توجد فعلا بالمدارس بجميع أنواعها منذ عدة سنين ، عدا القليل من المدارس التي لها أحوال خاصة !.

وبالتالى فالمشروع لم ينشىء حالة جديدة ، وإنما الجالة الجديدة التى أنشأها هى إيجاد أربعين محلا مجانيا فى المدارس الثانوية سنويا ، للطلبة الفقراء الذين يجتازون امتحانا خاصا يثبت تفوقهم الدراسى . وفى ذلك يقول سعد زغلول فى مذكراته : « حاولت أن أنشىء المجانية فيها عدا هذه المدارس ( وهى مدارس الصنائع ومدرسة عباس ومدارس المعلمين والكتاتيب ) فلم أفلح إلا فى المدارس الثانوية فقط » . وقد أراد سعد إيجاد المجانية فى المدارس العالية ، ولكنه جودل بأن الترخيص بها فى المدارس العالية يضر بمدارس المعلمين . ولما كانت مدارس المعلمين تقع فى اهتمامه الأول ، فقد تخلى عن هذه الفكرة ، لأنه « من الضرورى جذب قلوب الطلبة لمدارس المعلمين وحملهم على الدخول فيها » ـ حسب قوله .

وقد كان من الانجازات الكبيرة ليعد زغلول فى أثناء نظارته للمعارف ، ما تحقق فى حقل البعثات . فقد استطاع أن يقفز عيزانيتها ، فى خلال ثلاث سنوات ، نحو سبعة أضعاف ! ، إذ كانت

هذه الميزانية في عام ١٩٠٧ تبلغ ١٦٠٠ جنيها انجليزيا ، فارتفعت في عام ١٩٠٩ إلى مبلغ ١٩٠٧ر جنيها . وفي الوقت نفسه أفلح سعد زغلول في زيادة عدد المبعوثين على نفقة الحكومة من ٣ مبعوثين في سنة ١٩٠٦ إلى ٥٩ في سنة ١٩١٠ ــ أي إلى عشرين ضعفا .

على أن الدكتور عبد الخالق محمد اعتبر هذه الانجازات من مثالب سعد زغلول فى فترة نظارته للمعارف! ، لأن معظم البعثات ( ٨٨ فى الماثة ) قد وجهت إلى انجلترا ، وبالتالى فهى تعد ـ فى رأيه ـ استكمالا لتنفيذ سياسة « نجلزة التعليم المصرى »!.

وهو تفسير غريب ، لأنه ينسى أنه على الرغم من أن سياسة نجلزة التعليم المصرى الذى كان يجارسها الاحتلال هى سياسة قديمة \_ إلا أنه لم يفكر فى زيادة البعثات إلى انجلترا قبل نظارة سعد زغلول! ، وإنما عمد إلى العكس تماما ، فقد قضى على البعثات منذ عام ١٨٩٥ \_ كما يعترف الدكتور نفسه \_ بحجمة أن الحكومة لا تطلب من المدارس الا تخريج موظفين ، وأن المدارس الموجودة فى مصر كافية لهذا الغرض . فإذا جاء سعد زغلول ، وغير هذه السياسة ، وقلبها إلى النقيض ، اتهمه الدكتور بأنه يستكمل تنفيذ سياسة الاحتلال!

وفي ذلك يجارى الدكتور عبد الخالق محمد خصوم سعد السياسيين . فقد سبق أن سئل سعد زغلول في هذه المسألة في السياسيين . فقد سبق أول بعثة في عهده ، عن أسباب اتجاهها إلى انجلترا ، وقد رد بشجاعة قائلا : « لأني أرى أنه يلزمنا أن نتعلم على الذين ارتبطت مصالحنا بهم ، ولا فائدة لنا من البعد عنهم بوجه من الوجوه ، وكلها اختلطنا بهم وتعلمنا علومهم وصنائعهم أمكننا التعاون معهم على خبر بلادنا ، وكل فكرة غير هذا مخالفة في رأيي لمصلحة الأمة . فعلى الذين يريدون ـ حقيقة ـ منفعة بلادنا ، ألا يتشبثوا



سعد زغلول وزيرا للمعارف

بالمحال ، ويطلبوا طلبات لا فائدة منها إلا التنفير فقط . فضلا عن أن التعليم العالى فى بلاد الانكليز ممدوح لا عيب فيه . أليس فى إعادة الارساليات بهذه الكيفية فائدة كبرى للوطن ؟ » .

والطريف أن الشبان الذين كانوا يذهبون إلى أوروبا من تلقاء أنفسهم لاتمام دراساتهم على نفقتهم الخاصة ، كانوا يفضلون الذهاب إلى انجلترا! ، فقد كان عددهم في عام ١٩٠٩ نحو ١٠٠ في انجلترا، مقابل ٣٠ في فرنسا وبلجيكا وسويسرة!. والمهم أن هؤلاء الذين تعلموا في الخارج ، سواء في إنجلترا أو في غيرها من بلاد أوروبا، هم الذين تزعموا فيها بعد الحركة الوطنية ، مع غيرهم من المثقفين، ضد الاحتلال!.

ولقد كان من الانجازات الكبرى لسعد زغلول فى نظارته للمعارف انشاء مدرسة القضاء الشرعى ، وذلك باعتراف جميع المنصفين ، إذ قصد بها سعد زغلول تخريج قضاة شرعيين يجمعون إلى العلوم الفقهية العلوم العصرية . ولم تكن الفكرة مع ذلك معى فكرة سعد زغلول ، ولكنها كانت فكرة على مبارك باشا ، الذى اقترح انشاء هذه المدرسة في سنة ١٨٨٧ .

ففى سنة ١٨٨٣ كانت قد أنشئت المحاكم الأهلية فى مصر، فاقتصرت المحاكم الشرعية على النظر فى الأحوال الشخصية من زواج ووقف وغيرهما، ولكن الجمهور أخذ يشكو من سوء الادارة فى هذه المحاكم، وعدم توفر شروط الكفاءة فى قضائها، الأمر الذى أدى بالحكومة إلى تشكيل لجنة لبحث أحوال هذه المحاكم بحثا دقيقا، ووضع نظام يكفل اصلاحها. وكان من أعضاء هذه اللجنة الشيخ محمد عبده، الذى زار بعض هذه المحاكم، وظهر له أن قضاتها لم يسبق لهم شىء من التعليم الخاص، الذى يؤهلهم لتولى مناصب

القضاء بالكفاءة المطلوبة ، واقترح فى تقريره انشاء معهد خاص ، ينتخب طلبته ممن يتعلمون بالأزهر ، لاعدادهم لتولى مناصب القضاء ، عن طريق إضافة العلوم الكونية إلى دراستهم ، كالرياضيات والجغرافيا والتاريخ .

على هذا النحو كان انشاء هذه المدرسة مطلبا وطنيا ، لا يختلف اثنان على فائدته المحققة للبلاد من ناحية اصلاح القضاء الشرعى وتخريج علماء دينيين عصريين . وقد استطاع سعد زغلول تحقيق هذا المطلب الوطنى فى أيامه الأولى فى النظارة ، فقد عرضه على اللجنة العلمية الادارية فى ٢٩ ديسمبر ١٩٠٦ ، واعتمده مجلس المعارف الأعلى فى اليوم التالى ، وعرض على اللجنة التشريعية بنظاره الحقانية فى الأعلى فى اليوم التالى ، وعرض على اللجنة التشريعية بنظاره الحقانية فى ٩ يناير ١٩٠٧ ، وصدق عليه مجلس النظار فى ٢٥ فبراير ١٩٠٧ . وبذلك تحققت فكرة على مبارك باشا بعد عشرين عاما ! .

على أن الدكتور عبد الخالق محمد لم ير في هذا العمل إلا تنفيذا للسياسة الانجليزية . فيقول : « إننا مع إدراكنا لأهميتها ( المدرسة ) نستطيع أن نلمح الأثر الانجليزي من وراثها » ! . ثم يزعم أن الفكرة كانت فكرة كرومر ، ويستند في ذلك إلى اللورد لويد في كتابه : « مصر منذ كرومر » ( الجزء الأول ص ١٥٨ - ١٥٩ ) ، فينسب إليه أنه ذكر أن كرومر كان « يرمى من انشائها إلى تطوير الأزهر ، الذي كان يود أن يصيبه هذا التطور من حركة تنبعث من داخله ، ولكنه بعد أن يئس من ذلك رأى أن يتم هذا التطوير بطريق غير مباشر عن طريق اصلاح التعليم العلماني ـ المدني ـ حتى ينافس الأزهر » .

وقد رجعنا إلى كتاب اللورد لويد لتحقيق هذا النص ، وتبين لنا أنه لم يتعرض اطلاقا لمدرسة القضاء الشرعى ، حتى يمكن ان يقال ان فكرة انشاء هذه المدرسة كانت فكرته! ، كما أن سياق الكلام لم يكن

عن رغبة كرومر في تطوير الأزهر ، واصلاح التعليم العلماني ، فلم يكن كرومر بمتحمس لتطوير التعليم في الأزهر ، كها أن سياسته التعليمية كانت سياسة إفساد لا إصلاح \_ وإنما كان السياق عن الأزهر ، الذي كان في رأيه « مركزا للدعاية المعادية لبريطانيا ، وكان يقوم بتخريج طلبة متعصبين ذوى عقول تفتقر إلى المرونة والتصور » ! ، وكان يرى أن تغيير ذلك يكون : إما عن طريق تغيير التعليم في الأزهر بما يخرج به من حالته الراكدة ، أو عن طريق إصلاح التعليم العلماني \_ إذا عز اقناع الأزهر بهذا التغيير \_ بما يدفع الناس إلى الاقبال عليه والانصراف عن الالتحاق بالأزهر ، فلا يعود أمام الأزهر سوى عليه والانصراف عن الالتحاق بالأزهر ، فلا يعود أمام الأزهر سوى اصلاح نفسه أو التلاشي ! . وقد اعترف اللورد لويد بأن كرومر لم يكن أو وسعه اصلاح التعليم العلماني بسبب العقبات التي كانت تواجهه ، وعلى رأسها العقبة المالية ، وبذلك بقى الأزهر مركزا للدعاية المعادية لبريطانيا يستغله الوطنيون \_ كما يقول لويد .

ومعنى هذا الكلام فى وضوح أن فكرة انشاء مدرسة القضاء الشرعى لم تكن انجليزية من وحى كرومر كها كتب الدكتور عبد الخالق محمد ، وإنما كانت فكرة وطنية صميمة ، كها أنها كانت انجازا مصريا لناظر المعارف المصرى سعد زغلول ، وليست انجازا انجليزيا فى حقل الاصلاح الاجتماعى ! .

على كل حال فيتضح من ذلك خطأ الحكم الذى أدان به الدكتور عبد الخالق سعد زغلول في رسالته ، والذى تطرف فيه إلى الحد الذى وصف فيه الطريق الذى سارفيه سعد زغلول في نظارته بأنه « لم يكن الطريق الذى يسلكه ناظر وطنى يريد أن يعمل وفقا لمصالح مواطنيه » ! \_ أى تجريد سعد زغلول من الوطنية في فترة نظارته للمعارف ! \_ وهو ما لم يذهب إليه ألد خصوم سعد زغلول السياسيين .

على أنه بقيت بعض القضايا التي تحتاج إلى عناية خاصة ، وأولها موقف سعد زغلول من الطلبة في عهد وزارته . فقد ذهب الدكتور عبد الخالق محمد إلى أن هذا الموقف لم يكن الا موقف الامتثال الكامل والتعاون الصريح مع الساسة الانجليز في مصر ، إن لم يكن موقف المشاركة في رسم سياستهم التعليمية على الأقل ، وتولى مسئولية تنفيذها! ، وأن ذلك « يتضح من موقف الطلبة منه ، حيث أنهم القطاع الأكثر تأثرا به وبسياسته ، وهم الذين يقدرون على اصدار الحكم عليه وعلى موقفه وأعماله » .

وقد كانت أدلة الدكتور في البرهنة على رأيه بتجريد موقف سعد زغلول من الطلبة من الوطنية \_ هو موافقة سعد على طرد تلميذين من مدرسة الحقوق ، لنقلها « بنكين » من موضعها ، وتخطئته وكيل المدرسة المصرى لأنه سمح للطلبة بأن يكلموه في شأن عقوبة زملائهم ، واتفاقه على مقاومة كل ما يخل بالنظام في المدارس ، فإذا عصى فصى فصل ، طرد ، وإذا عصت مدرسة أقفلت . . إلى آخره .

والرد على رأى الدكتور هو أن الأخذ به يؤدى إلى تجريد جميع وزراء المعارف في مصر ، وجميع رؤساء الوزارات ، وجميع الحكام من الوطنية ! . فلا يوجد وزير معارف مصرى ، ولا يوجد حاكم مصرى سمح بالاخلال بالنظام في المدارس أثناء توليه الحكم ، مها بلغ من شعبيته ، وسواء قبل اجلاء الانجليز من مصر أو بعد جلائهم ، بلكان هذا الاخلال بالنظام يواجه على الدوام بالمقاومة من جانب الحكومة . وبعض الحكومات الوطنية كانت تواجهه بالعنف واراقة الدماء ، كها حدث في واقعة كوبرى عباس المشهورة قبل ثورة يوليو ، وكها حدث في عهد الثورة . وبالتالي ، فليس من الموضوعية في شيء مطالبة سعد زغلول باثبات وطنيته عن طريق مسايرة الطلبة في الاخلال

بالنظام \_ فى الوقت الذى كان يعد فيه المسئول الأول عن حفظ النظام بحكم منصبه كناظر للمعارف \_ أو تجريده من الوطنية لأنه وقف موقف المقاومة من هذا الاخلال!

وقد كان سعد زغلول فى ذلك الوقت يرى أن الحزب الوطنى وراء الاضطرابات الطلابية ، كما كان يرى أنها ليست فى مصلحة الطلبة ولا فى مصلحة مصر ، لأنها قامت - فى رأيه - « قبل أوانها » . ويتضح ذلك من تعليقه عليها فى مذكراته بقوله : « إنى آسف جدا على هذه الروح التى انبثت فى التلامذة قبل أوانها ، وجعلتهم يشتغلون بما لا يفيد إلا فى إعاقة الأوطان عن التقدم » .

وقد كان هذا التقييم من جانب سعد زغلول تقييا صائبا ، لأن الحركة الطلابية لا تكتسب قيمتها إلا إذا كانت جزءا من حركة شعبية عامة ــ بمعنى أن ترتكز على قاعدة جماهيرية واسعة ، وإلا أصبحت حركة منعزلة وعاجزة عن إحداث أى تقدم فى أوضاع البلاد السياسية أو الاجتماعية . وهذا هو الفرق بين الحركة الطلابية قبل ثورة ١٩١٩ وما بعدها . وهو نفس الفرق بين رأى سعد زغلول فى الحركة الطلابية قبل الحرب العالمية الأولى ، ورأيه فى هذه الحركة بعد الحرب ودورها فى ثورة ١٩١٩ ، وهو فى نفس الوقت أيضا الفرق بين العمل الوطنى قبل الحرب العالمية الأولى ، وهذا العمل بعد الحرب .

وكما رأينا فإن العمل الوطنى قبل الحرب العالمية الأولى كان ينقسم بين مدرسة الحزب الوطنى ، التى كانت تستعين بالسيادة العثمانية والقوى الخارجية لإكراه انجلترا على الجلاء عن مصر ، ومدرسة حزب الشيخ محمد عبده ، التى كانت تقوم على اعداد الأمة واشتراكها مع الحكومة فى الأعمال العامة والتعليم العام ، على اعتبار أن هذه هى المقدمات التى تنتج الاستقلال . وكان سعد زغلول من الفريق الثانى .

أما العمل الوطنى بعد ثورة ١٩١٩ فكان يعتمد بصفة مطلقة على الأمة وعلى تعبئتها . وكان الطلبة جزءا لا يتجزأ من الحركة الوطنية بما استحقوا عليه وصف « جيش الوفد » . ولم تكن تنظيمات الطلبة منعزلة ، بـل كانت إلى جانبها تنظيمات العمال والفلاحين والبورجوازية الوطنية ، لأن الشعب كله كان مجندا ضد الاحتلال البريطاني تحت زعامة سعد زغلول . ولذلك كانت لجان الطلبة تجتمع في بيت الأمة ، وكان لهم مقعد في مجلس النواب الوفدي .

هذه الأبعاد الأيديولوجية والسياسية والاجتماعية كلها تفسر موقف سعد زغلول من الطلبة في أثناء نظارته للمعارف ، فضلا عن مسئوليته عن حفظ النظام . وربما كان الخديو عباس حلمي \_ على عدائه لسعد زغلول \_ خير من حلل موقفه من الطلبة . فحين زادت تحركاتهم قال له : « إن مركزك حرج الأن ، لأنك إن ملت مع التلامذة قالوا انك مشجعهم ، وان ملت عنهم قالوا انك تميت شعورهم »!.

بقیت الحقیقة فیما نسبه الدکتور عبد الخالق محمد إلى سعد زغلول من موافقته على طرد تلمیذین من مدرسة الحقوق ، بحجة أنها نقلا بنكین ـ حسب نص كلامه ـ ولم نر شیئا من ذلك فى مذكرات سعد زغلول التى استند إلیها الدكتور! . فیا أورده سعد عن هذه الواقعة ینص على أن ناظر المدرسة الانجلیزى « هیل » حكم على واحد من الطالبین بالطرد من المدرسة مدة ثمانیة أیام ، وطلب من سعد زغلول زیادة العقوبة . وطرد الطالب من المدرسة ، حیث أن اختصاصاته كناظر للمدرسة لا تبیح له توقیع مثل هذه العقوبة ، ولكن سعد زغلول كناظر للمدرسة لا تبیح له توقیع مثل هذه العقوبة ، ولكن سعد زغلول المدرسة : « إن النظارة لا توافق على اصدار عقوبة أخرى ، لأن فى ذلك غالفة للقانون من جهة ، وانتهاكا لحرمة الناظر من جهة أخرى » .

وعندما علم « هيل » باتجاه سعد زغلول إلى عدم زيادة العقوبة ، كتب إليه يطلب الاكتفاء بما وقع من العقاب نظرا لندم الطالب واعتذاره ، وانتهت المسألة بذلك .

أما المسألة الثانية التي تحتاج إلى عناية خاصة ، فهى الاتهام الذى وجهه الدكتور عبد الخالق إلى سعد زغلول بأنه « كان يرى أن المصريين ليسوا مستعدين للحكم النيابي ، لأن صفة الاستقلال ضعيفة في المصريين حتى ولو كانوا في مراكزهم محاطين بكل أسباب الاستقلال » . وقد استدل الدكتور بنص آخر يقول فيه سعد « إن الأمة المصرية لا يمكنها وحدها أن تحفظ الهيئة النيابية ، وانها لو كانت خالية من الاحتلال الأجنبي سهل على حاكمها أن يستبد فيها ، وأن يشكل من الاحتلال الذي يشاء » .

وانتقاء مثل هذه النصوص من جانب الدكتور ، منعزلة عن ظروفها ومناسباتها التى جرت فيها ، جعله يطلق أحكاما هى مقيدة بمناسباتها ولم يقصد بها صاحبها اطلاقها . فبرجوعنا إلى النص الأول ، تبين أنه كان بمناسبة الشكوى من الادارة الانجليزية ، التى « لم تنتخب إلا ضعاف العقول ، لأنها كانت تخشى النبهاء ، فأضعفت قوة الاستقلال » . فبسبب الأحوال التى ترتبت على السياسة الاحتلالية هذه في إضعاف قوة الاستقلال ، لاحظ سعد زغلول أنه لا توجد دلائل على الاستعداد لمجلس النواب . وعلى حسب نص قوله : « وانتقل على الاستعداد لمجلس النواب ، وقلت إن أول دليل على عدم الاستعداد له ، الأحوال التى ظهرت الآن ، وانجر الكلام إلى أن صفة الاستقلال ضعيفة في المصريين » .

فالكلام ــ كما هو واضح ــ عن تأثير السياسة الانجليزية التي كانت تعمل عامدة على إضعاف الاستقلال في نفوس المصريين ، وليس

عن خصائص موروثة فى الشعب المصرى رأى سعد زغلول ان من بينها ضعف صفة الاستقلال فى نفوسهم!. وفى اطار ما أحدثته السياسة الانجليزية من ضعف قوة الاستقلال ، جرى الكلام عن أن « صفة الاستقلال ضعيفة فى المصريين ، حتى ولو كانوا فى مراكزهم محاطين بكل أسباب الاستقلال ». ولم يذكر سعد زغلول انه كان صاحب هذا الرأى \_ كها كتب الدكتور \_ وانما ذكر سعد أن الحديث تطرق إلى هذا الموضوع \_ أو على حسب تعبيره: « وانجر الكلام إلى أن صفة الاستقلال . . إلى آخره » .

أما النص الآخر الذي أورده الدكتور ، والذي يذكر فيه أن سعد زغلول كان يرى أن «الأمة المصرية لا يمكنها وحدها أن تحفظ الهيئة النيابية ، وأنها لوكانت خالية من الاحتلال الأجنبي سهل على حاكمها أن يستبد فيها وأن يشكل حكومتها بالشكل الذي يشاء، . فقد أورده سعد زغلول في شكل استنكاري ، تعليقا على تقاعس الصحف الوطنية عن التصدى للاشاعات التي ترددت عن اعتزام الخديوي حل الجمعية العمومية ومجلس الشورى ، وعدم احتجاجها على ذلك . فقد كتب يقول انه «من الغريب أن هذه المسائل ، مع خطارتها ، وبلوغها الغاية القصوى من الأهمية \_ لم تعطها الجرائد حقها من النقد ، حتى الجرائد التي تنادي صباح مساء بسلطة الأمة وبمجلس النواب! إن تفكير الخديوي في حل هاتين الهيئتين ، يدل بنفسه على مبلغه من الاستبداد ، وانصراف الجرائد عن الأحتجاج ضد هذا التفكير ، يدل على مبلغ الضعف في الأمة . وينتج من الأمرين معا أن الأمة المصرية لا يمكنها وحدها أن تحفظ الهيئة النيابية ، وأنها لو كانت خالية من الاحتلال الأجنبي ، سهل على حاكمها أن يستبد فيها ، وأن يشكل حكومتها بالشكل الذي يشاءي. فالنص بهذا الوضع يعبر عن ثورة سعد زغلول على الاستبداد وغضبه لعدم قيام الصحف الوطنية بواجبها فى الاحتجاج على الخديوى ، وحشيته مما يؤدى إليه من عجز الأمة المصرية عن حفظ الهيئة النيابية ، واستبداد الحاكم بأمورها . ولكن الدكتور عبد الخالق محمد فهمه بشكل معكوس!

وفى الحقيقة أن سعد زغلول كان حريصا \_ سواء فى نظارته للمعارف ، أو فى نظارته للحقانية \_ على تقوية السلطة الشعبية ، ممثلة فى مجلس الشورى والجمعية العمومية ، فى وجه السلطة الخديوية والاحتلال . ويعترف الدكتور عبد الخالق محمد بذلك ، ولكنه يزعم أن غرض سعد من اثارة الروح فى تلك الهيئة التمثيلية ، ألا تحصل الأمة على الدستور !! . كيف ؟ لقد ذكر أن سعدا استهل عمله فى النظارة بالوقوف أمام الجمعية العمومية للرد على مطالب الأمة فيها يتعلق من وقوف ناظر مصرى أمام الجمعية ليرد على مطالب الأمة ، واثارة روح فى تلك الهيئة ، للتدليل على وجود حياة نيابية فى مصر ، تكفى للرد على رغبة الأمة فى طلب الدستور . ويؤكد ذلك ما قامت به الحكومة بعد ذلك من اجراءات تتعلق بتوسيع سلطة مجالس الحكومة بعد ذلك من اجراءات تتعلق بتوسيع سلطة مجالس المديريات ، واعلان علنية جلسات مجلس الشورى وغيرهما ، فى نفس الموتت الذى كان يفصد به الحصول على تأييد «ممثلى الشعب» على هذه الردود التى ستصبح سياسة للحكومة فى الفترة التالية» ! .

من الملاحظات الجديرة بالتأمل في الرد على هذا الاتهام ، أن الكثيرين من أعضاء الجمعية العمومية كانوا يعتبرون سعد زغلول من معسكرهم لا معسكر الحكومة ، على الرغم من نظارته للمعارف! . فعندما قررت الحكومة فض الجمعية العمومية يوم ٧ فبراير ١٩٠٩ ،

وأعلن بطرس غالى باشا ذلك فى اجتماع الجمعية يوم الخميس ٤ فبراير ١٩٠٩ ، وعند الانصراف \_ وكها يقول سعد زغلول \_ : «أمسك بى صوفانى بك ، وقال لى : ما هذه الحال ؟ . ان صدرى يضيق بما أراه ، وقد سمعنا أن الجمعية ستنفض قريبا ، فماذا نصنع ؟ . فقلت له : إن لكم أن تدافعوا عن حقوقكم وتبدوا ما تشاءون من الرغائب ، وان مركزى لا يسمح لى أن أتكلم بالنيابة عنكم . قال : ان الأمل فيك كبير ، لأنك منا . قلت : ان لكم حقوقا ، فاستعملوها . ان معكم» ! .

لذلك عندما أبدت الجمعية العمومية استياءها ، لمراوغة الحكومة في الاستجابة لمطلب اشراك الأمة معها في ادارة البلاد الداخلية ، حين أعلن بطرس غالى باشا في جلسة ٦ فبراير ١٩٠٩ عزم حكومته على السير في ذلك « بطريق التدريج » \_ كان ذلك من دواعي سرور سعد زغلول ، الذي كتب في مذكراته يقول : «ان الحركة التي بدت من بعض أعضاء الجمعية العمومية بالنسبة لجواب الحكومة ، تدل على أن هناك روحا \_ وإن كانت هذه الروح إلى الآن ضعيفة وجاهلة \_ لأن هذه الحركة ضد السلطتين الشرعية والفعلية ، فتحرك الأعضاء بها دليل على أن حياة الاستقلال بدأت تدب فيها ، وهي بداية ملأت قلبي سرورا ، وجعلتني أتعشم في المستقبل خيرا ، خصوصا إذا استمرت الصحافة على حريتها ، واستمر الاحتلال منكمشا عن التداخل في جزئيات الأمور» .

هذا الذي كتبه سعد زغلول ، وهمو ناظر للمعارف ، يموضح بجلاء إلى أي فريق كان ينتمى ، هل كان ينتمى إلى فريق الاحتلال ، أم كان ينتمى إلى فريق القوى الوطنية ؟ . لذلك لا غرابة إذا كان سعد زغلول من أشد المعارضين عندما اتفق الحديو عباس مع السير الدون

جورست على اعادة العمل بقانون المطبوعات الصادر في نوفمبر ١٨٨١ (والذي بطل العمل به منذ عام ١٨٩٤) وعرض بطرس غالى باشا على الحلس النظار يوم ١٧ مارس ١٩٠٩ مشروع قانونه . فقد اتفق مع زملائه النظار على الاجتماع في منزله للتداول في الأمر ، وانتهوا إلى رفضه رفضا باتا . وفي الاجتماع مع بطرس غالى باشا تولى سعد زغلول عنهم مناقشته ، و «طالت المناقشة من الساعة أربعة إلى الساعة ثمانية» ! \_ كما يقول سعد زغلول \_ «وكنت أنا الذي أناقشه ، وأحسست من اخواني الفتور ، لأنهم تخلوا عن مساعدتي أثناء المناقشة ، فأعلنت في آخرها أنني تعب ، ودعوتهم للكلام » .

وعندما تخلى النظار عن معارضتهم للمشروع ، انقاذا للخديو ، الذى تبين أنه هو الذى حمل جورست على السعى لدى حكومته لاقناعها بضرورته ، واقترح البعض أن يدافع النظار عن المشروع طالما أنهم قبلوه ـ كان رد سعد زغلول : «ان هذا مغاير لضميرى ، ولا يكنى أن أدافع عن شيء ضد ضميرى» . وقد أعلن سعد زغلول بعد ذلك ندمه على موافقته على هذا القانون في احدى خطبه أمام الجمعية دلك ندمه على موافقته على هذا القانون في احدى خطبه أمام الجمعية واخلاص عملا ، لو عرض على اليوم لكنت أول المعارضين فيه . فقد واخلاص على قانون المطبوعات ، فعارضت فيه أولا ، ثم لم ألبث أن وافقت عليه ، واشتركت في تطبيقه لظروف بررتها في ذلك الوقت أمام فعلت بالأمس» .

هذا يوضح أن ما اتهم به الدكتور عبد الخالق محمد سعد زغلول من أن نقله إلى نظارة الحقانية إنما كان لضرب الحركة الوطنية ، هو اجتهاد خاطىء تماما ، لأن اعتراضه على قانون المطبوعات إلى حد تعبثة زملائه فى النظارة ضده ، لم يكن يرشحه لهذا الدور ، وإنما يرشحه له



سعد زغلول وزيرا للحقانية

العكس ، وهو أن يكون قد تحمس لهذا القانون . وفي الوقت نفسه فان ما كان معروفا من أنه ينتمى إلى معسكر ممثلي الشعب ، ومعاركه التي لا تنتهى مع دنلوب ، وصراعه مع سلطات الاحتلال من أجل الاصلاح ، لم يكن كل ذلك مما يجعل منه وجها صالحا ليلعب دورا غير وطنى .

والصحيح \_ كما لاحظ العقاد \_ أن تعيين سعد زغلول في نظارة الحقانية إنما كان لكى يقى الاحتلال اصطداماته به ، لأن الحقانية هي وزارة التشريع والقضاء ، وبالنسبة للتشريع فهو من عمل مجلس النظار كله ، لا من عمل ناظر هذه الوزارة وحده . وأما القضاء فهو عمل تتولاه المحاكم ولا دخل فيه للناظر إلا الرقابة من بعيد» ! .

ومع ذلك فان اصطدامات سعد زغلول مع سلطات الاحتلال في نظارة الحقانية لم تكن تقل أهمية عنها في نظارة المعارف!. ويتضح ذلك من موقفه من القوانين الاستثنائية الجديدة ، التي أراد المعتمد البريطاني جورست استحداثها بعد مقتل بطرس غالى باشا ، وكانت تتضمن تعديل جملة مواد من قانون العقوبات وتحقيق الجنايات ، ومنها : تعديل المواد المختصة بمعاقبة التعدى على الخديو ، وجعله جناية لا جنحة ، ووضع نص جديد لمعاقبة من يتعدى بالطعن على الاحتلال ، ونص ثالث يعاقب على الشروع في الجنح كما في الجنايات ، ثم نص رابع يعاقب من يكتب كتابة في قضية مرفوعة للقضاء ، أو تكاد ترفع إليه ، بقصد التأثير في القضاة . كما تضمنت نصوصا أخرى بالاتفاقات بقصد التأثير في القضاة . كما تضمنت نصوصا أخرى بالاتفاقات المحف من اختصاص محاكم الجنايات . فقد اعترض سعد زغلول الصحف من اختصاص محاكم الجنايات . فقد اعترض سعد زغلول على النصوص الثلاثة الأولى ، فلم تصدر ، كما اعترض سعيد باشا على النص الرابع ، فأرجىء . وأقر النظار التعديلات الأخرى .

على أن الدكتور عبد الخالق محمد نسب إلى سعد زغلول أنه هو الذى كلف المسيو برونييت ، مستشار الحقانية ، بوضع مشروعات تلك القوانين! ، وأحال القارىء إلى مذكرات سعد زغلول الكراس ١٨ ص ٩٣٣ . وبالرجوع إلى المذكرات نرى سعد يستخدم كلمة «فكلف» وليس «فكلفت»!. ولو كان سعد زغلول هو الذى كلف لاعترض من البداية على النصوص الثلاثة ، ولما وصلت إلى مجلس النظار!.

وقد قبل سعد زغلول التعديل الذي يقضى باحالة الجنايات أو الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر إلى محاكم الجنايات ، بعد أن كانت من اختصاص محاكم الجنح . وكان من رأى سعد زغلول ، الذي عبر عنه أمام مجلس شوري القوانين ، أن هذا التعديل هو تعديل اختصاص ، وليس تقييد حرية ، وأنه تعديل إلى الأفضل . وعلى حد قوله : «القاضي الذي ينظر الآن في قضايا الصحفُّ قابل للعزل ، تَقدُّمه وتأخُّره وترقيته ونقله وتعيين الجهة التي يقضى فيها ورتبه ونياشينه \_ كل ذلك في يد رؤسائه . ولكن قضاة الاستثناف ــ الذين تريد الحكومة أن تجعل جنح الصحافة داخلة في اختصاصهم ــ هم فوق كـل ذلك ، وليس للحكـومة عليهم تـأثير مطلقا. فهم الذين يوزعون على أنفسهم القضايا، وبمجرد تعيين الواحد منهم في وظيفته لا يكون لأحد ما سلطان عليه إلا الله وضميره ـ هذا القاضى الذي أحيط بكل هذه الضمانات هو الذي أرادت الحكومة أن تضع في يده أحكام الصحافة » (أنظر مجموعة محاضر مجلس شورى القوانينَ ١٩٠٩ – ١٩١٠ ، ص ٢٥٦ – ٦٦٨) . ومن المعروف أن محاكم الجنايات كان يحكم في قضاياها في ذلك الحين ثلاثة قضاة ، أحدهم أجنبي .

وليس معنى هذا الكلام تجاهل الرأى الآخر الذى برز فى مناقشات عجلس شورى القوانين ، وهو أن محاكمة الصحفى أمام محكمتين خير من محاكمته أمام محكمة واحدة \_ ولكن معناه أن سعد زغلول قد وافق على هذا التعديل بناء على اقتناع شخصى ، وليس بناء على ضغط من سلطة الاحتلال أو ايحاء \_ كما يتهمه الدكتور عبد الخالق محمد . وقد ناقض الدكتور المذكور نفسه حين أورد من مذكرات سعد زغلول نصا يؤيد وجهة نظرنا فى وضوح تام ، وفيه يقول سعد قوله : «فأما مسئولية أرباب الصحف والتهديد واحالة محاكمة الصحافة على محاكم الجنايات ، فلأنى كنت أرى ذلك من زمان مديد ، وكنت أندد بشارع واستحسن أن يكون لمحاكم الجنايات الحق وحدها فى الفصل فى قضايا واستحسن أن يكون لمحاكم الجنايات الحق وحدها فى الفصل فى قضايا الصحافة » .

ولم يكن سعد زغلول وحده في هذا الرأى ، فقد أيده خمسة من ثمانية من أعضاء لجنة مجلس شورى القوانين التي شكلها لنظر مشروع القانون . ثم تغلب الرأى المعارض له ، فرفض المشروع بأغلبية ١٣ ضد ٩ أصوات . ولكن سلطات الاحتلال أصرت على تمريره ، لأن الانصياع إلى رفض مجلس شورى القوانين للقانون ، من شأنه أن يشجع على مزيد من الرفض .

على كل حال فان هذا يوضح أن مصدر الخطر الحقيقى على حرية الصحافة كان يتمثل فى قانون المطبوعات ، وليس فى قانون احالة الصحفيين إلى المحاكم الجنائية . وقد كانت لجنة مجلس شورى القوانين ، التى قبلت مشروع القانون الأخير كها ذكرنا ، واعية إلى هذه الحقيقة ، حين اقترنت موافقتها على المشروع بطلبها «الغاء قانون المطبوعات الحالى ، والاكتفاء بنصوص قانون العقوبات العام» .

وفى هذا الضوء يمكن تقييم موقف سعد زغلول ـ كناظر للحقانية ـ من تطبيق قانون المطبوعات . فقد رفض تطبيقه على جريدة والمسامير، عندما طعنت طعنا فاحشا على رئيس الولايات المتحدة السابق ، تيودور روزفلت ، لأنه خطب فى والجيلد هول، فى لندن ، يعتدح الانجليز على تأسيسهم بمصر حكومة لم يسبق لها نظير منذ ألفى سنة ! ، ولامهم على سياسة اللين التى اتبعوها فى الأيام الأخيرة ، ونصحهم باستعمال الشدة ، أو يخرجوا من مصر ويتركوا الحكم لغيرهم ممن يعرفون كيف يحكمون المصريين حكما يناسب أحلاقهم المنحطة وميلهم إلى سفك الدماء وقتل الأبرياء . . إلى آخره ! .

فعندما شكا قنصل أمريكا إلى غورست ، وطلب هذا من سعيد باشا معاقبة صاحب الجريدة ( اداريا أو قضائيا » ، وتكلم الأخير مع سعد زغلول في هذا الشأن \_ وقف سعد زغلول ضد اتخاذ أى اجراء من الاجراءين ضد صاحب الجريدة قائلا \_ حسبها ورد في مذكراته \_ «قلت إنه لا يمكن معاقبة هذا الجرنال بأى طريقة من الطريقتين : أما الادارية ، فلأن ما نشرفي تلك الجريدة لا ينطبق على نص المادة ١٣ من قانون المطبوعات ، إذ ليس فيه ما يمس النظام العام ، ولا الدين ، ولا الأداب العمومية . وأما الطريقة القضائية ، فلأن القاعدة التي جرت عليها النيابة من منذ زمان طويل ، واستعارتها من القانون الفرنساوى ، ولأنه تقيم دعوى القذف والسب إلا إذا اشتكى المقذوف والمسبوب . ولأنه تغشى أن القاضى يرأف بالمتهم رأفة واسعة ، بناء على أن روزفلت تعدى على المصريين ، وطعن عليهم في شعورهم وأخلاقهم ، مورفلت تعدى على المصريين ، وطعن عليهم في شعورهم وأخلاقهم ، مورفلت بنيها شفويا بالكف عن المحاكمة ، واكتفت نظارة الداخلية بتنبيهه تنبيها شفويا بالكف عن المحاكمة ، واكتفت نظارة الداخلية بتنبيهه تنبيها شفويا بالكف عن

الطعن . ومن الغريب حقا أن يعلق الدكتور عبد الخالق محمد على هذه الواقعة بأن هذا الرفض من جانب سعد زغلول لتقديم صاحب الجريدة للمحاكمة ، «لم يكن دفاعا عن صاحب الجريدة» ! .

كذلك عندما أرادت الحكومة الغاء جريدة «البهلول» ، بحجة أنها مضرة بالآداب . وعرضت هذا الأمر على مجلس النظار بجلسة ٢ يولية ١٩١٠ المنعقدة بسراى زيزينيا . فقد وقف سعد زغلول معارضا هذا القرار ، مستندا إلى أن ما اشتملت عليه من رسوم لم تكن مفهومة تماما ، وأقبح ما يفهم منها أنها تقذف أشخاصا معينين ، ولكن للقذف عقوبة مقررة في قانون العقوبات . ثانيا ، شدة العقوبة بالالغاء ، من غبر أن يكون ذلك مسبوقا بانذار أو توبيخ . ويقول سعد زغلول في مذكراته : «وقلت لاخواني انه يلزم أن لا نندفع في معاقبة الجرائد ، ورأن) نتساهل في شأنها ، لأن الالغاء قد يكون فيه خسارة لرأس مال عظيم . والأولى التدرج في العقوبات ، لا الابتداء بأشدها» . على أن النظار «لم يحفلوا» بهذه الذرائع ، واتفقوا على الغاء الجريدة ! .

كذلك وقف سعد ضد الغاء جريدة أخرى في فبرأير ١٩١٢ أثناء الفتنة القبطية الاسلامية ، لأن الجريدة تهكمت بالاصطلاحات القبطية ، واستخفت بالطقوس المذهبية . ويقول سعد إنه رأى المجلس منعقدا لغرض الغاء هذه الجريدة ، «واجتمعت كلمة القوم على الغائها» ، «فلاحظت أن في هذه العقوبة شدة بالغة . وبعد مناقشة ، تقرر الغاؤ ها شهرين» .

<sup>(</sup>٥) هي جبريدة « المنصور » ـ كما ورد في مذكرات سعد زغلول (قبراءة ترجيحية) . وفي هذه الحالة تكون الجريدة صادرة في الإسكندرية .

وهذا يقود إلى موقف سعد زغلول من محاكمة محمد فريد ، وقد تعرض لتشويه كبير في رسالة الدكتور عبد الخالق محمد !. فقد كتب يقول ان سعد زغلول أيد الاجراءات التي اتخذتها الحكومة ضد محمد فريد في القضية المعروفة بقضية «قضيتي» ، «لدرجة أنه أغضب الخديو من مسلكه هذا ، حيث كان سعد زغلول يرى صعوبة العفو عن محمد فريد في الظروف القائمة . بل ان جورست يبلغ الخديو بأن سعدا هو الذي تسبب في الحكم على فريد ، الأمر الذي حدا بالخديو إلى أن يقول لسعد في احدى مقابلاته معه : «يا شيخ خليك ويانـا» ! . ثم يذكر الدكتور أن سعد زغلول اختلق قصة معارضته في تقديم محمد فريد للمحاكمة ، رغم أنه سبق له أن وافق عليها ، «حتى يكسب من وراثها عطف الرأى العام! ». كما أنه اختلق أيضاً قصة عدم الأخذ برأيه في السير في أجراءات الدعوى المقامة على محمد فريد ، كسبب من الأسباب التي عجلت باستقالته ، رغم مخالفة ذلك لما حدث فعلا \_ «كل ذلك لكى يكسب حوله عطف الرأى العام عليه ، وهو ما حدث بالفعل» !. وقد استند الدكتور في كل ذلك إلى مذكرات سعد زغلول!.

على أن رجوعنا إلى مذكرات سعد زغلول قد أثبت لنا خلوها مما أورده الدكتور . وحتى يتسنى للقارىء متابعة هذه القضية ، يجدر أن نميز بين مسألتين : الأولى ، محاكمة محمد فريد في قضية كتاب على الغاياتى : «قضيتى» . والثانية ، محاكمة فريد بسبب خطبة ألقاها في الجمعية العمومية للحزب الوطنى يوم ٢٢ مارس ١٩١٢ .

وبالنسبة للمسألة الأولى ، فلا يوجد فى مذكرات سعد زغلول ـ التى استند إليها الدكتور لاشين ـ أى اشارة إلى تأييده لمحاكمة محمد فريد . فقد كان محمد فريد خارج البلاد عندما صدر كتاب الشيخ على

الغاياتي ، الذي كتب مقدمته الشيخ عبد العزيز جاويش ، وقد قدم الشيخان إلى المحاكمة بتهم تحسين جريمة الورداني قتل بطرس غالي باشا ، والعيب في ذات ولى الأمر ، واهانة ناظر الحقانية بصفته موظفا عموميا ، والتحريض على كراهة الحكومة والازدراء بهـا . ورغم أن الغاياتي كان غائبًا في تركيا ، إلا أنه قدم إلى المحاكمة ، وصدر الحكم عليه غيابيا بسنة مع الشغل ، كما صدر الحكم أيضا بحبس الشيخ جاويش ثلاثة شهور . ولم يقدم محمد فريد للمحاكمة لأنه كان غائبًا مثل الشيخ على الغاياتي . وكان قد كتب تقريظا للكتاب نشر قبل صدوره ، ووضعه الغاياتي في مقدمته لترويجه ــ وبالتالي فلا يمكن أن يعد غيابه خارج البلاد هو سبب عدم تقديمه للمحاكمة ، كما يـذكر بعض الباحثين ، لأن هذا الغياب لم يمنع سلطة الاحتلال من تقديم الشيخ على الغايات للمحاكمة . وإنما كان هذا الحكم مشجعا لسلطات الاحتلال على تقديم محمد فريد للمحاكمة لكي يتلقى حكما مماثلا ، وفي ذلك يقول ممثل المعتمد البريطاني في رسالة له للورد جراي يوم ٧ أغسطس ١٩١٠ : رسيكون من الممتع للغاية أن نرى إذا ما كان محمد فريد سيعود إلى مصر لمواجهة حكم ممآثل ! ١٥٠١ .

على كل حال فقد كان الحكم نذيرا بالمصير الذى ينتظر محمد فريد بعد عودته ، ولعل الحكومة كانت تقصد تهديده بهذا المصير كما يقول الرافعي \_ فلا يعود من أوروبا . على أن محمد فريد عاد إلى مصر في

<sup>(</sup>٦) أورد البرقية الدكتور يونان لبيب رزق فى بحثه بالمجلة التاريخية المصرية – المجلد ١٤ ــ عن (أثر قانون المطبوعات فى الحركة الوطنية المصرية قبيل الحرب العالمية الأولى ١٩٠٩ – ١٩١٢ »، ص ٣٠٢ .

أواخر ديسمبر ١٩١٠ تحت الحاح كريمته وبعض أصدقائه ، حتى لا يتهم بالهرب . ولم يكد يطأ أرض البلاد حتى قدم للمحاكمة بعد استجوابه بواسطة النيابة العمومية يوم ٤ يناير ١٩١١ .

فأين الدور الذي نسبه الدكتور عبد الخالق محمد في رسالته إلى سعد زغلول في هذه المحاكمة ، حسب النص الذي اقتبسناه من كتابه ؟ . ان مذكرات سعد زغلول التي استند إليها في توجيه هذا الاتهام (كراس ٢٠) تثبت العكس ، وهو أن سعد زغلول كان من يوم ١٢ ديسمبر ١٩١٠ في الوجه القبلي ، ولم يعد إلا في عيد أول السنة الهجرية ، وسافر ثانية إلى الوجه القبلي ليعود يوم ٢ يناير ١٩١١ . وبالتالي فلم تعرض عليه هذه المسألة ، ولم يرد في المذكرات شيء عنها أو عن وجود دور لسعد زغلول فيها .

وعلى العكس من ذلك فإن ما ورد في المذكرات يثبت عدم وجود علاقة لسعد زغلول بهذه المسألة . فقد ذكر سعد : وأخبرني الخديوي عند الانصراف من حضرته يوم الاثنين الفائت ، أن جورست قال له : انى أنا (سعد) الذي تسببت في الحكم على فريد . فقلت : انه لا دخل لى في ذلك . وانصرفت متعجبا . وإني أجدني محاطا بكثير من الاعداء ، وإن الدسائس كثيرة حولي ، وليس أمامي من سبيل أسلكه إلا أن أدافع عن نفسي بكل الوسائل ، ولا أعول في هذه الدنيا على رجل ، ولكني أعتمد على الله . زرت غورست ، وفاتحته في هذه المسألة ، فأنكرها ، وقال : إن شئت فاتحت الخديوي فيها . فرجوته المسألة ، فانكرها ، وقال : إن شئت فاتحت الخديوي فيها . فرجوته أن لا يفاتحه ، وانصرفت » .

وقد أغفل الدكتور عبد الخالق محمد هذا النص ، مع أنه صريح في نفى القصة التي رواها الخديو عن ابلاغ جورست له بمسئولية سعد

زغلول عن الحكم على محمد فريد . ولم يكتف الدكتور بذلك ، بل بنى على هذه القصة المكذوبة قول الخديو لسعد فى احدى مقابلاته معه : هياشيخ خليك ويانا ، أ ، مع أن هذه العبارة \_ حسب موقعها فى المذكرات \_ ليس لها صلة بما سبقها من مسئولية سعد عن الحكم على محمد فريد السالفة الذكر \_ كما حاول الدكتور أن يوحى ! .

أما ما أورده الدكتور في نصه المذكور عن رأى سعد زغلول في صعوبة العفو عن محمد فريد \_ التي أراد بها الاستدلال على مسئولية معد عن هذا الحكم . ففي الحقيقة أن رأى سعد زغلول كان بعد صدور الحكم على محمد فريد ، وليس قبله ! . وكان رأيه قانونيًّا بوصفه قاض سابق ، عندما طلبه منه الحديو في لقاء معه . فقد أورد سعد أنه اجتمع عقب الحكم لدى الحديو ، «وجرى ذكر الحكم . وسألني جنابه رأيي فيه ؟ . فقلت : ان الناس يعتبرونه شديدا . ولكن سيرة فريد في الجلسة لم تكن مرضية ، وربما اعتمد القضاة صفة رئاسته على الحزب ظرفا من الظروف المشددة ، وهم معذورون في الحكم عليه . فقال : وهل كنت تحكم عليه بهذه العقوبة لو كنت قاضيا ؟ . قلت : لا أدرى بماذا كنت أحكم عليه ؟ ، يجوز أن أحكم عليه بأكثر من ذلك ، أو أقل ، على حسب ما يحدث في نفسي من النظروف . . وكان كلام الخديو يشف عن الميل إلى العفو عنه في الحويال الحاضرة» .

فرأى سعد لاحق لصدور الحكم وليس سابقا له ، ولا تأثير له بالتالى فى الحكم على محمد فريد . وقد بنى سعد رأيه على خبرته كقاض ، من واقع قوة أو ضعف موقف محمد فريد فى المحاكمة . وكان محمد فريد قد حضر وحده غير مصطحب أحدا من المحامين ، اكتفاء بأقواله فى التحقيق ، لأن التهمة فى رأيه لا تحتاج إلى دفاع! . وقد ذكر

أمام المحكمة أنه كتب التقريظ للكتاب دون أن يعلم بالمسائل التى فيه !. وقد رد رئيس الجلسة بأنه «لا يمكن لواحد أن يكتب عما لا يعتقده ، فكتابتك تدل على الاستحسان لما في الكتاب، !.

وواضح أن ازدراء محمد فريد للتهمة \_ وهو موقف صحيح وصائب من الناحية السياسية البحتة ، وقد قوى موقفه بالفعل سياسيا وجماهيريا \_ قد أضعف موقفه قضائيا ، وأتاح للمحكمة الحكم عليه بما يصعب العفو عنه . ولعل محمد فريد كان يستهدف ذلك بالفعل ، لايقاظ الأمة \_ كها حدث فيها بعد في ثورة مارس ١٩١٩ \_ ولكن الأمة لم تكن قد اختمرت بعد بالثورة . ولذلك فقد رفض محمد فريد تقديم طلب إلى الخديو بالعفو عنه عندما زاره في سجنه الدكتور عثمان بك غالب موفدا من الخديو ، وقال له : «أنا لا أطلب العفو ، ولا أسمح لأحد من عائلتي بطلبه عني ، وإذا صدر العفو فلا أقبله» .

هذا ، على كل حال ، ما يتصل بموقف سعد زغلول من محاكمة محمد فريد ، ويتضح عدم وجود علاقة بينه وبين هذه المحاكمة ، لا من ناحية تأييده للاجراءات ، ولا من ناحية تأثيره في الحكم ، أو مسئوليته عنه ـ كما كتب الدكتور عبد الخالق محمد .

أما بالنسبة للقضية الثانية ، وهي موقف سعد زغلول من الخطبة التي ألقاها محمد فريد في الجمعية العمومية للحزب الوطني يـوم ٢٧ مارس ١٩١٧ ، فإن الرجوع إلى مذكرات سعـد زغلول يثبت عدم صحة ما نسبه إليه الـدكتور عبـد الخالق محمـد من تأييـده اجراءات الدعوى المقامة ضد محمد فريد!. ورواية سعد زغلول في هذا الصدد واضحة تماما ولا تحتمل اللبس ، وفيها قال :

«حدث بعد ذلك أن سعيد باشا ورشدى (٧) كلفا عبد الخالق ثروت بالتحقيق ضد فريد ، بشأن الخيطبة التي ألقياها على الحزب الوطنى ، من غير أن أعلم بشيء من ذلبك . وكنا يوم التحقيق في الجمعية العمومية ، فقال لى سعيد ان النيابة تحقق مع فريد ، وانها ستحبسه . فلم أقل شيئا . ثم أخبرنى في اليوم عينه عبد الخالق ثروت بأن التحقيق جرى فعلا . وكان ذلك أمام المستشار . ولما اعترضت على ذلبك ، قال المستشار : انهم يفعلون الشيء فارضين أن لا وجود لك ! . وفي المساء بقاعة الجمعية العمومية حضر أحد الأعضاء وقال إلى سعيد : أحق أن النيابة أقامت الدعوى على فريد ؟ . فقال : إسأل ناظر الحقانية ! قلت : إنه لا يعلم شيئا من ذلك .

وفى يوم الأربع ٢٧ مارث ، استدعانى سعيد ، فوجدت عنده المستشار دروكسيرا<sup>(^)</sup> والنظار إلا سابا<sup>(^)</sup> ، فسألنى رأيى فى إقامة الدعوى ضد الذين اشتركوا مع فريد فى نشر خطبه فى الجرائد ؟ . فقلت : انى قرأت المقالة لا قراءة الناقد ، ولا أستطيع أن أبدى الأن رأيا حتى أعيد النظر عليها . واعترضت على اقامة الدعوى بدون علمى . وبعد ذلك حضر عبد الخالق ثروت عندى ، وكنت قرأت الخطبة ثانية ، ورأيت أن المادة ١٥١ تنطبق عليها ـ ولكنى قلت لعبد الخالق : ان هذه الخطبة أعدل خطبة ألقيت على الحزب الوطنى ، فلا الخالق : ان هذه الخطبة أعدل خطبة ألقيت على الحزب الوطنى ، فلا

<sup>(</sup>٧) كان محمد سعيد باشا رئيسا للنظار وناظرا للداخلية ، أما حسين رشدى باشا فكان ناظرا للخارجية .

 <sup>(</sup>٨) شارل دى روكاسيرا ، المستشار القضائى لنظارة المالية .

<sup>(</sup>٩) يوسف سابا باشا ، ناظر المالية .

يناسب اقامة الدعوى بشأنها . قال : هذا رأى كل الناس ، ولكن القانون يعاقب . قلت : نعم ، ولكن لماذا يباغت الناس ؟ . أخيرا قال لى : الأحسن أن لا تتشدد ، لأن الكل متفقون ، والقانون ليس معك . فقلت : بما أن التحقيق جرى مع الفاعل الأصلى ، فلا مانع من أن يتبع مجراه الطبيعي بالنسبة لجميع الشركاء» .

ومعارضة سعد زغلول بالنسبة لمحمد فريد في هذا النص صريحة ، كما أن عدم علمه باجراءات التحقيق معه أمر واضح تماما ، وبالتالي فان ما أورده الدكتور عبد الخالق محمد من تأييد سعد زغلول لهذه الاجراءات هو خطأ محض . ونلاحظ في هذا الصدد أن عدم ممانعة سعد زغلول في اقامة الدعوى ضد الذين اشتركوا مع محمد فريد ، قد بناه على القاعدة القانونية بأنه طالما قد جرى التحقيق مع الفاعل الأصلى ، فلا معنى لاستثناء الشركاء .

هنا نصل إلى انكار الدكتور عبد الخالق محمد في رسالته تأثير تخطى الحكومة لسعد زغلول ، وعدم أخذ رأيه في مسألة التحقيق مع محمد فريد \_ في التعجيل باستقالته . وقد أنكره الدكتور تأسيسا على ما زعمه من موافقة سعد زغلول على السير في اجراءات الدعوى \_ وقد كان يكفى في اثبات ذلك ما قمنا به من تفنيد كلامه في هذا الصدد ، ولكن يكفى القول ان مذكرات سعد زغلول تثبت أنه كان قد اتفق على ارجاء استقالته إلى ابريل مع مصطفى فهمى باشا ، وبناء على الحاح كتشنر ، وأنه أبلغ رونالد ستورز بذلك تليفونيا بالفعل . ولكن \_ وكها يقول سعد في مذكراته \_ وحدث بعد ذلك أن سعيد باشا ورشدى كلفا عبد الحالق ثروت بأن يحقق ضد فريد بشأن الخطبة التي ألقاها على الحزب الوطنى ، من غير أن أعلم بشيء من ذلك » . . إلى آخره . وعند ذلك قر رأى سعد زغلول على تقديم استعفائه . فحين زاره على جلال ، يوم قر رأى سعد زغلول على تقديم استعفائه . فحين زاره على جلال ، يوم

الجمعة ٢٩ مارس ، يبلغه أنه قابل الخديوووجد منه «الميل والانعطاف» نحو سعد ، وأنه «متأسف على أن الحالة وصلت إلى ما وصلت إليه» \_ رد سعد زغلول بأنه «لا يقدر أن يشتغل في مثل تلك الأحوال» ، ثم قدم استعفاءه يوم ٣١ مارس ١٩١٢ ، وكان استعفاءه مسببا . وبذلك ضرب سعد زغلول عرض الحائط بنصيحة كتشنر وبوعده ووعيده ، كما ضرب عرض الحائط أيضا بنصيحة الخديو ووعوده ، وكان كلاهما يرغبان في تأجيل استقالة سعد زغلول ، وفي عدم تسبيبها ، وتعرض يراغبان في تأجيل استقالة سعد زغلول ، وفي عدم تسبيبها ، وتعرض يرائالي \_ لغضبها .

\* \* \*

على كل حال ، باستقالة سعد زغلول من نظارة الحقانية ، تنتهى مرحلة هامة من حياته السياسية ، وتبدأ مرحلة جديدة تتميز باختفاء التناقض الذى كان يمليه انتماؤ ه الوطنى المعارض للاحتلال من جهة ، وانتماؤ ه لوزارة تعمل تحت اشراف الاحتلال من جهة أخرى . وكان سعد زغلول يحاول \_ كها رأينا \_ التوفيق بين الانتهاءين ، عن طريق توظيف وجوده فى النظارة لخدمة مصلحة بلده ، والدخول فى مصادمات كثيرة مع سلطات الاحتلال لحملها على الاصلاح ، ولكنه \_ فى نفس الوقت \_ كان يتعرض لهجوم الحزب الوطنى والصدام مع الخديو عباس المساند له \_ الأمر الذى جعل وجود سعد زغلول فى الوزارة محنة ، لم يكف عن الشكوى منها على طول كراسات مذكراته ! .

ولكن باستقالة سعد زغلول زال التناقض بين انتمائه للسلطة من جهة ، وانتمائه للقوى الشعبية من جهة أخرى ، وزال بالتالى صدامه مع الحزب الوطنى ، الذى لم يلبث أن ساند ترشيحه للجمعية التشريعية ، مصححا موقفه من سعد زغلول ، ومعترفا بوجهه الوطنى

الأصيل - مما أدى إلى ظفر سعد زغلول بدائرتين من الدوائر الثلاث التى ترشح فيها ، وهما : دائرة بولاق ودائرة السيدة زينب ، وقد اختار بعد ذلك دائرة السيدة زينب . ثم انتخب وكيلا للجمعية التشريعية ، فتسلم العمل الشعبى الذى هو ميسر له بتكوينه الاجتماعي والسياسي والثقافي والاقتصادي . وكان هذا الدور هو الذي مهد لزعامته للحركة الوطنية بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى .

مصر الجديدة في ١٤ يناير ١٩٨٧

 د. عبد العظیم رمضان أستاذ التاریخ الحدیث والمعاصر بجامعة المنوفیة

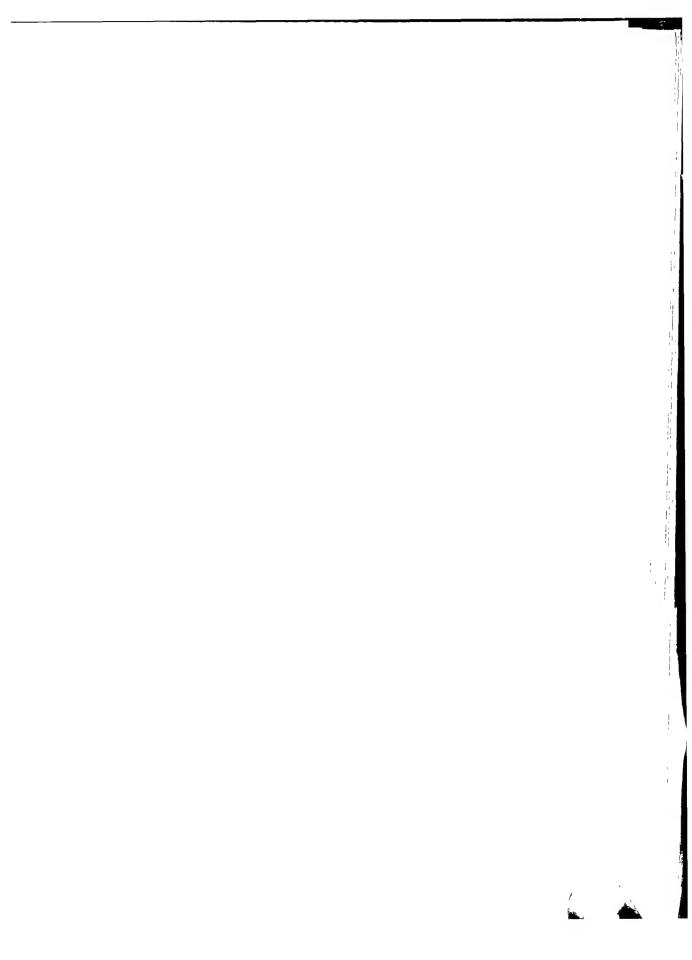

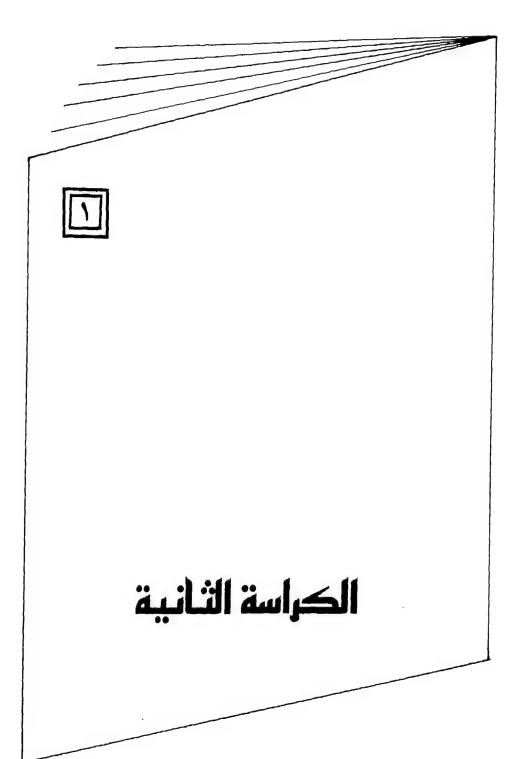

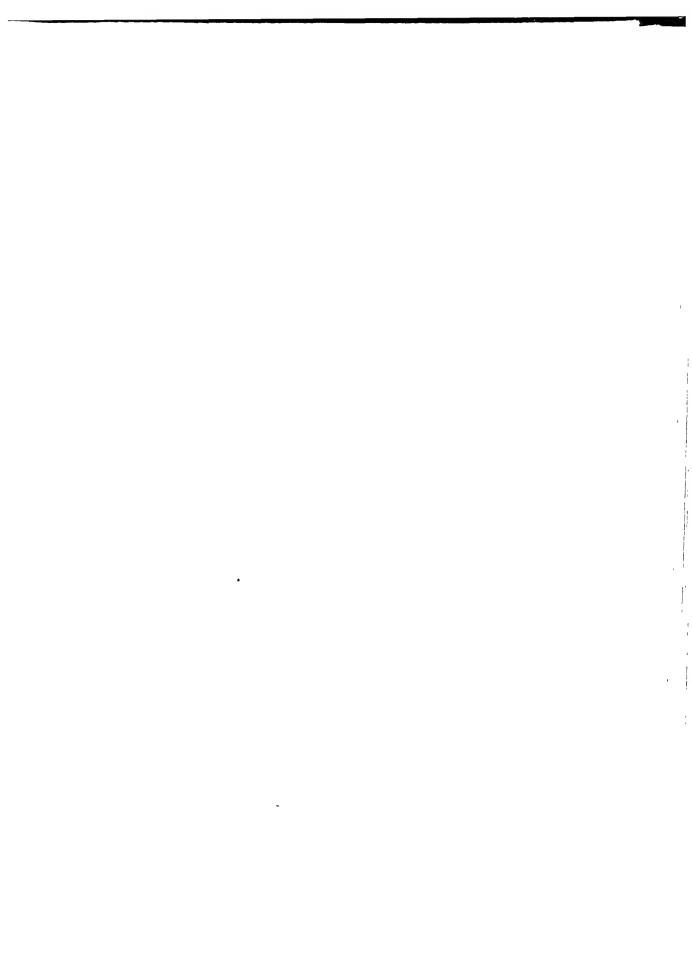

## « الكراسة الثانية »

الجزء الأول من ص ۱۱۶ إلى ص ۱۱۶ من٣ يناير ١٩٠٢ إلى ٢ مايو ١٩٠٣

محتويات الكراسة :

انتقال سعد زغلول من بیته بالظاهر إلى بیت مصطفى باشا فهمى ثم إلى بیته الجدید

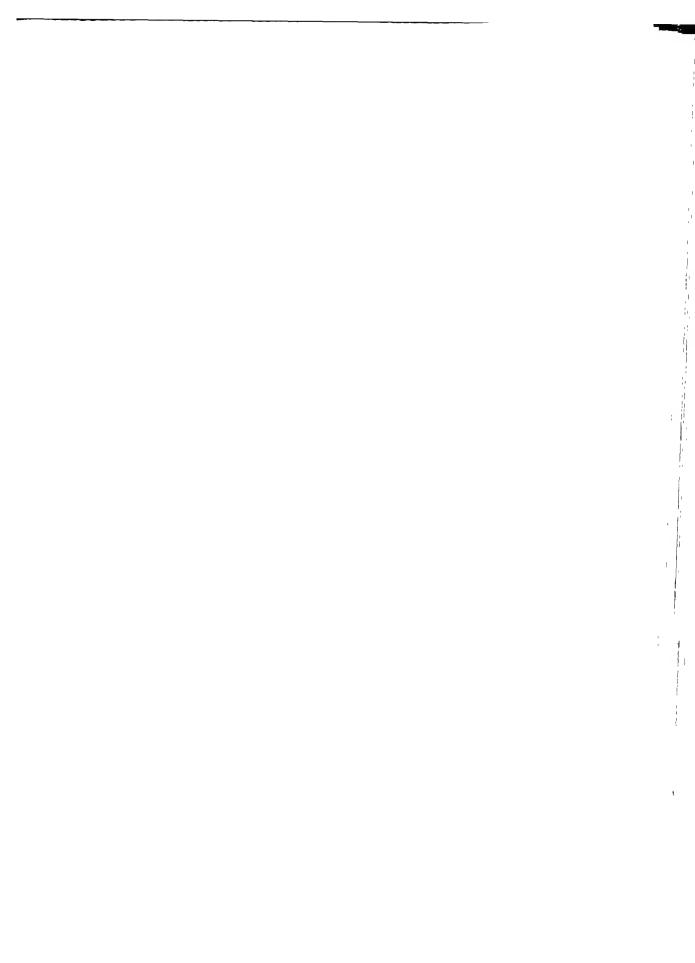

[112 ]

فى يوم الخميس ٣٠ يناير ٢٠٠ ، فى الساعة الثالثة بعد الظهر ، إبتدأت فى تخلية المنزل الذى كنت بنيته فى جهة الظاهر ، وتمت التخلية فى يوم الأحد ٢ فبراير سنة ٢٠٠ غروباً ، وقد أودعت(١) بعض الأمتعة فى بيت سعادة مصطفى باشا(٢) نسيبى ، وبعضه فى بيت أخيه على

<sup>(</sup>١) في الأصل «ودعت».

المفاع المفاف ما ارم ولم الله الأحري الله ل الزي الحساف م





مصطفى فهمى باشا

بيك ، ثم أقمت فى منزل الأول حيث أخُليت لى فيه ثلاث أود : إثنتان فى الـدور الثانى ، إحـداهما لنـومى ، والثانيـة لإبنى أختى : سعيـد ورتيبة ، والثالثة فى الدور الأول وهى لمكتبى واستقبال أجنبى .

وقد بت فيه من يـوم الأحد ومعى ثـلاث خادمات وخادمان وعربجى وسائس .

ولم أقبل أن أقيم من غير أن أبذل مساعدة ، لأنى وجدت الحمل . ثقيلاً فعرضت أن أدفع مبلغ ١٠ جنيه شهرياً مثل ما كان يفعل محمود باشا ، فقبل العرض بعد كل صعوبة وبعد التهديد بالخروج .

ولا يدخل في هذا المبلغ : فطور الصباح ، ولاماهيات الخدمة ولا مصروف العربة .

وإنى مستريح لغاية الآن ــ ٨ فبـراير ــ وسعـادة الباشــا لم يكن موجوداً الآن ، بل سافر إلى الأقصر ووادى حلفا من يوم السبت الماضى أول فبراير .

ولم أقدر إلى الآن أن أضبط أوقات .

لم تنضبط أوقاتى كها أريد ، ولم أنل من السراحة فى المنزل الذى أقمت فيه مؤقتاً ما أناله لوكنت فى بيتى وليس ذلك بسبب أهل هذا المنزل لأنهم كانوا يعاملونى بغاية المجاملة ، ولكن لأنى كنت أمتنع عن فعل ما أشتهى ، ولا أجد على الدوام ما أريد .

أقمت فيه من ذلك التاريخ إلى غاية يوم الخميس ٢٤ أفريل سنة ٩٠٩ حيث ابتدأت أشغل البيت الجديد ، فنقلت فيه بعض الأمتعة ، وأخذت في ترتيب ما يلزم ترتيبه ، ولكن الأكل والنوم لم يزالا جاريين في بيت الباشا إلى يوم الثلاث(٢٦) ٢٧ أفريل حيث أكلنا في البيت الجديد ، حرمي ورتيبة وسعيد ، أكلنا نحن الأربعة الساعة ١ بعد الظهر واستمرينا على الأكل ظهراً ، ومساءً فيه . والنوم في بيت الباشا إلى يوم السبت ٢ مايو ، وهو يوم كتابة هذا . وفي العزم أن ننام فيه غدا إن شاء الله رب السموات والأرض ، ومفيض الخير والنعم على عبيده المخلصين .

وإنى أحمد الله على حالتى كل الحمد وأشكو إليه أهل قرابتى أجمعين ، فإنه لا منغص لى فى هذه الحياة سواهم ، ولكنى أفوض الأمر فيهم إلى عالم الغيب والشهادة اللذى لا يخفى عليه شيء فى الأرض ولا فى السياء ، وإنه يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور .

<sup>(</sup>٢ م) هكذا في الأصل ، بدلا من الثلاثاء .



الكراسة السابعة والعشرون

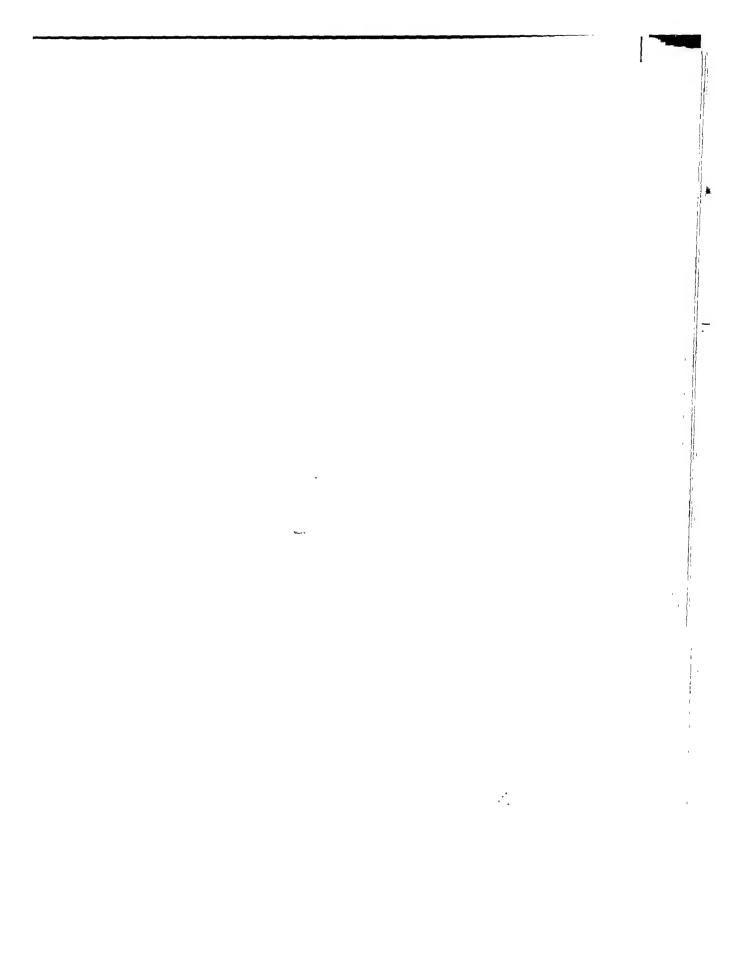

# « الكراسة السابعة والعشرون »

من ص ۱٤۱۸ إلى ص ١٤٢٠ من ١٠ أبريل ١٩٠٣إلى أكتوبر ١٩٠٥

محتويات الكراسة:

١ - شراء سعد زغلول أطيان .

۲ - مصاریف بیت سعد زغلول .

#### [1211]

في يوم ١٠ أفريل ١٩٠٣ إشتريت مائة فدان وثمانية وستين فداناً وعلى قداريط وسهمين (١٦٨ فِدْن ، ٤ ط ، ٢ سهم) خراجي (٣) كائنة بناحية قرطسا بمديرية البحيرة باعتبار ثمن الفدان الواحد مبلغ خمسة آلاف وثلاثمائة وخمسة وعشرين قرشاً ، عبارة عن ثلاثة وخمسين جنيه مصرى (٤) وربع . وبلغ ثمن كل الأطيان ثماغائة خمسة وتسعين ألف ومائتين واثنين وأربعين قرشاً صاغاً ، عبارة عن ثمانية آلاف وتسعمائة ومائتين وخمسين جنيه (٥) واثنين وأربعين قرش صاغ (٢)  $\sqrt{1000}$  ، وكان وخمسين عليها والعزبة المبنية فيها (٧) ، وكان فيها نحو السبعين فداناً المركب عليها والعزبة المبنية فيها (٧) ، وكان فيها نحو السبعين فداناً

<sup>(</sup>٣) الأراضى الخراجية هي الأراضي المزروعة أصلا ، والتي كانت في يد الفلاحين يدفعون عنها الخراج .

<sup>(</sup>٤) هكذا في الأصل ، وصحتها : «جنيها مصريا» .

<sup>(</sup>٥) هكذا في الأصل ، وصحتها : «جنيها» .

<sup>(</sup>٦) هكذا في الأصل ، وصحتها «قرشا صاغا» .

 <sup>(</sup>٧) قرأها الدكتور عبد الخالق محمد: «والقرية التي فيها» (سعد زغلول ودوره في السياسة المصرية حتى سنة ١٩١٤ ص ٢٢٥ حاشية ١ .) وصحتها كها ورد في المتن .

مهيئة لزراعة القطن . وقد تعهدت بدفع المال عن السنة كلها في نظير الخدمة التي بها ، واستلمتها في اليوم التالي ، وقد تحرر عقد إبتدائي اشترط فيه توقيع المبايعة بعد شهر . وسلمت في تاريخه مبلغ ألف جنيه افرانكي بتوكيل من حضرة مصطفى بيك الباجوري [ص ١٤١٩] على البنك . واشترط في هذا العقد أنه إذا حصل من جهتي تأخر في تحرير العقد ودفع الثمن بعد شهر من تاريخ ١٠ أفريل ١٠٩ أكون ملزماً بفوائد عن مبلغ الثمن باعتبار خمسة في المائة ، وقد مضى الميعاد المذكور وحصل الإتفاق مع الافوكاتو(١٠ (لونجريف!) البائع ، بصفة كونه وكيلاً عن بعض الورثة المالكين ومديراً للتركة ، أن يكون تحرير العقد الرسمي في صبيحة يوم الخميس ١٨ يونيو ، غير أن حضرة مصطفى بيك للأعذار لم يحضر في اليوم المذكور ، فتأخر إتمام الأمر ليومنا هذا وهو يوم السبت ٣٠٠ يونيو سنة ٢٠٨ .

قد تم البيع وتحرر العقد الرسمي وانتهى الأمر .

ثم بعت هذه الأطيان في سنة ١٩١٠ وذهب كل ثمنها أدراج الرياح فلم أستفد منه فائدة والله معوض الخسائر وجابر الكسائر (٩).

<sup>(</sup>٨) المحامي.

<sup>(</sup>٩) الفقرة الأخيرة ـ كما هو واضح ـ تعليق كتبه سعد في وقت متأخر عند مراجعته لهذه الصفحات .

#### [1240 00]

۲۹۰۰ ليد أحمد مصاريف وماهيات المنزل والخدمة .
 ۱۰۰۰ ليد عرابي من قيمة الاشتراك في السكة الحديد عن ٣ شهور .

عن ۳ شهور . ۲۰ ۱۰۹۷ لید عمر لطفی لشری<sup>(۱۰)</sup> ورق .

۲۰ ۱۶۸۸ کید العائلة مصاریف خصوصیة وسفریة لطنطا .

لطنطا . ۱۳۰۰ لفتحی <sup>(۱۱)</sup> مصاریف بضائع من أوروبا .

۳۲۰۰ لید صدقی باشا<sup>(۱۲)</sup> مصاریف بضائع من أوروبا

٠١٠٠ لصَّالَح باشا(١٣) سلفة .

<sup>(</sup>۱۰) لشراء ـ

<sup>(</sup>١١) أحمد فتحى زغلول باشا على الأرجح ، وهو شقيق سعد باشا .

<sup>(</sup>۱۲) الدكتور محمود صدقى باشاً ، محافظ القاهرة سنة ١٩٠٧ ، وهو عديل سعد زغلول . (حسن الشريف : الرجال أسرار ص ٩٢ (كتاب اليوم) وهو يكتب الاسم محمد صدقى ، (وزارة التربية والتعليم ، متحف التعليم : البعثات العلمية في القرن التاسع عشر ، الجزء الثاني ص ٦٠ (القاهرة ١٩٦٣) .

<sup>(</sup>١٣) قد يكون محمد صالح باشا ، وهو مستشار . وكان على صلة بمحمود صدقى باشا عديل سعد باشا .

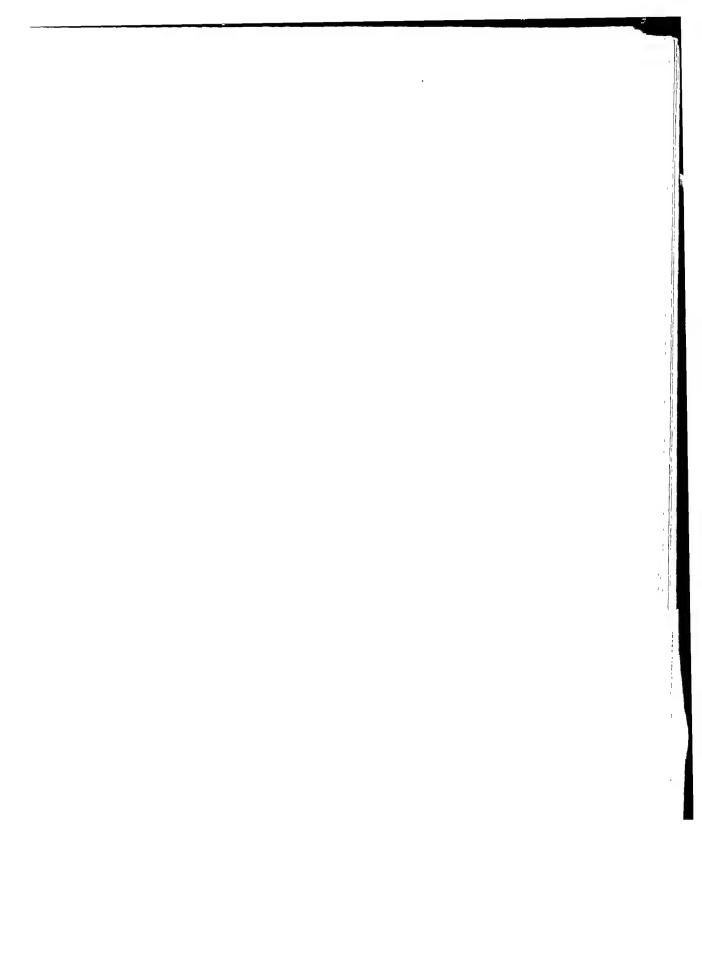

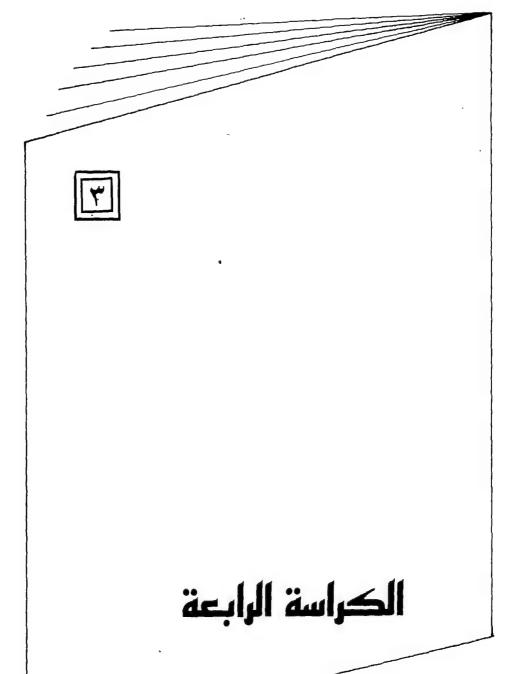

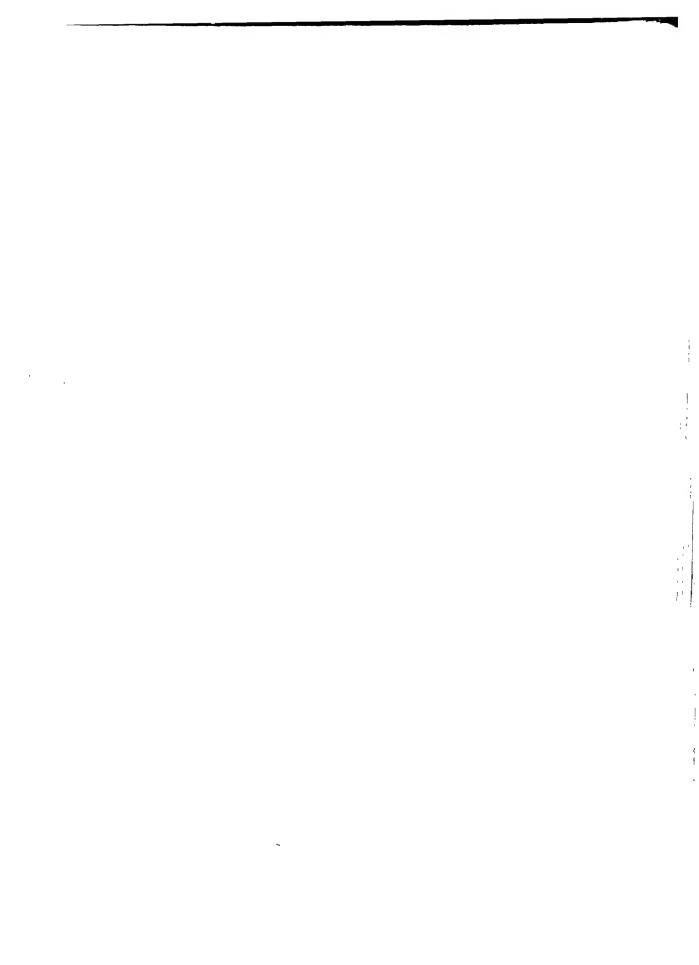

## « الكراسة الرابعة »

من ص ١٩٦ إلى ص ٢٠٩ من سنة ١٩٠١ إلى ٣٠ يناير ١٩٠٥

## محتويات الكراسة :

- ١ دفتر عمارة سعد زغلول سنة ١٩٠١ .
  - ۲ مصروفات بیت سعد زغلول .
- ٣ نظام المحاكم الجديد وما ترتب عليه سنة ١٩٠٥ .
  - ٤ مصروفات العمارة .

| <br> |  |   |
|------|--|---|
|      |  |   |
|      |  |   |
|      |  |   |
|      |  |   |
|      |  |   |
|      |  |   |
|      |  |   |
|      |  | • |
|      |  |   |
|      |  |   |
|      |  |   |
|      |  |   |
|      |  |   |
|      |  |   |
|      |  |   |
|      |  |   |
|      |  |   |
|      |  |   |
|      |  |   |
|      |  |   |
|      |  |   |
|      |  |   |
|      |  |   |
|      |  |   |
|      |  |   |
|      |  |   |
|      |  |   |
|      |  |   |
|      |  |   |
|      |  |   |
|      |  |   |
|      |  |   |
|      |  |   |
|      |  |   |
|      |  |   |
|      |  |   |
|      |  |   |
|      |  |   |
|      |  |   |
|      |  |   |
|      |  |   |
|      |  |   |
|      |  |   |
|      |  |   |
|      |  |   |
|      |  |   |
|      |  |   |
|      |  |   |
|      |  |   |
|      |  |   |
|      |  |   |
|      |  |   |

[197]

### دفتر عمارة سعادة سعد بك زغلول المستشار بمحكمة استئناف مصـــر سنة ١٩٠١

[ص ۱۹۷]

ثمن مكعبات الأتربة الموجودة بأرض حضرة سعد بك زغلول المقتضى مشالها بمعرفة أحمد عزى بك وجرى مقاسهافي تاريخه بمعرفة الموقعين فيه أدناه

متر مكعب طول إرتفاع عرض عدد

٠٠ر٦٣ ، ١٠٠٠ ٣٥ر٠ ، ١٠٠٠ التراب الموجود بالجهة البحرية للأرض

٧٠ر٣٣٧ ٣٣٧، ٢٠ ١ التراب الموجود بالجهة القبلية

٠٠ره ١٠٠٠ ١٠٠٠ قيمة خمسة أمتار مجمعة أتربة على حوانب الخرسانة الموجودة

۱۷۰و۰۶

فقط وقدره أربعمائة متر وخمسة أمتار مكعبة وسبعين

ديسمتر مكعب لاغير،

۲۸ مایو سنة ۹۰۱ کاتبه حسن لمعی أحمد عزی مهندس

### [ص ۱۹۸]

#### بيان مصروفات المنزل وماهيات المستخدمين

```
ملیها قرشا
۲ ۹۷
                                 ماهية أحمد

    ۸۰ ماهیّه أبو عامر
    ۳۳۱ عربجی وسائس

۱۶۰ میاه

۲۰۰ نور

۱۳۰ جناینی

۲۵۰ مکوه

۱۶۰ مکوه

۱۳۰ لبن

۱۳۰ بیاض نحاس

۱۳۰ تنظیف الخیل

۱۳۰ مصاریف للعربیة غیر أکل الخیول
                        أكل الخيول
فحم بلدى وكوك
                             ۱۵۰ فحم حجری
                             ۲۰۰ لوازم توالیت
                           ۲۲۲ لوازم أكل
۲۰۰۰, مصاريف مطبخ
۲۰۰۰ كمريرة
۲۰۰ (۱۱۰)
```

<sup>(</sup>١٤) كلمة غير مقروءة .

۰۱۰ فاطمة ۰۳۰ سعید ۰۲۰ رتیبة

[ص ۱۹۹]

تابع ما قبله

قرشسا

1513(01)

٦٦٠ مصاريف البيت

.7.

[ ص ۲۰۱\*]

۳۰ ینایر ۹۰۰

إبتدا نظام المحاكم الجديدة بأن تقرر زيادة جميع القضاة الذين قبلوا ، وتعيين أربعة قضاة أحدهم إنكليزى وهو مستر مارشال(١٦) القاضى بمحكمة اسكندرية ، والشلاثة وطنيون وهم أحمد بيك

<sup>(</sup>١٥) ناتج الجمع خطأ وصحته ٤٩ جنيها و ٨٦ قرشا و ٤ مليمات .

<sup>(\*)</sup> سقط ترقيم صفحة ٢٠٠ .

The Egyptian Enigma : وقد ألف كتابا بعنوان ، J.E.Marshall (١٦) ، وقد ألف كتابا بعنوان ، J.E.Marshall (١٦) ، 1928" صدر في عام ١٩٢٨ .



محمد سعيد باشا

## موسى(١٧) ومحرز بيك (١٨) ومحمد سعيد بيك(١٩)

ومع كون مستر ساتو(٢٠) ومستر كوكلان(٢١) الذين رفضوا ولم يستحقوا الزيادة ، فانه تقرر زيادة رواتبهم كالقابلين بحجة كونهم سيكونون أعضاء دائمين في عكمة النقض والإبرام « وانهم لم يشتغلوا في هذه المحكمة إلا قليلاً »(٢٢) .

<sup>(</sup>١٧) قاض بمحكمة مصر المختلطة.

<sup>(</sup>١٨) عمد محرز بك رئيس محكمة الزقازيق الاهلمة.

<sup>(</sup>١٩) رئيس نيابة محكمة الاسكندريه الأهلمة.

Satow (Y.)

Coghlan (Y1)

<sup>(</sup>٢٢) يستخدم سند زغلول في هذه الفقرة سيغة الجمع للتخفيف ، بدلا من صبحة المثنى وففا لفواعد اللغة .

معان اعدم العبراء وهرمدم أعرب معود و حدم الماء فيدين معرف مدرمه معرف عدد الماع فيدين معرف معدن مع ما مد ان رو الما من رح بعن مين تم ما مد ان رو الما من المص مد أو يا منال ليم مدان رمنو - ارمن المص مد أو يا مطونا لومنان الرسرار

ومع كون مشروع هذه المحاكم تصدق عليه ونشر بتاريخ يناير سنة ٥٠٥ فان الزيادة التي تقررت للقابلين في الميزانية لم تعط<sup>(٢٣)</sup> لهم من أول يناير أو على الأقل من تاريخ التصديق على المشروع ، ويظهر أنها لا تعطى إلا من أول فبراير ــ تاريخ الانتداب ــ أو من أول مارث تاريخ البدء في العمل .

ومع كون الحقانية وعدت من يقبل بأن تعطيه ثلاثمائة جنيه سنوياً فانها عادت وكتبت إلى القابلين بأن هذا المبلغ لا يعطى إلا بنسبة المدة التي يمكثها القابل في الإنتداب مقسمة على الأشهر باعتبار كل شهر ٢٥ جنيه .

ولقد ابتدىء بأن تشكلت دائرتان فى محكمة الإستئناف لنظر القضايا الجنائية . وجعل رئيس الأولى (...)(٢٤) ، والثانية عزيز [ ص ٢٠٢] كحيل(٢٥) ، مع أن الأول لا هو مصرى ولا إنكليزى والثانى حديث عهد بالاستئناف . وقد نشأ عن ذلك تأثر عند بقية القضاة ، خصوصاً الذين وضعوا ثقتهم فى المشروع الجديد .

وأظهر بعض الطامعين في الرئاسة التذمر من هذه المعاملة . وقد تحدد ابتداء انعقاد جلسات هاتين الدائرتين من أول فبراير سنة ٩٠٥ .

<sup>(</sup>٢٣) في الأصل «تعطى».

<sup>(</sup>٢٤) اسم غير واضح .

<sup>(</sup>۲۵) عزیز کحیل باشا ، وهو قاض سوری .

ومن آثار النظام الحديث أن أُحسن بالنيشان الحميدى الشالث على محب بك أحد القضاة الثلاثة الذين لم تستحسن الحقانية أن تطلب لهم نياشين ، وأُبِقى الإثنان الآخران في الحرمان .

كل هذه الاجراءات حققت فكر الرافضين وأظهرت لهم صدق حدسهم .

### [ ص۲۰۳]\*

| حساب نقاش الفرش | حساب المنجد |
|-----------------|-------------|
| حـ              | حـ افرنکی   |
| ه أو٣           | . *         |
|                 | *           |
|                 | ٥           |
|                 | [ ص ۲۰۶ ]   |
| مطلوبات العمارة | ملیم جے     |
| كمر حديد        |             |
| ألواح خشب       |             |
| خشب کمر         | •           |

<sup>(\*)</sup> الصفحة في الأصل بدون ترقيم .

#### مصروفات العمارة الجديدة بشارع منصور

| حـ | ليم | ما |
|----|-----|----|
|    |     |    |

| ليد أحمد بيك عزى المقاول في ٢٢ يونيو سنة | . 797 | 0 |
|------------------------------------------|-------|---|
| ١٩٠١ بمقتضى وصل قيمة تحويل عــلى بنك     |       |   |
| كريدى ليونيه .                           |       |   |

| شرحه قيمة تحويل على البنك المذكور بتاريخ ٥ | <b>\$</b> | 0 |
|--------------------------------------------|-----------|---|
| أكطوبر سنة ١٩٠١ .                          |           |   |

<sup>(</sup>٢٦) كلمة غير واضحة.

لحضرة عزى بك لتسليمه إلى النجارين. ٠.٣ صرفت على ثلاث دفعات. 41 V . . للمعلم حسن البقري على دفعتين. 19 للقباني أجرة وزن حديد . 7... للديواني ثمن (۰۰۰)(۲۷) شغل بلاده. 00 [ ص ۲۰٦] باقى حساب الخشَّاب لغاية ٢٨ أكطوبر سنة . 20 إلى عزى بك بتحويل على بنك كريدي في 49. أغسطس . إلى خلوصي بك بتحويل على بنك كريدي في .19 أغسطس. إلى جابر بيك قيمة رسومات . . 20 إلى قومبانية المياة ثمن أجرة توصيل مياه وثمن . . 9 V0 . مواسير . للمعلم حسن البقري بتحويل على البنك . . 49 40. للمعلم حسن البقري نقدية ليد متولى شريكه .19 بمقتضى حوالة. إلى البقرى مناولة محمود أحد عماله . ... 940 إلى ليفي وبنتالي(٢٨) الرخامين من أصل ثمن . . . الرخام .

<sup>(</sup>۲۷) كلمتان غير مقروءتين .

<sup>(</sup>٢٨) قراءة تقريبية.

```
الخواجه ماركو بلو صاحب المزايك .
                                            . 40
                     الخواجه جاكو فللي .
                                           . 40
                  أحمد عزى بك المقاول .
                                         40.
           إلى ليفى وبنتالى (٢٢٨) الرخّامين .
                                           . 40
                   إلى الثاني في أول يناير .
                                           ..1
إلى خلوصي بيك على دُفع موضح بيانها المشار
                                            £17
                                                  7. .
لها في الكشف المقدم منه بتاريخ ٢مايوسنة ٩٠٣
                       إلى قومبانية الغاز .
                                            .94
                                                   70.
                       إلى النقاش لوجي .
                                            * VA
                          إلى عزى بيك .
                                            40.
                                               [ ص ۲۰۷]
                    المذهباتي في ٢٨ مايو .
                                             1.
                                                   20.
                المنجد على ثلاث دفعات .
                                             1 2
إلى (۲۰۰)(۲۹) منه عشرين جنيـه نقــديـــة
                                             ٨٠
               والباقى تحويل على البنك .
                           . (4.)
                                            . 17
```

(۲۲۸) قراءة تقريبية .

<sup>(</sup>۲۹) كلمة غير واضحة (عزى !).

<sup>(</sup>٣٠) عبارة غير مقروءة .

## [ص ۲۰۹]\*

#### مصروفات شهر يوليو\*\*

۰۰ قرشا

٠ ٥٨٥ لبياع السجاجيد في ١٠ يوليو .

٢ ٢٩٢ إلى صانع الأجراس الكهربائية .

١٩٥ إلى المنجد خليفة .

٩٧٥ ليد النجار المعلم

۷۵۸ مشترواته من عند (۲۰۰)(۳۱) ، فی ۱۳ منه .

۲۸۰ مشتروات من عند البقال (۳۲) فی ۱۳ .

٩١، ثمن ثلج مايو ويونيو .

۲ ،۹۷ لید أحمد علی ذمة مشتری فحم حجری .

٢٢٦ لوازمات من الصابون وخلافه .

### [ ص ۲۱۰]

عن بيان المنصرف إلى الطباخ:

۰۰ قرشا

۲ ۹۷ دفعة فی ۲ يوليو .

۹۷ دفعة في ۵ منه .

<sup>(\*)</sup> صفحة ۲۰۸ ساقطة من الترقيم.

<sup>(\* \*)</sup> قد تفيد هذه الأرقام القارى، في المقارنة بين مستوى المعيشة في عصر سعد زغلول ومستواها في عصرنا الحاضر.

<sup>(</sup>٣١) كلمة غير واضحة .

<sup>(</sup>٣٢) على الأرجح ا

| منه .                   | فعة في ٨ | ٤ د     | ۹.   |             |
|-------------------------|----------|---------|------|-------------|
| منه مساء .              | فعة في ٨ | د       | 97   | ۲           |
| منه مساء                | فعة في ٨ | د       | 97   | ۲           |
| ۱ منه .                 | فعة في ٣ | د       | 97   | ٣           |
|                         |          |         | [    | [ ص ۲۱۱     |
|                         | العمارة  | , أعمال | ت فی | تواريخ أسمن |
|                         | يناير    | يسمبر   | د    | نوفمبر      |
| د                       | عسد      | عسدد    |      | عدد         |
| مشربية من خشب           |          |         |      | *.          |
| سلم الرخام              |          | ١٨      |      |             |
| حضور المزايك واسمنت     |          |         |      | ٧           |
| تحسين أودة السفرة       |          | ۲.      |      |             |
| نهاية أعمال الرخام      |          |         |      | ٨           |
| تقديم مقايسة الكهربائية |          |         |      | ٣           |



الكراسة الخامسة

# ( الكراسة الخامسة )

# من ص ۲۱۳ إلى ص ۲۲۲\* من أول يناير ۱۹۰۷ إلى ۲۸ يناير ۱۹۰۷

محتويات الكراسة :

رحلة سعد زغلول ، ناظر المعارف ، إلى الوجه القبلي

(\*) هذه الكراسة ليست بخط سعد زغلول ونظرا لأنها في الأصل أجندة افرنجية ، فقد كتبت من اليسار إلى اليمين ، وجاء ترقيمها في الأصل من الجهة اليسرى .

ولهذا فان رقم الصفحة ٢٢٦ في الأصل ، يجب أن يكون ٢١٣ . ويلاحظ أن الصفحات من ٢١٠ إلى ٢١٦ شغلت بالمواد الاعلانية في «الاجندة» ، ولذلك فهي غير مرقمة وغير مسجل عليها أية مذكرات . ورقم ٢٢٦ جاء مكررا على صفحتين . وصفحة ٢٢٣ في الأصل خالية . وصفحة ٢١٤ في الأصل خالية من الكتابة وغير مرقمة . وأسهاء الأيام مطبوعة أصلا بالأفرنجي ونظرا لأن مذكرات سعد في هذه الكراسة لم تكتب بخط يده ، فقد جاء الحديث عنه بضمير الغائب لا ضمير المتكلم .

ويعتقد الدكتور عبد الخالق لاشين أن ما ورد في هذه الكراسة هـو تسجيل لمشاهدات وملاحظات كاتبها من خلال مرافقته لسعد زغلول . وهو أمر غـير صحيح ، لأنه لو كان كذلك لما دخلت هذه الكراسة في مذكرات سعد زغلول ، ولاحتفظ بها صاحبها لنفسه .

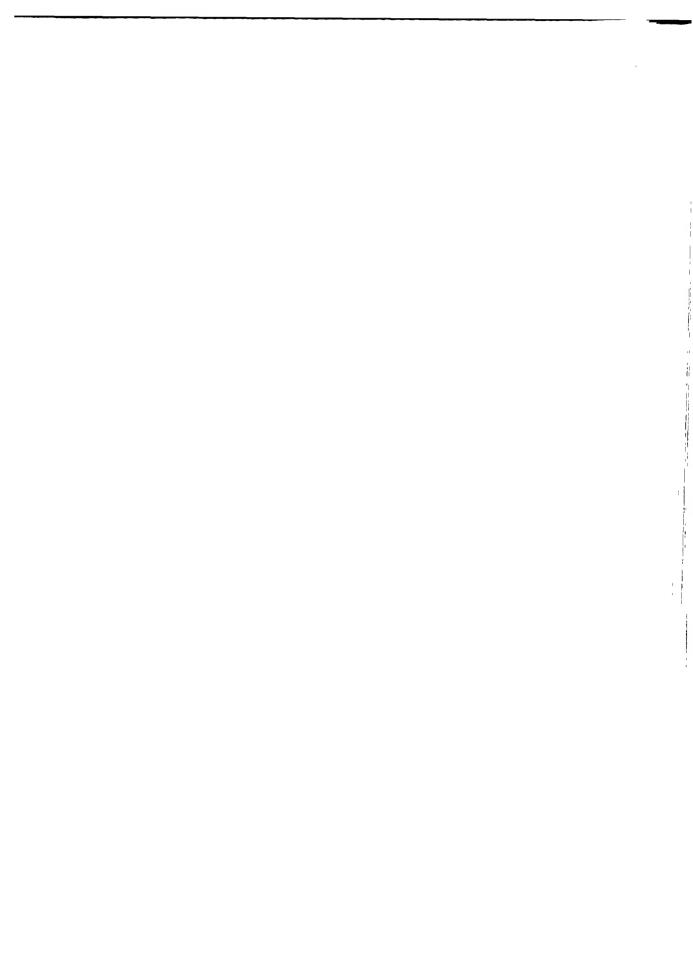

[977]

الثلاثاء أول يناير ١٩٠٧ (٢٣)

تمام سعادة ناظر المعارف (۴٤) بعد ظهر الأحد ،٣ ديسمبر من مصر بطريق النيل على ظهر الباخرة رفيق من بواخر نظارة الأشغال ، وكان

<sup>(</sup>٣٣) عين سعد زغلول ناظرا للمعارف العمومية في ٢٨ أكتوبر ١٩٠٦. ولكنه لم يبدأ في الانتظام في تدوين مذكراته منذ هذا التعيين وإنما منذ أول يناير ١٩٠٧، كما هو موضح في المتن . ولذلك فسعد زغلول هنا لا يوضح ظروف تعيينه ناظ اللمعارف على أعمية ذلك .

<sup>(</sup>١٣٤) عام سعد زغادل بهاء الزيارة لمدارس الوجه القبلى بعد سهرين فقط من توليه منصبه ، اعرابا عن اهتمامه بالتعليم في الكتانب ، حيث كان يرى أن التعليم في الكتانب «من أهم ساتحتاج الأمة إليه وموضوعه من الأساسيات الأولية المتربيه العامة، (المقطم في ١٩٠٦/١٢/٨) اللواء في ١٩٠٦/١٢/١ نقلا عن الدكتور عبد المعانى عجمد: سعد زغلول ، دوره في الساسة المصرية حتى منة ١٩٠٤ س ١٩٠١).

وسر اهتمام سعد زغارل بزرارة كتابيب الوحه القبل أراء ما دلت عليه قارير المفتشين على حبير الختابيب الأهلية والكومية أن يدد من أن العناية كانت توجه لكتابيب الرحم البحرين ، سواء من ناحية الأكنه أو الأدوات الدرسية أو المعلمين ، مأراد سعد تعويص هذا الاهمال الدرسية أو المعلمين ، مأراد سعد تعويص هذا الاهمال الدرسيد اسماعيل على : قضايا التعليم الرحميد الاحتمال ص نام، الألام الفاهرة : عالم الكتاب الماكن ، الفاهرة : عالم الكتاب الكتاب الماكن .

المبيت بالمزغونة من أعمال الجيزة ، وبرحتها الباخرة في فجر ٣١ ديسمبر فوصلت بني سويف الساعة ٢ بعد الظهر (٣٥) .

زار سعادة الناظر مدرسة بنى سويف الأميرية الساعة ٩ صباحا ، وتفقد جميع فصولها ، وكان يسألهم فى الدين والقرآن واللغة العربية وبعض دروس الجغرافيا ، والخط العربي .

وقد وجد حالة اللغة العربية ضعيفة ، ولم يسر من تعليمها الا في الفصل الثاني من السنة الثالثة الذي يعلم فيه الشيخ البطراوي ، ورأى زيادة الضعف في المطالعة لأن التلاميذ غير قادرين على مطالعة منشآتهم (٣٦) بصحة ، وقد رأى أيضا أن حفظ التلاميذ لمقرر القرآن الكريم غير جيد ، وأن الأداء ليس كها ينبغي ، وقد شاهد أن تلاميذ السنة الرابعة في امتحان التاريخ كانت اجابتهم جميعا متحدة العبارة ، فاستنتج من ذلك أنهم يحفظون عن ظهر قلب ما يلقى عليهم ، ولما أبديت هذه الملحوظة لناظر المدرسة (أحمد أفندي حسن) وهو الذي يدرس التاريخ ، أجاب بأن هذا التاريخ غير مهم لأنه قبل يدرس التاريخ ، أجاب بأن هذا التاريخ غير مهم لأنه قبل وسعادته يرى أن مباني المدرسة في حاجة إلى التغيير .

الساعة 11 1/ عادر المدرسة بصحبة المدير إلى المديرية ، فقدم له

<sup>(</sup>٣٥) في الأصل: «بعد ظهر».

<sup>(</sup>٣٦) أي كتاباتهم.

<sup>(</sup>٣٧) توضح هذه العبارة المناخ الاسلامي للعصر ، الذي يقلل من أهمية تاريخ ما قبل الاسلام .

الوكيل ثم أعضاء المجلس البلدى ثم رجال القضاء والنيابة ، ثم المحامون (٣٨)

الساعة إلى ١٢ غادر المديرية إلى كتّاب القاضى الأميرى ، فوجد مبانيه رديئة جداً والتعليم متوسطا الا في القرآن فردى ، وذهب بعده إلى كتاب الغمراوى فوجد به حجرتين جير علويتين حالتها جيدة ، ولكن التعليم به في كل شيء أقل من سابقه ، ثم قصد كتّاب الحاج حزين فوجد به حجرتين رديئتين سفلية وعلوية ، والتعليم كما في سابقه ، ثم كتّاب اسماعيل درويش فوجد حالته رديئة جدا في التعليم والنظام ؛ وبعد ذلك تغدى ببيت المدير ، ثم عاد إلى الباخرة وأقلعت حيث كانت الساعة ٤ فوصلت ببا الساعة ٧ وكان المبيت بها .

## الأربعاء ٢ يناير ١٩٠٧

الساعة ٨ صباحا زار سعادته خمسة كتاتيب إعانة (٣٩)بببا ، وهي

<sup>(</sup>٣٨) صحتها «المحامين».

<sup>(</sup>٣٩) «كتاتيب الاعانة» هي الكتاتيب التي تخضع لاشراف نظارة المعارف ورقابتها ، والتي تتوفر فيها الشروط التي وضعتها النظارة لكي تستحق الاعانة ، ومنها : ألا يقل متوسط الحاضرين بالكتاب عن ٢٥ تلميذا ، وأن يجيب مدير الكتاب أو رئيس معلميه على كافة الاستعلامات التي تطلبها النظارة ، ويتخذ رئيس المعلمين دفتراً لقيد التلاميذ الذين يقبلون به ، وآخر لقيد الحضور والغياب حسب نموذج النظارة ، وأن يتبع في تعليم اللغة العربية والخط العربي ومبادى الحساب فهرس مواد التعليم الذي أعدته النظارة ، وجدول أوقات الدروس . ح

ويتم التفتيش على حالة أماكن الكتاب من جهة ملاءمتها للصحة وطلاقة هوائها وضوئها ونظافتها ، وكفاية الأثباث والأدوات المدرسية ولياقتها ، وكفاءة المعلمين وتوفر عددهم ومواظبتهم ، وانتظام العمل في الكتاب ومواظبة تلاميذه ، وحالة ادارته (لائحة اعانة الكتاتيب المصدق عليها بقرار النظارة في ٢٣٠ ربيع الأول ١٣٠٤ هـ (١٧ مايو ١٩٠٦) المطبعة الأميرية ١٩٠٦ ، نقلا عن : د. سعيد اسماعيل على : المرجع المذكور ص ٢٣٠ .

وقد يكون من المفيد هنا أن نورد نص ما ورد بتقرير جورست إلى وزير خارجية حكومته عن «المالية والادارة والحالة العمومية في مصر والسودان سنة ١٩٠٨» عن الكتاتيب وتطورها وهو على النحو الآتى :

«كانت أعمال النظارة قبل سنة ١٨٩٨ في ما سوى مدارسها المنظمة على النظام الأوربي محصورة في ادارة ٥٥ كتاباً من كتاتيب الأوقاف فكانت تديرها بالنيابة عن ديوان الاوقاف وكان إذ ذاك في القطر المصرى نحو ٢٠٠٠٠ ولد ولكن حال هذه الكتاتيب كانت سيئة جدًّا بحيث لم يكن لها قيمة تعليمية فكانت بالاجمال معاهد حرة لا نظام لها ولا قيد ، يتولى ادارتها رجال فقراء اغبياء بعضهم أميون وهي قائمة في مبان غير صحية قليلة النور فكان الرمد عاماً لتلاميذها والأمراض الأخرى فأشية فيهم وكان التعليم فيها بالاستظهار غيباً ، يكاد ينحصر في كتابة آيات القرآن وحفظها غيباً ، ومع ذلك فإنها كانت غاصة بالاولاد الذين كانوا يتعلمون فيها للتملص من الخدمة العسكريَّة بحكم اعفاء الفقهاء .

«ففى سنة ١٨٩٧ حاولت النظارة ان تضع هذه المدارس برضى اصحابها تحت مراقبة الحكومة بواسطة الاعانات واشترطت ان يكون إعطاء الاعانات مبنياً على حسن الشهادة التى يؤديها مفتش من مفتشيها . ففى أول الأمر وقعت الريبة فى نفوس المعلمين (الفقهاء) والوالدين من هذا العمل وقابلوه بعين الاستياء وحسبوا ان ادخال التعليم الزمنى توطئة لاهمال تعليم القرآن ورأى المعلمون ان هذا العمل يفرض عليهم امتحانات صعبة قد تفضى إلى عزلهم واستبدالهم بأصلح منهم وأكثر كفاءة وأوجس الوالدون خيفة من ان حضور الدروس الاجبارى يحرمهم الانتفاع بشغل اولادهم ولكن مخاوف المعلمين الدروس الاجبارى محرمهم الانتفاع بشغل اولادهم ولكن مخاوف المعلمين الدروس الاجبارى محرمهم الانتفاع بشغل اولادهم ولكن مخاوف المعلمين الدروس الاجبارى المحلمين المحرور المحرور المعلمين المحرور الم

زالت بانساء فرق لتعليمهم العلوم التي يجهلونها مرتين في الاسبوع وانتفت مخاوف الوالدين تدريجاً! وعلى هذا الاسلوب قضت النظارة احدى عشرة سنه تسعى سعياً متواصلاً بسكينة وهدوءفتيسر لها وضع نظام للتعليم الابتدائى على اساس وطيد ثابت.

«ويظهر مبلغ نجاح طريقة الاعانات من الارقام النالية: ففي سنة ١٨٩٨ كان عدد الكتاتيب التي تحت المراقبة ٣٠١ منها ١١٠ تنال اعانات مجموعها ٥٠٠ ج. م ومجموع تلامذة هذه الكتاتيب ٧٠٠ صبى و ٢٠٠ بنت وفي سنة ١٩٠٨ بلغ عدد الكتاتيب التي تحت المراقبة ٣٦٧٩ منها ٢٩٤٩ تنال اعانات قدرها ٢٠٠٠٠ ج. م وعدد تلامذتها ١٦٠٠٠٠ صبى و ٢٠٠٠٠ بنت.

«ولا ينحصر التحسين كله في زيادة الاعداد فقط بل يتناول حالة الكتاتيب الماديَّة فقد جاء في تقارير المفتشين عن السنة الماضية ان ١٦١٥ كتاباً من الكتاتيب التي تحت مراقبة النظارة قائمة في مبان مناسبة يقابلها ١٣٦٠ في السنة السابقة و ١٦٦٠ كتاباً مجهزة بالادوات اللازمة. اما من الجهة التعليمية فالارتقاء كبير ايضاً فإن ١٠٠٧ من المعلمين اصبحوا اكفاء للقيام بواجباتهم وهم من المعلمين و١٣٧٧ من المساعدين لا يزالون يحضر ون الدروس مرتين في الاسبوع لاتقان فن التعليم وقد رأى المفتشون ان ادارة ١٠٦٦ كتاباً وافية بالمرام.

«قلت ان نظارة المعارف تراقب ٣٦٧٩ كتاباً اهلياً من التي تقبل الاعانات، وأزيد على ما تقدم ان النظارة تدير مباشرة ١٤٤ كتاباً يقوم ديوان الاوقاف بنفقاتها وفي هذه الكتاتيب ٣٥٣ معلماً و ٥٦ معلمة و ٨٨٠٦ تلامذة و ٣٥٣٣ تلميذة . ومن كتاتيب الحكومة ١١ كتاباً خاصة بالبنات ومعلماتها من النساء ومتوسط التلميذات في كل كتاب من هذه الكتاتيب ١٤٥ وقد زاد عدد التلميذات فكان ٣٧٧ في سنة ١٨٩٨ و ١٢٢٦ في سنة ١٩٠٣ و ٣٥٦٣ في السبوع وقد نقصت السنة الماضية . ويتفقد الاطباء كتاتيب الحكومة مرتين في الاسبوع وقد نقصت نسبة التلامذة المصابين بالرمد الحبيبي فصارت ٧٠ في المئة في السنة الماضية وكانت ٩٦ في المئة في سنة ١٨٩٨ . =

«وفى السنة الماضية خطا الارتقاء فى الكتاتيب خطوة تستحق الذكر بهمة احد الفقهاء وهم فئة من الناس كان يظن انهم ليسوا فى شىء من الهمة والنشاط وانهم مقيدون بقيود العرف والتقاليد . وبيان ذلك ان احد الفقهاء فى كتاب من كتاتيب الحكومة طلب ان يؤذن له فى فتح مدرسة ليليَّة للبالغين فاذن له فى ذلك وفى استعمال الكتاب لهذا الغرض وقد بلغ عدد الذين يتلقون الدروس فى هذه المدرسة ٤٢ رجلاً وفتحت مدارس أخرى كهذه فى تسعة كتاتيب من كتاتيب المحكومة ويبلغ مجموع الذين يدرسون فيها ٣٠٥ وانشئت فرق كهذه فى سبعة عشر كتاباً من الكتاتيب الاهلية التى تحت المراقبة وعدد الذين يدرسون فيها عشر كتاباً من الكتاتيب الاهلية التى تحت المراقبة وعدد الذين يدرسون فيها ٤٠٣ وانشئرت الحركة من القاهرة إلى الارياف وينتظر زيادة انتشارها ومعظم الذين يدرسون فى هذه «الفرق» اميون ويكتفون بان يتعلموا القراءة والكتابة .

«وقد نتج عن تنشيط الكتاتيب في السنوات الاخيرة ان تحركت الهمم واهتم ذوو البر في توسيع نطاق نظام الكتاتيب وتحسينها فبلغ عدد ما انشيءَ منها وما جددت معالمه ١٦٩٢ وجملة ما تبرع بد المحسنون لترقيتها ١٦٩٠ ج . م ومجموع ما وقفه المتبرعون على هذه الكتاتيب ١٢٢٢ فداناً من الاطيان الزراعية فقيمة ما تبرعوا بد من مال واطيان ١٦٠٠٠ ج . م ريعها السنوى ٩٠٠٠ ج . م .

«وقد زادت مصروفات الحكومة على الكتاتيب والتعليم فيها فبعد ان كانت ٢٩٣٣ ج. م في اعتمادات ١٨٩٨ هذا عدد ٢٩٣٣ ج. م في اعتمادات ١٨٩٨ عدا المصروفات على انشاء المبانى الجديدة وفي خلال هذه المدة زاد عدد كتاتيب الحكومة من ٥٥ كتاباً فيها ٢٩٣٣ تلميذاً إلى ١٤٤ كتاباً فيها ٢٩٣٦ تلميذاً وزاد عدد الكتاتيب الاهلية التي تحت المراقبة لنيل الاعانات من ٣٠١ فيها ٢٧٢٥٤ تلميذاً وانشىء اربع مدارس فيها ٢٥٣٦ تلميذاً وانشىء اربع مدارس لتدريب المعلمين ومدرسة لتدريب المعلمات فيها ٣٧٣ رجلاً و ٦٠ اسرأة وانشئت فرق تعلم مرتين في الاسبوع لتحسين حالة المعلمين في ٣٥ مركزاً من مراكز التعليم في القاهرة والمديريات يتعلم فيها ٢٣٥٥ معلماً وزيد عدد مراكز التعليم في القاهرة والمديريات يتعلم فيها ١٨٥٨ اصبحوا مفتشين و ٣٨ وكيل مفتش في سنة ١٨٩٨ اصبحوا مفتشين و ٣٣ وكيل مفتش في سنة ١٨٩٨ اصبحوا مفتشين و

كتَّاب محمد مصطفى وكتَّاب عبد الجواد عبد الحميد وكتَّاب محمد فراج وكتَّاب عبد الواحد حسن ، وكتَّاب محمد على عيسى ، فلم تعجبه مباني واحد منها ، ووجد في كتاب محمد فراج قاعة علوية لها سلم من خشب ردىء جدا ، وفي استعماله خطر كبير على التلاميذ . والنظافة في جميع الكتاتيب ليست كما ينبغى ، مع أنها كانت في استعداد لزيارة اليوم ، وأما التعليم فأردؤه في الكتَّابين الأولين وأحسنه في كتَّاب عبد الواحد حسن . ومع أنه على العموم في تأخر ، فإنه في بباأرقى منه في كتاتيب بني سويف ، وقد وجد في هذه الكتاتيب الخمسة نحو ١٥ تلميذاً يحفظون كل القرآن أو ما يقرب من الكل ، وقد رافقه في هذه الزيارة وكيل المديرية وكثير من مستخدمي المركز وعمد البلد وأعيانها ومساعدي المفتش ( ومما رآه في كتاب الشيخ فرّاج أن الغرفة العلوية كان بها خرق كبير وسُدًّ بطين طرى إستعداداً للزيارة). وقـد لاحظ أنه لم ينجح من الفقهاء في امتحان الفقهاء غير واحد ، وأن أغلبهم ضعيف جداً في المطالعة ، وبعضهم ضعيف في الحساب أيضا . وقد دعاه بعض الأقباط لزيارة مدرستهم فاعتذر بأنه خصص أوقاته هذه المرة لزيارة مدارس الحكومة والكتاتيب ، ووعد بأنه يزور معاهد العلم الأخرى في فرصة ثانية ، كما اعتذر بمثل ذلك للمدير عندما دعاه لزيارة مدرسة زعزوع ببني سويف . وقد تناول القهوة عند عضو الجمعية العمومية ( للأوقاف في هذا البلد أطيانًا كثيرة (٤٠٠) ومبان وتفتيش ) .

أقلعت الباخرة من ببا الساعة ١٠١/ صباحا ، ووصلت مطاى الساعة ١٠/ مساء ، وهناك جاء العمدة ، وأخبر بانمه كان في

<sup>(</sup>٤٠) في الأصل: «كثير».

<sup>(</sup>٤١) مدينة المنيا.

المنيه (٤١). وأخبره المدير بحضور سعادة الباشا فحضر ، وبعد نحو الساعة حضر ملاحظ بوليس النقطة ، ثم جاءت إشارة تليفونية من المدير بعزم (٤٢) الباشا لتناول الغداء عنده في اليوم التالي فاعتذر .

# [ص ۲۲٦مکرر]

الخميس ٣ يناير ١٩٠٧

أقلعت الباخرة من مطاى الساعة 1/ ٤ صباحا ، فوصلت المنيه الساعة 1/ ٨ ، فخرج سعادة الناظر إلى المدرسة ، وزار فصولها واختبر التلاميذ في كثير من العلوم التي يدرسونها ، فوجدهم ضعافا جدا في القرآن والدين وفروع اللغة العربية . أما مباني المدرسة ونظافتها فحالتها جيدة ، غير أن طريقة ترشيح المياه ليست على ما يرام ، وقد حاء المدير وسعادة الباشا في الفصول فمكث قليلا ثم انصرف .

وبعد الفراغ من المدرسة زار سعادته خمسة كتاتيب بالبلد وهى : كتّاب حسن كاشف وكتّاب جامع اللمطى التابعين للنظارة ، فوجد الأول منها ليس له حائط من الجهة البحرية والبرد فيه شديد لدرجة مضرة بالصحة ، والتعليم فيه متوسط . والثاني مبانيه أقل رداءة من غيرها ، والتعليم والنظافة فيه منحطان . ثم كتّاب محمد بك معاذ وكتّاب محمد أحمد المغربي وكتّاب عبد الرحمن سيد . أما الأول فلا بأس مبانيه ، والتعليم والنظافة فيه منحطان . وأما الثاني فمبانيه عبارة عن حوش أرضه من الطين الرطب غير مستوية ، وسقفه من البوص وبه خروق واسعة من الجهة التي على يمين الداخل ، وبه زيران مدفونان في أرضه . وعلى بعد نحو الأمتار الثلاثة منها مدفن شيخ وبعض المقاعد أرضه . وعلى بعد نحو الأمتار الثلاثة منها مدفن شيخ وبعض المقاعد

<sup>(</sup>٤٢) في الأصل «بعز» دون حرف الـ «ميم».

<sup>(</sup>٤٣) في الأصل «المديرة».

فيه من أفلاق النخل ، وتلاميذ في ثياب (٤٤) رثة وأجسام وسخة وعيون عملوءة بالعماص ، وهو على العموم أشبه بحوش البهائم في الأرياف . وأما الأخير فهو صغير جدا مملوء بالتلاميذ قذرى الثياب والأجسام ، حيطانه مسودة ، ومن كثرة ازدحام التلاميذ فيه مع ضيقه يجلس بعضهم خارج الباب ، ولا يعلم فيه شيء غير القرآن على الطريقة المعهودة من رفع الأصوات وكثرة الإهتزازات .

أقلعنا من المنيه الظهر ، ووصلنا مَلّوى الساعة ٥ ، وبعد المرسى بقليل حضر المأمور وقاضى المحكمة الجزئية وبعض موظفى المركز والأعيان ، ودار الكلام معهم على التعليم ، ورأيتهم يميلون كل الميل اليه . ويشكون كثيرا من قلة المعلمين الأكفاء ، ويرون أن تركهم وشأنهم فيها يختص بالتعليم مانع من تقدمه لتفرق كلمتهم ، وجهلهم بطرائقه ، وأنه لابد من تداخل الحكومة فيه حتى يصل إلى الدرجة المقصودة منه ، وضربوا لذلك مثلا بمدرسة اجتمع أعيانهم على تأسيسها ، فلها تأسست اختلفوا في شأنها بما منع من نموها حتى صارت الآن لا هي مدرسة ولا هي كتاب .

# الجمعة ٤ يناير ١٩٠٧

قمنا من ملوى الساعة ٧/ ٥ فأدركنا الضباب في الساعة الثامنة ، فلم تستطع السفينة استمرار السير ، فوقفت على شبه جزيرة إلى الساعة التاسعة ، حيث خرجنا فمشينا هنيهة ريثها انقشع الضباب ، وعاودت السفينة سيرها في شمس زاهية ونسيم عليل . وكان الجو طول النهار على أحسن ما يكون . ووصلنا أسيوط الساعة ٧/ ٥ مساء ، فوجدنا في

<sup>(</sup>٤٤) في الأصل: «ثبات».

استقبالنا ناظر المدرسة وأساتذتها ومساعد المفتش ورئيس المحكمة الأهلية وبعض قضاتها ورجال النيابة ، ثم جاء المدير ووكيل المديرية .

#### [ص ۲۲۵]

#### السبت ٥ يناير ١٩٠٧

زار سعادة الناظر ومعه المدير ورئيس المحكمة الأهلية المدرسة الأميرية ، فسر من نظامها ونظافتها وتقدم تلاميذها ، فيها عدا القرآن والديانة ، وحالة العلوم العربية متوسطة فيها . ووجد حجرتى السنة الأولى والفصل الثانى من السنة الرابعة صغيرتين مزد حمتين بالتلاميذ . ويرى ناظر المدرسة إزالة الحائط الفاصل بين السنة الأولى وحجرة المعلمين ، كها يرى عمل مظلة فى الحوش للاستظلال والاستغناء بها عن خيام الشهادة الابتدائية التى تعمل كل سنة . ويرى سعادة الناظر موافقته على ذلك ، إذا لم يكن بناء المدرسة الجديدة بعد زمن قريب ، وعند ذاك يلزم الاتفاق مع ديوان الأوقاف المالك لبناء المدرسة . وفى أثناء الزيارة حضر (٥٠) الشيخ محمد الطوخى قاضى أسيوط والشيخ على هانى مفتيها ، وشهدا اختبار بعض التلاميذ . وفى الساعة الثانية عشرة زار بالطريقة عينها الورشة الصناعية ، وتفقد معاملها ووجد أنها لم تستكمل تلاميذها ولا معداتها بعد ، وأنها آخذة فى التكون .

وبعد ذلك زار المديرية وتفقد غرفها وأعجب بحسن نظامها (٤٦)، ثم ذهب إلى المحكمة الأهلية ، ودخل قاعة الجلسة المدنية ، ثم قاعة جلسة محكمة الجنايات حال انعقادهما . وفي أثناء الزيارة قدم له حضرة

<sup>(20)</sup> في الأصل «حضرة».

<sup>(</sup>٤٦) في الأصل «بحسن نظام».

الرئيس ورئيس النيابة قضاة المحكمة وأعضاء النيابة ومن وجد من المحامين . ولم تعجبه حالة بناء المحكمة لضيق قاعات الجلسات وظلامها ، وصغر قاعات المداولة . وبالجملة فهى غير لائقة بأن تكون عكمة لإقليم مهم كأسيوط . ومن هناك عاد إلى الباخرة في أول الساعة الثانية . وبعد الغداء حضر المدير ، ورافقه هو وحضرة رئيس المحكمة وناظر المدرسة ومساعد التفتيش لزيارة الكتاتيب فلم يتمكن إلا من زيارة خمسة منها لضيق الوقت وانصراف طلبتها ، وهذه الكتاتيب هي :

أولا: كتّاب على كَمُّون التابع للنظارة ، وقد سأل تلاميذ (٤٧) ، فوجده على العموم راقيا ، فيما يختص بتعليم الفرقتين الراقيتين . وأما فيها يختص بتعليم الفرق الأخرى والبنات فليس على ما يسرام ، وأما النظافة والمبانى فحالتهما متوسطة .

ثانيا: كتّاب جامع الأفندى ، وجده عبارة عن فرقتين: فرقة الكبار ، وتلاميذها جلوس على الحصير ، ويجيدون تلاوة القرآن ، وبعضهم يحفظه كله ، ولكنهم لا يعرفون شيئا يذكر غير ذلك ، ونظافتهم قليلة . وفرقة الصغار وهم جلوس على الحصر أيضا ، وحالتهم قذرة ، وروائحهم كريهة ، ولا يعرفون شيئا لصغر سنهم ، ومبانى هذا الكتاب رديئة .

ثالثا: كتّاب سيدى جلال ، وهو فيها يقول مساعد المفتش أحسن كتاتيب الاعانة بمدينة أسيوط ، وسلمه مرتفع الدرجات ، مظلم ، ويصعب الارتقاء عليه ، ولاباس بالنظافة والتعليم فيه . غير أن وضع البنات فيه غير لائق لأنهن في دخلة بالحجرة فيها الزير .

<sup>(</sup>٤٧) هكذا في الأصل، ويقصد: «بعض التلاميذ».

رابعا: كتّاب سليم كاشف التابع للنظارة ، وبه فرقتان وكثير من البنات ، وتعليمهن فيه على غير ما يرام . أما تعليم الذكور فجيد ، وقد سأل سعادته بالصدفة غلاما لم يبلغ العاشرة من العمر ، فأحسن الاجابة عن كل ما سئل فيه من جميع المواد التي تعلم في الكتاب ، وتبين أنه ابن رجل فقير كان موظفا في وقف أهلي بأربعه جنيهات ، ثم انفصل عن خدمته ، ولشدة ذكاء هذا الغلام ( )(١٩٩٩) وفرط استعداده ، استصوب سعادته الحاقه بالمدرسة الأميرية مجانا وأمر ناظرها بقبوله فيها بالسنة الأولى .

خامسا(٤٩): كُتاب حسن فيروز ، وهو عبارة عن حجرة وسخة يجلس فيها التلامية على حصر ، وهم على درجة من الوساخة

<sup>(</sup>٤٨) قوسان بينها بياض بالأصل، لتسجيل اسم التلميذ على الأرجح. وقد علم الدكتور عبد الخالق محمد من الدكتور بهى الدين بركات أن هذا التلميذ هو اسماعيل القباني، الذي أصبح وزيرا للمعارف فيها بعد. وقد ثارت مشكلة بين سعد زغلول وكرومر بسبب الأمر الذي أصدره بنقل هذا التلميذ إلى المدرسة الأميرية بالمجان، إذ أبلغ دنلوب كرومر بالحادثة، فراجع سعد زغلول فيها، ولكن سعد تمسك بالأمر الذي أصدره، فاتفق الإثنان «على أن يبقى الولد في المدرسة وأن لا نعود إلى هذه المسئلة مرة أخرى» الانظر: د. عبد الخالق محمد: ص ١٢٣، ومذكرات سعد زغلول، الكراسة السادسة ص ٢٣٧.

وعلى كل حال ، فقد أكد سعد زغلول اسم هذا التلميذ في الكراسة ٨ ص وعلى كل حال ، فقد أكد سعد زغلول اسم هذا التلميذ في الكراسة ٨ ص ٣٦٩ ، حين كتب يقول : «خرجنا من المدرسة غير مسرورين إلا من نظافتها ونجابة التلميذ اسماعيل ، الذي كنا وجدناه في كتاب الكاشف عام أول ، وأمرنا بادخاله هذه المدرسة مجانا» إلى آخره .

<sup>(</sup>٤٩) كُتبت هذه الفقرة في الأصل في أسفل صفحة ٢٢٦ ، كتكملة للصفحة السابقة عليها .

ولا يكادون يعرفون شيئا ، لأن المعلم نفسه قليل المعلومات ، ومن بينهم شاب (٥٠) يقرأ القرآن بصوت حسن ، وحُسن ترتيل . وسلم هذا الكتاب ردىء مرتفع الدرجات ، ولا يرجى تقدم للتعليم فيه الا إذا تغير معلمه .

وكان العشاء في هذا المساء عند المدير حسن باشا واصف .

[ ص ۲۲۴ ] الأحد ٦ يناير ١٩٠٧

أقلعت الباخرة الساعة ٧/ ٦ صباحا قاصدة أبوتيج ، فوصلناها في منتصف الساعة العاشرة ، وكان هناك في الانتظار مأمور المركز وعبد الرحمن بك سليمان ، ومصطفى بك خليفة ، والقاضى الشرعى والأهلى ، ووكيل النيابة . وكان مع الباشا رئيس محكمة أسيوط . وبعد ذلك حضر وكيل المديرية بالسكة الحديد ، فذهب الجميع إلى مدرسة محمود باشا سليمان الصناعية ، فامتحن الباشا تلاميذها في العلوم التي يتعلمونها ، فسر من اجاباتهم . ثم اطلع على تلاميذ الصناعة وهم يشتغلون في صناعاتهم الأهلية من حياكة وحدادة ونجارة وما شاكل ذلك من الصنائع الأهلية ، فأعجبه جميع ذلك . وبعد ذلك زار الأستاذ الفرغل (١٥) الذي كان به شباك مكتوب عليه (قف على الشباك خاضعا ، واطلب العفو وارتج ، هذا شباك مجرب لقضاء الحوائج ) . خاضعا ، واطلب العفو وارتج ، هذا شباك مجرب لقضاء الحوائج ) . ثم ذهب إلى كتاب فسيح به فصلان كبيران بناه أعيان البلد ، ووضع

<sup>(</sup>٥٠) في الأصل «شابا».

<sup>(\*)</sup> صفحة ٢٢٣ خالية من الكتابة.

<sup>(</sup>٥١) ضريح.

فيه كتّاب العامرى التابع للنظارة ، وامتحن التلاميذ ، فلم يسر من حالة التعليم . ومنه ذهب إلى كتّاب الشيخ عبد السلام من كتاتيب إلاعانة ، فوجد محله لا بأس به ، والتعليم فيه منحطا ، ثم ذهب إلى كتّاب الأستاذ الفرغل التابع للنظارة ، وهو في بيت مستأجر لائق ، فوجد حالة التعليم فيه على العموم مقبولة ، ولم يجد فيه ولا في كتّاب العامرى بنات . وأما كتّاب الاعانة فكان به ٢٠ بنتا . وبعد ذلك شرب شايا في منزل محمود باشا سليمان . وعاد إلى الباخرة فوصل اسيوط الساعة ٧/ ١ وزار بعض الأهالي ( من الأقباط )(٢٠) ، وكان العشاء عند مستشارى محكمة الاستئناف .

## [ ص ۲۲۲ ] الجمعة ۱۱ يناير ۱۹۰۷

حضر سعادة الباشا من مصر إلى الأقصر الساعة ٧/ ٨صباحا ، وكان فى استقباله على المحطة سعادة مدير قنا وحكمدارها والمأسور ورجال البوليس وكثير من الأعيان قدمهم لسعادته المدير .

قامت الباخرة من الأقصر الساعة / ٩ وكان الجو جميلاً فوصلت اسنا الساعة / ٣ .

زار سعادة الباشا مبانى المدرسة وسر بنظامها ، غير أنه يرى إدخال أرض الملعب ضمن سور المدرسة وجعلها بارتفاع أرض الحوش وعمل اللازم لتقليل ترابها .

<sup>(</sup>٥٢) هذا يوضح ان اتصالات سعد زغلول بالأقباط قديمة ، مما يوضح موقفه من الأقباط عند تأليف «الوفد المصرى» .

ثم زار المركز فأعجبه نظامه أيضا ، وبعد ذلك مشى قليلا لرؤية أعمال القناطر بالشاطىء الغربي .

#### السبت ١٢ يناير ١٩٠٧

زار مدرسة إسنا الأميرية وسأل تلاميذها في العلوم المختلفة فكانت إجاباتهم مرضية إلا في الدين واللغة العربية ، فإنها كانت أقبل مما ينبغى ، وقد لاحظ سعادته أن تخت الجلوس غير مناسبة لمباني المدرسة فإنها من نوع قديم وأغلبها مكسر . وقد كان يرافقه في هذه الزيارة المدير والحكمدار اللذان حضرا لهذا الغرض . ثم قدم اليه المأمور ٢٥ من أعيان البلد ، فخطب فيهم حاثا على العناية بنشر العلم ، مبينا أن الانسان لا يرتقى بغيره ، وبعد ذلك زار الكتاتيب الآتية :

- ١) كتّاب عبد الحميد هاشم ، فوجد التعليم به مناسبا .
  - ٢) كتّاب الجامع العتيق.
    - ٣) كتاب القباني .
    - ٤) كتاب الصاوى .

وهذه الكتاتيب الأربعة بنتها الجمعية التي كان أسسها بإسنا عبد الرحيم أفندى أحمد (٥٣) ، عندما كان قاضياً بها ، والأول والرابع من

<sup>(</sup>۵۳) عبد الرحيم أحمد كان وكيلا للادارة العربية بالمعية السنية ، وتربطه بمصطفى كامل رابطة وثيقة ، وكان حلقة الاتصال بين مصطفى كامل والخديو عباس حلمى ، من خلال الخطابات عندما أوفد الأخير الأول إلى أوروبا عام ١٨٩٥ .

وقد نشأ عبد الرحيم أحمد في الأزهر ، وزامل سعد زغلول ، ودخل دار العلوم ، وانتدب ليدرس للخديو عباس والأمير محمد على تـوفيق اللغة =

هذه الكتاتيب مبانيهما من الدرجة الثانية ، وأما الثان والثالث فمبانيهما من الدرجة الأولى . وقد سر من المبانى ومن (الله التعليم في هذه الكتاتيب على العموم ، وإن كان وجد بالأول منها أن ما ليس من الدين يُعلم على أنه منه (!) ووجد تلاميذه يحفظون نشيدا للمفتش .

وبعد ذلك زار المحكمة الأهلية وتفقد غرفها ، ومنها ذهب إلى كتاب صادق عبد المجيد من كتاتيب الإعانة فوجد تلاميذه خرجوا للغدا ، وشاهد مبانيه الرديئة للغاية ، ثم ذهب إلى كتاب مدنى بهنس غير (٥٥) التابع للإعانة ، فلم يجد التلاميذ أيضا ، ووجد أنه خال من الفرش بالمرة ، وأن التلاميذ يجلسون على الأرض والتراب ، ومبانيه كمبانى سابقه . ومنه ذهب إلى كتاب محمد خليل وهو كتاب إعانة من الدرجة الأولى ، فوجد مكانه رديئاً معرضاً للهواء ، وإن كان فيه شيء من التعليم ، فوعد المدير بمساعدة فقيهه على إيجاد محل آخر .

وقد كان سعادته عازماً (٢٥) على رؤية أعمال الخزان بالشاطىء الشرقى بعد الظهر ، ولكن رداءة الجو وشدة الرياح التي أثارت التراب

العربية واصول الدين في أوروبا.وانتهز فرصة تعيينه مدرسا للعربية في السوربون، فدرس الحقوق، وعين وكيلا للنيابة المختلطة بالمنصورة، ولما ترلى الخديو عباس الحكم سنة ١٨٩٢، أمر بنقل عبد السرحيم إلى المعية حات مطوية من تاريخ الزعيم مصطفى كامل، نشرها وقدم لها الدكتور, (مكتبة الأنجلو المصرية سنة١٩٦٢).

بكثرة منعت من ذلك ، فودع حكام إسنا وأعيانها شاكرا لهم عنايتهم . وسارت الباخرة الساعة ١ بعد الظهر فوصلت إدفو الساعة ٥ .

#### [ ص ۲۲۱ ]

وفي إدفو وجد المأمور والعمدة وناظر المدرسة وأحد أساتذتها ومساعد التفتيش في الإنتظار ، فحادثهم في كثير من شئون التعليم . ومما ذكروه لسعادته أن بالمدرسة الأميرية عشرة تلاميذ أقباط من بلد واحد من بلاد المركز ، وليس بها مسلم من هذا البلد وأن هذا ناتج من رجل (٥٠) هناك يدعى الشيخ الأمير ، بني هناك مسجدا ، وجعل يعلم الناس فيه وينفرهم من التعليم في المدارس ، واسم هذا البلد الكِلْح أو السعايدة .

وبهذه المناسبة (٥٨) افتكر سعادة الباشا أن مساعدى التفتيش يمكنهم التأثير على الأهالى ونزع كثير من الخرافات التي يلصقونها بالدين وهو براء منه ، ورأى أنه يحسن تكليف هؤ لاء المفتشين بهذا الواجب ، وله الأمل أن إنشاء مدرسة القضاة (٥٩) حسب المشروع الذي عمله يساعد كثيرا على محو هذه الخرافات .

وبعد أن مكثوا نحو الساعة انصرفوا على أن يعودوا في الصباح .

#### [ ص ۲۲۰ ]

الأحد ١٣ يناير ١٩٠٧

زار سعادته المدرسة الأميرية فوجد التعليم فيها كالتعليم في مدرسة

<sup>(</sup>٥٧) يوجد في الأصل حرفان زائدان قبل كلمة «رجل» هما «تا» ، ولم يشطبا .

<sup>(</sup>٥٨) في الأصل: «وبه المناسبة».

<sup>(</sup>٥٩) يقصد مدرسة القضاء الشرعي.

اسنا ، غير أنه لاحظ أن الشيخ محمد أبا زيد الذي يعلم في السنة الرابعة ضعيف في اللغة العربية ، وأنه يشطب في منشآت التلاميذ عبارات صحيحة .

وبعد أن خرج من المدرسة زار كتّاب الجامع العتيق التابع للنظارة فأعجبه التعليم فيه ، غير أنه وجد القرآن غير مصحح ، والتلاميـذ يلحنون فيه كثيرا .

وبعد (ذلك)(٢٠) زار كتاتيب البلد الآتية ، وكلها كتاتيب إعانة :

(۱) محمد محمود (مقلة) (۲۱) ، وهو أردؤها في التعليم ، ومبانيه رديئة جدا . وأما الباقي فحالها متوسطة والتعليم فيها جيد ، وهو أحسن ما رأى سعادته فيها عدا القاهرة من الكتاتيب التي زارها إلى الآن ، وهذه الكتاتيب هي : (۲) كُتّاب الشيخ مدني (۳) كُتّاب عبد الباسط عثمان (٤) عبد الطاهر على (٥) كُتّاب محمد مغربي يونس .

وبعد أن زار جميع هذه الكتاتيب دخل البرية الأثرية فاطلع على ما بها من الآثار وأعجب بها ، وصعد برجها ، ورأى منه مناظر الجهة المجاورة . ثم ركب بعد ذلك قاصدا(٦٢) الباخرة . وهناك ودع من رافقوه اليها ، وسارت الساعة ١ بعد الظهر ، فمرت من جبل السلسلة قبيل الغروب وأرست على مسافة قليلة منه إلى الجنوب ، فخرجنا ومشينا قليلا ، وقابلنا رجلا هناك اسمه عبده عبد الرحمن ، فتكلم معه

<sup>(</sup>٦٠) أضفنا كلمة «ذلك» لتستقيم العبارة .

<sup>(</sup>٦١) قراءة ترجيحية .

<sup>(</sup>٦٢) في الأصل: «قاصدة».

الباشا قليلا . ثم ذهب مع أحد البحارة لاحضار عمدة البلد (فارس) التي كانت على مسافة كبيرة ، فغابا أكثر من ثلاث ساعات داخلنا أثناءها الخوف والريب ، وخرج اثنان (من)(٦٣) السفينة للبحث على البحار ، ثم حضر مع شيخ الغفر ، وأخبر أن العمدة بـ «دراو » وشيخ البلد بالشاطىء الشرقى .

#### الاثنين ١٤ يناير ١٩٠٧

سافرت السفينة الساعة ٧/ ٦ ، ووصلت كممبو<sup>(١٢)</sup> قبيل الساعة ٨ فخرجنا بها قليلا واشترينا منها بعض ما لزمنا . ثم أقلعت الباخرة فوصلت أسوان الساعة ١/ ١ ، وكان المدير وكبار موظفى المديرية ومفتش الداخلية وموظفو المحكمة الشرعية والمدرسة فى الانتظار . وعقب الوصول ذهب سعادة الباشا ومعه أغلب هؤلاء إلى المدرسة الأميرية فأشرف عليها ، وامتحن تلاميذها ، فوجد فيهم ضعفا ظاهرا خصوصا فى القرآن الكريم والدين واللغة العربية ، فإن تلاميذ السنة الرابعة أظهروا ضعفا كبيرا فى المطالعة . أما المبانى فإنها جيدة ، وقد لاحظ سعادته أن عدد تلاميذ المدرسة أقل من ستين ، وأنها تسع عددا أكثر من ذلك من غير زيادة فى الفصول ولا المعلمين . وهو يرى أن فى الناظر خمولا ظاهرا لا يمكنه معه أن يؤثر على الناس التأثير الحسن الذى ينبغى أن يؤثره ناظر مدرسة .

[ 9 9 7 19 ]

الثلاثاء ١٥ يناير ١٩٠٧

زار سعادته كتاتيب أسوان الخمسة ، وهي كتاب النظارة ،

<sup>(</sup>٦٣) أضفنا كلمة «من» لتستقيم العبارة .

<sup>(</sup>٦٤) كوم امبو.

وكتّاب وكتّاب وكتّاب وكتّاب وكتّاب وكتّاب وكتّاب، أهلًى من التعليم فيها غاية السرور وخصوصا الثلاثة الأول، وعلى الأخص كتّاب النظارة، فإنه وجد التعليم فيها لجميع العلوم المختلفة منفذا، وكذلك النظافة فإنها على درجة لائقة، ووجد مبانى الثلاثة الأولى منها جيدة (٢٦٦)، ومبانى الإثنين الأخيرين لا بأس بها. وبعد ذلك زار مدرسة الأقباط التى دعاه المدير لزيارتها فوجد بها ٢١٦ تلميذا، وأخبر أن من بينهم ٤٦ مسلمين، وأن منهم ٦ مجانا، وقد سر سعادته من اجتهاد القائمين بأمرها وخصوصا ناظرها، فإن عنده من النشاط وحسن الترتيب ما ليس عند ناظر المدرسة الأميرية. أما التعليم فيها فلا ينقص عن التعليم في المدرسة الأميرية، وهو حسن في بابه.

وبعد العودة سارت الباخرة إلى الخزان فشاهده وأعجب به ، ومنه ذهب إلى معبد فيلة (قصر أنس الوجود) فاطلع عليه ، ثم عاد إلى الخزان ومنه إلى أسوان . وفي المساء تناول العشاء مع المدير في Cataract الخزان ومنه إلى أسوان . وقل المساء تناول العشاء مع المدير في Hotel ، وعاد إلى الباخرة ، وقد كانت المدة التي قضاها في أسوان من أجمل أيام السياحة ، ووجد عنده منها أثر حميد .

#### الأربعاء ١٦ يناير ١٩٠٧

الساعة ٢/٢ ٧ ذهب سعادته لرؤ ية (٦٠) كتاب بالجزيرة المحاذية (٢٠) لأسوان ، فوجده كتابا مظلما كبير الطول قليل العرض ، وبه فوق ٧٠

<sup>(</sup>٦٥) هكذا في الأصل، مسافات بيضاء بدلا من أسهاء الكتاتيب، عبدا الكتاب الأخير فلا توجد مسافة بيضاء.

<sup>(</sup>٦٦) في الأصل «جيدا».

<sup>(</sup>٦٧) في الأصل: «رؤية».

<sup>(</sup>٦٨) في الأصل: «المحازية»، بالزاي.

من أبناء البرابرة (٢٩٠)، فامتحنهم في العلوم المختلفة فأجابوا إجابات جيدة بلسان عربي فصيح، فسر منهم سعادة الباشا سرورا عظيما، وأعطى الفقيه ٦ جنيهات، أمره بأن يأخذ واحدا لنفسه ويفرق الباقى بين تلاميذه. وسأل المدير أن يساعده في ايجاد محل أليق بالتعليم من هذا . وكان يرافقه في هذه الزيارة المدير ووكيله والحكمدار والقاضى الشرعى ونائبه وشفيق بك من الجيش . ثم عاد إلى الباخرة بعد أن ودع الجميع، ونزل معه فيها المدير والقاضى الشرعى ونائبه وشفيق بك . وسارت قاصدة كممبو(٢٠) فوصلتها قبل الظهر بربع ساعة . وكان في الانتظار مصطفى يك عاكف،متولى الأعمال هناك ، فاطلعنا على آلات رفع المياه الهائلة ، وهي إثنتان تشتغلان الآن ، وأخرى جار فيها العمل ، وقطر ماسورة الماء بكل منها متران ، وترفع الواحدة في الثانية الواحدة بهلا ١٩ (١٧) من الماء . وبعد رؤ يتها تناول سعادته الغداء في منزل مصطفى بك ، واطلع على الأطيان المنزرعة ، وأعجب منزل مصطفى بك ، واطلع على الأطيان المنزرعة ، وأعجب الجميع ، ثم سارت قاصدة ادفو فوصلتها بعد الساعة ٧ وكان بها المبيت .

#### [ ص ۲۱۸ ]

الخميس ١٧ يناير ١٩٠٧

أقلعت السفينة باكراً قاصدة إسنا فوصلتها قبل نهاية الساعة ٩ ، وهناك خرج سعادة الباشا فاطلع على أعمال الحفر الجارية في القناطر ،

<sup>(</sup>٦٩) يقصد أهالي النوبة .

<sup>(</sup>٧٠) كوم امبو .

<sup>(</sup>٧١) لا يُوجِد تمييز للعدد ، والمقصود «مترا مكعبا» .

فوجد بها نحو ١١٠٠٠ عامل ، وأجرة حفر المتر المكعب ورفعه بهلا المحرش . وسأل عها إذا لم يكن هناك آلات تشتغل بهذه الأعمال ، فأخبر أن الفلاح المصرى أرخص من الآلات التي وجدت إلى الآن (!) وقد أخبر أيضا أن مصاريف الحفر والبناء نحو ٢٠٠٠, ٢٥٠٠ جنيه . وبعد ذلك عاد إلى السفينة وسارت قاصدة الأقصر فوصلتها قبيل الظهر . والساعة ٢ ركبنا لمشاهدة آثار الكرنك ، فاطلع سعادته عليها ، وعاد الساعة ٣ ونصف فزار النزل الجديد الذي تم بناؤه على شاطىء النيل ، وأعجب به غاية الإعجاب . وقبل المغرب بقليل حضر مدير قنا وكثير من موظفى الحكومة وأعيان البلد فحادثهم سعادته ملياً ثم انصرفوا .

#### الجمعة ١٨ يناير ١٩٠٧

الساعة ٢ حضر صدقى بك بناء على تلغراف من سعادة الناظر . الساعة ٧ ٢ ذهبنا ومعنا المدير والمأمور لرؤية الآثار التي بالشاطىء الغربي ، فزرنا بعض مقابر الملوك ، ومنها ذهبنا إلى مدينة هبو(٢٧) ، وشاهدنا هيكل رمسيس الثالث ، ثم عدنا الساعة ١١ فنزلنا في الباخرة ومعنا المدير ، وسارت فوصلت قنا الساعة ٤٣ . وكان بالانتظار هناك كبار الموظفين والأعيان ، فركب سعادة الباشا قاصدا ملعب الكرة ، وكان تلاميذ سوهاج يغالبون في اللعب تلاميذ قنا فغلب الأخيرون . وعند انفضاض اللعب عاد سعادته إلى السفينة . والساعة الأحيرون . وعند انفضاض اللعب عند المدير . وعاد قبيل الساعة ١٠ .

<sup>(</sup>۷۲) هابو.

# [ ص ۲۱۷ ] السبت ۱۹ يناير ۱۹۰۷

الساعة ٧/ ٧ خرج من الباخرة ، فوصل المدرسة ورأى التلاميذ مصطفين ، ثم زارهم في الفصول وامتحنهم في العلوم المختلفة ، فسر من إجاباتهم فيها عدا الدين الكريم . وقد تكلم مع الناظر في هذا الشأن ، وطلب منه أن يحث التلاميذ على أداء الصلاة . ثم زار المستشفى ورأى المرضى فحادثهم بما يرضيهم ويناسبهم . ومن هناك المستشفى ورأى المرضى فحادثهم بما يرضيهم ويناسبهم . ومن هناك ذهب إلى كتاب الشيخ (٣٠) وهو الكتّاب الوحيد الذي أخذ إعانة من الدرجة الأولى ، فوجد التلاميذ وسخين ، والمبانى غير جيدة ، والتعليم رديئا جدا . ومنه زار كتاب الشيخ (٤٠) فوجد المبانى ليست على ما يرام . وفي وسط الكتاب قبر ، والتعليم في غاية الوساخة ، وتخت الطباشير لا يمكن عو الكتابة التي عليها .

ثم زار مدرسة الأقباط فوجد حالتها منحطة في كل شيء ، والتعليم بالسنة الرابعة والثالثة أحط منه في السنة الأولى والثانية . ومن هناك زار المديرية ، وقدم له المدير جميع موظفيها ، ثم المحكمة الأهلية ، فالمحكمة الشرعية ، فتفتيش الرى . ومن هناك ذهب الى الباخرة ، فودع الجمع (٥٠٠) ، وسارت الساعة ١١٣/١ صباحا ، ولم تزل الباخرة سائرة حتى وصلنا جرجا . وكان المبيت بها لدخول الليل وعدم القدرة على وصول سوهاج .

<sup>(</sup>٧٣) هكذا في الأصل ، مسافة بيضاء .

<sup>(</sup>٧٤) هكذا في الأصل، مسافة بيضاء.

<sup>(</sup>٧٥) في الأصل «الجامع».

## [ ص ۲۱٦ ] الأحد ۲۰ يناير ۱۹۰۷

قامت الباخرة من الفجر ، فوصلت سوهاج الساعة ٨صباحا ، وكان هناك في الإستقبال المدير والوكيل ومفتش الرّى وغيرهم ، فذهب سعادته توا الى المدرسة الأميرية فتفقدها وامتحن تلاميذها فوجد حالتها على العموم مرضية ، وان كان عند التلاميذ شيء من الضعف في اللغة العربية والدين . وبعد زيارتها ذهب الى المركز ثم المدرسة الأهلية ( عبده وهبي ) فوجد حالتها ليست على مايرام ، وتلاميذها قليلون وبها (٧٦) فوجد مبانيه قليل من البنات . ومنها ذهب الى كتاب (<sup>۷۷)</sup> فوجد جيدة والتعليم فيه لا بأس به ، ثم الى كتّاب مبانيه مناسبة والتعليم فيه مرتقيا بعض الارتقاء . ثم زار ديوان الرى ، وبعد ( ذلك ) (٧٨) المديرية ، وهناك قدم له أعيان المراكز المختلفة ، فخطب فيهم حاثاً على التعليم وترقيته ، خصوصا التعليم العام بالكتاتيب ، مبينا أن الأمم لا ترتقى بغير التعليم مطلقا ، وشارحا لهم عنايته بالدين والقرآن الكريم ، واهتمامه بتعليمه ، ومتشكرا لمن بني الكتاتيب منهم . ثم زار حُجَر(٢٩) المديرية ، وذهب الى بيت المدير ، فتناول الغداء هناك . وقام الى المحطة فركب قيطارا مخصوصا الى طهطا ، وهناك وجد في استقباله جمعا من الناس ، فذهب الى مدرسة فيض المنعم فوجد مبانيها لائقة والتعليم فيها منحطا . وطلب منه

<sup>(</sup>٧٦) هكذا في الأصل، مسافة بيضاء.

<sup>(</sup>٧٧) هكذا في الأصل ، مسافة بيضاء .

<sup>(</sup>٧٨) أضفنا كلمة «ذلك» لتستقيم العبارة .

<sup>(</sup>٧٩ يقصد «حجرات».

صاحبها الشيخ أحمد رافع أن يجعل مدرسة للفقهاء . ومنها ذهب الى مدرسة على باشا رفاعة ، فوجد التعليم بها مرتقيا ، والنظام حسنا ، ورأى أن السبب في ذلك همة ونشاط ناظرها . ومنها ذهب الى كتاب (^^) فوجد التعليم به منحطاً والمعلمين غير أكفاء . ثم تناول القهوة في بيت الشيخ أحمد رافع ، وذهب الى المحطة ذاهباً الى أسيوط ، فودعه المدير وجمهور كبير من أعيان طهطا . وقد كانت هذه الزيارة مما أوجب الفرح العظيم عند سكان تلك المدينة ، كما أن سرور سعادة الباشا بمدرسة رفاعة كان كبيرا ، وقد كان وصول أسيوط قبل الساعة ٧ مساء ، فذهبنا الى الباخرة التي سبقتنا إليها وكان المبيت بها .

# الإثنين ٢١يناير ١٩٠٧

قامت الباخرة من أسيوط باكراً (١٨١). وقبل أن تمر من القناطر « شَحَّطت » . وبقيت كذلك ما يقرب من ثلاث ساعات . ثم مرت من القناطر وسارت نحو ساعة و « شَحَّطت » مرة ثانية . وبقيت كذلك الى مابعد الغروب . وكان المظنون أننا نصل المنيا بعد الظهر بقليل فيدرك سعادة الباشا وابور الساعة ٤ ويذهب الى مصر ليدرك مجلس النظار في اليوم التالى ، ولكن جرت المقادير بغير ذلك ، ومع ذلك فقد سارت السفينة نحو ساعة ونصف بعد ذلك ، وباتت على مسافة لاتبعد كثيرا عن أميوط .

<sup>(</sup>٨٠) هكذا في الأصل ، مسافة بيضاء .

<sup>(</sup>٨١) في الأصل «باكر».

### [ ص ۲۱۵ ] الثلاثاء ۲۲ يناير ۱۹۰۷

سارت السفينة باكرا فقربت من المنيا<sup>(۸۲)</sup> بعد الظهر بنصف ساعة . ولكنها أرست قبل الوصول اليها ريثها تغدينا . وقرب وقت القطار فذهبنا الى المنيا<sup>(۸۲)</sup> ، وهناك عاد سعادة الباشا الى مصر بقطار السكة الحديدية من غير أن يعلم أحد بالمنيا<sup>(۸۲)</sup> بمروره فيها .

# [ ص۲۱۳ ً] الأحد ۲۷ يناير ۱۹۰۷

هذا رابع أيام العيد . جاء مغربى بك مدير الأقلام العربية بالبيت ، وأطلع سعادة الباشا على اقتراحات المفتشين والمستشار الخاصة بترقية وزيادات المرتبات ، فوجد فيها مايأتى :

(۱) ان بعض الموظفين حرم من الزيادة لذنوب صغيرة أو كبيرة ، عوقبوا عليها في حينها ، ومن ضمن هؤلاء الشيخ أحمد الكناني ، الذي وقع منه ذنب خفيف في العام الماضي لم يستوجب أكثر من إنذار .

( ٢ ) اتباع منشور النظارة القاضى بأن الزيادة تكون بمقدار ربع المبلغ بين النهاية الصغرى والنهاية الكبرى لدرجة الموظف ، وذلك الاتباع ظاهر واضح في الموظفين ذوى الرواتب الصغيرة .

<sup>(</sup>A۲) في الأصل « المنية » في هذا المُوضع وفي كل المواضع السابقة واللاحقة .

<sup>(\*)</sup> ص ٢١٤ في الأصل خالية وغير مرقمة .

(٣) معاملة الغالب من كبار الموظفين وخصوصا الانجليز بالاستثناء من أحكام (٨٣) هذا المنشور ، من ذلك نقل وكيل الحقوق من ٥٠ الى ٣٠ ، « وسوانسن » والشيخ حمزة ( )(١٠٠ من الى ٣٠ ) وخسة (٥٠) معلمين بالمهند سخانة من ٣٧ الى ٤٥ ، وماشاكل ذلك وهو كثير .

( ٤ ) حرمان مثل ناظر طنطا من الزيادة الاستثنائية ، وهمو من أكفأ النظار بالإجماع ، وذلك لدخوله(٢٠) مجلس التأديب في مسئلة معلومة ، والحكم عليه بالانذار بعد الاعتذار له(٨٠).

( o ) قلة الدرجات العالية التي اقترحت للوطنيين مع وجودها في النظارة وبقائها حالية .

# الإثنين ٢٨ يناير ١٩٠٧

حصل في الموضوع السابق جدال عنيف ومناقشات حادة ارتكن فيها الباشا على ما ياتى :

(۱) انه لا يصح أن تضع النظارة لنفسها قانونا(۸۸) يغل يدها عن استعمال حقوقها ومكافأة عمالها .

( ۲ ) ان القانون المالي الذي جاء فيه أن من كان(<sup>۸۹)</sup> حاصلا على

<sup>(</sup>AT) في الأصل «الأحكام».

<sup>(</sup>٨٤) كلمة غير مقروءة .

<sup>(</sup>٨٥) في الأصل «خش».

<sup>(</sup>٨٦) في الأصل «دخوله».

<sup>(</sup>۸۷) أي الاعتذار من جانبه ــ أي بعد اعتذاره .

<sup>(</sup>٨٨) في الأصل «قانون».

<sup>(</sup>٨٩) في الأصل «مكان».

نهاية درجة رقى إلى درجة أخرى مبدؤ ها نهاية درجته فيعطى المتوسط ــ يقضى بأن تكون الزيادة في الأحوال العادية بمقدار متوسط الدرجات .

- (٣) ان الحكومة تريد تحسين حالة الموظفين .
- (٤) ان المال متوفر فى نظارة المعارف ، وان بها نحو ١٥٠٠ جنيه (٩٠٠ شهريا مخصص لزيادة الموظفين ، وان المبلغ المقترح اعطاؤه علاوات بما فى ذلك العلاوات الاستثنائية هو نحو ٣٨٠ جنيها شهريا .
- ( ٥ ) ان المال المتوفر من ذلك تأخذه المالية أويصـرف في وجوه أخر ، ولا ينتفع به الموظفون مع تعلق حقهم به .
- ( ٦ ) ان المالية تبحث الآن في تحوير (٩١) الدرجات ، فاذا حذفت المتوسط عادت جميع الأموال اليها من غير أن تنتفع بها نظارة المعارف . وارتكن المستشار على مايأتي :
- (١) ان المسألة مسألة حسابية ، وانه إذا كانت الزيادة بمقدار (٩٢) نصف الدرجة ، لا تتوفر نقود للزيادة في المستقبل ، خصوصا وقد وعد هو الانجليز بزيادات معينة .
  - (٢) ان هذا الأمر لا يروق في عين المالية ورجالها .
- (٣) ان القاعدة الجارى العمل عليها عملت بعد ترو واختبار ، والغرض منها أن تكون النقود متوفرة على الدوام للزيادة .

وبعد مجادلات استمرت ساعات وضع الباشا قاعدة لزيادة هذا العام ، وأن من تكون مضت عليه المدة القانونية ومرتبه أقل من متوسط درجته يزاد إلى المتوسط ومن كان مرتبه المتوسط فأكثر يزاد إلى النهاية ،



<sup>(</sup>٩٠) في الأصل «جنيها».

<sup>(</sup>٩١) المقصود بتحوير : « تعديل » .

<sup>(</sup>٩٢) في الأصل «بمقدا» وسقطت الراء .

وأمر أن يعمل الحساب على ذلك ، ويعرف مقدار الزيادة ، ويعرض عليه في اليوم التالي .

أما الذين اقترح حرمانهم فأخذ دوسيهاتهم إلى البيت وفحص حالة كل منهم ، فأقر على حرمان خمسة ، لأن حالتهم وأعمالهم بحيث لا يجوز معها زيادتهم . وأمر أن يزاد السادس وهو الشيخ أحمد الكنانى لأن ذنبه لا يقتضى الحرمان ، بعد أن عوقب عليه .

وعند نزوله من الديوان قدم له هزاع ، والد أحد التلاميذ الثلاثة الله الدين رفتوا لـوضعهم الفوسفور في فراش رابع ، فطلب الأوراق وفحصها فوجد أن الأمر غير ثابت عليهم خلافا لما أُخبِر بـه من المستشار .





# الكراسة السادسة

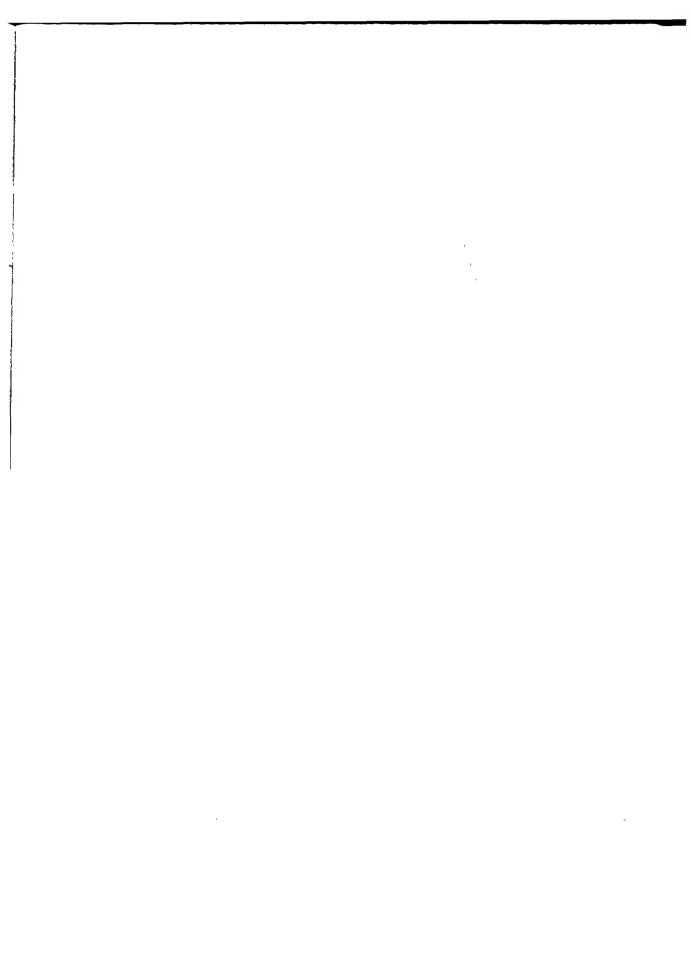

# الكراسة السادسة

# من ص ۲۲۷ إلى ص ۲۹۰ من ۲ أبريل ۱۹۰۷ إلى ۲ فبراير ۱۹۰۸

#### المحتويات

تدريس اللغتين الإنجليزية والفرنسية بالمدارس الثانوية والعالية ـ مشروع مستشار المعارف بالشروط الواجب توفرها في موظفي النظارة والمدارس \_ إصلاح التعليم في مدرسة المعلمين الخديوية \_ الخلاف بين سعد زغلول والمستشار البريطاني حول ترقية وزيادة مرتبات المدرسين ـ الخلاف حول رغبة سعد في امتحان التلاميذ باللغة العربية ـ حدث إستعفاء اللورد كرومريوم ١١ أبريل ١٩٠٧ وتعيين جورست بدلا منه ــ لقاء سعد زغلول بجورست حول مشكلات التعليم ـ قضية قبول التلاميذ في مدرسة القضاء الشرعي \_ توتر العلاقة بين الخديو وسعد زغلول \_ محاسبة سعد زغلول لمدير الكتبخانة الخديوية الفرنسي على أخطائه \_ قضية إمتحان التلاميذ باللغة العربية \_ وفاة حسن باشا عاصم ، عضو لجنة إدارة مدرسة القضاء الشرعى \_ قضية مسيو لامبير ناظر مدرسة الحقوق المستقيل ـ جلسة مجلس النظار يوم ٢٨ نوفمبـر ١٩٠٧ ـ الخلاف بين سعد زغلول والمستشار البريطاني حول منح الرتب والنياشين للموظفين البريطانيين في مصر ـ إعلان تأسيس الحزب الوطني ، وانتخاب مصطفى كامل رئيسا له ـ أحداث الشغب بمدرسة الحقوق الخديوية \_ قضية منح الرتب والنياشين للموظفين \_ فكرة تخليد ذكرى الشيخ محمد عبده بإنشاء صحيفة أو مدرسة أو مكتبة ـ بدء زيارة سعد زغلول لمدارس الوجه القبلي يوم ١٨ يناير ١٩٠٨



#### [ ص ۲۲۷ ]

#### -1-

اللغة الإضافية هي واجبة ، لأن لها غرا شفهية وتحريرية في الإمتحان . ويقال إنها لازمة ، لأن التلامذة الذين يتلقون العلوم في المدارس العالية باللغة الانجليزية ، لا يمكنهم ألا<sup>(٩٣)</sup> يتعلموها في المدارس الثانوية ، وبناء على ذلك ، إذا كان التلميذ يدرس الفرنساوية في هذه المدارس ، ولا يدرس لغة انكليزية ، لا يمكنه أن يسير في المدارس العالية . غير أن هذا الإعتراض ليس وجيها إلا فيها يختص بالتلامذة الذين يدرسون اللغة الفرنساوية في المدارس الثانوية ، أما الذين يدرسون اللغة الانكليزية فلا حاجة لهم بالفرنساوية ، ما دام التدريس في العالية باللغة الانكليزية !، ولذلك يجب توجيه الإلتفات لهذه المسألة .

<sup>(</sup>٩٣) في الأصل: أن لا.

مسيو<sup>(۱۹)</sup> أرشيل<sup>(۱۹)</sup> وكيل مدرسة الحقوق طلب اجازة غير اعتيادية مدة 10 يوما ، لكى يتوجه إلى باريس لأشغال خصوصية ( قال المستشار عنها إنها هى البحث عن وظيفة سامية بمبلغ عظيم من النقود!) وقد أذن له مستشار المالية (۱۲) ، وأخبرني المستشار دنلوب أن مستشار الحقانية (۱۲) موافق على هذه الأجازة . وفي يوم أمس ورد منه تلغراف إلى المستشار يطلب امتداد اجازته أسبوعا لتكون مدة ۲۱ يوما . ولا أدرى كيف أوافق على هذا الأمر الذي هو مخالف للقانون .

#### [ ص ۲۲۸ ]

ومما يدخل فى ذلك أن الدوكتور (٢٩٧) كيتنج ، ناظر مدرسة الطب ، طلب من منذ شهر أن يسافر لأن زوجته مريضة مرضا خطرا ، فصرحت له بالسفر لرؤ يتها ولكنه لم يعد إلى الآن ( ٢ أفريل ٩٠٧ ) .

<sup>(</sup>٩٤) في الأصل: « موسيو » .

<sup>(</sup>٩٥) قراءة اجتهادية.

<sup>(</sup>٩٦) هو السير فنسنت كوربت Sir Vincent Corbett ، وهو غير المستر كوربت Mr.Corbet النائب العمومي . وقد حل الأول محل السير الدون جورست Eldon Gorst كمستشار مالى في عام ١٩٠٤ واستقال في آخر يوليو ١٩٠٧ ، أما الثانى فقد عُين في ١٨٩٧ خلفا لمسيو لوجريل Le Grelle ، الذى استقال في الما الثانى فقد عُين في ١٨٩٧ خلفا لمسيو لوجريل Cromer, Modern Egypt P. 684 ، (انظر جورست عن المالية والادارة والحالة العمومية في مصر والسودان سنة ١٩٠٨) . وقد استقال المستر كوربت ، النائب العمومي في ابريل ١٩٠٨ ، (انظر الجريدة في ٢٠ ابريل ١٩٠٨) ، وحل محلد عبد الخالق ثروت باشا.

<sup>(</sup>٩٧) هو المستر مالكولم ماكلريت Sir Malcolm McLlwraith ، وقد عين مستشارا وضائيا في ١٨٩٨ خلفا للسبر جون سكوت الذي استقال ابعين في لندن .

<sup>(</sup>٩٧م) مكذا في الاصلى، أي الدكور.

وضع المستشار مشروعا ببيان الشروط اللازم توفرها في كل موظف من موظفى النظارة والمدارس ، وأهم هذه الشروط يرجع إلى الشهادة العلمية ، وقد قررت فيها أن تكون من إحدى المدارس العالية بأوروبا .

فلما عرض على المشروع ، رأيت من الضرورى أن يكون مصحوبا بمشروع آخر ، يبين فيه عدد التلاملة اللازم إرسالهم إلى أوروبا للحصول على الشهادات المختلفة ، التي جعلت شرطا للتوظف أو للإلتحاق بتلك الوظائف .

وفى نيتى أن أرسل من مدرسة دار العلوم ستة ، ومن المدرسة الخمديوية عشرة ، ومن مدرسة الحقوق ستة ، ومن مدرسة المهندسخانة (٩٨) عدداً نتفق عليه مع مستر ولس (٩٩) .

<sup>(</sup>٩٨) في الأصل: « المهندس خانة »

<sup>(</sup>٩٩) المستر سيدني هر برت ويلز (أو « ولس » ، كما كانت تكتبه الصحف المصرية) Mr.Sidney H.Wells ، من ذوى الخبرة والكفاية ، إذ كان ناظر مدرسة الصناعات في لندن Battersea Polytechnic . وكان اللورد كرومر قد استقدمه لدراسة حاجة الحكومة إلى التعليم الصناعي . وقد وضع تقريرا عن مستقبل التعليم الصناعي في مصر ، رأى فيه وجوب مروره بثلاث مراحل : أولى ومتوسطة وعالية ، ووضع مدرسة الصنايع ، التي كانت تعتبر من ضمن المدارس العليا في المرحلة المتوسطة ، أما المرحلة العالية فتمثلها مدرسة المندسة بالجيزة ويدخلها حامل الشهادة الثانوية . وقد نجح سعد زغلول في أن يجعله مستشارا في تخطيط مستقبل هذا التعليم . وفي نوفمبر ١٩٠٧ صدر أمر عال بتعيينه عضوا في مجلس المعارف الأعلى ، مع محمد أنبس باشا ، الذي درس عندسة الآلات الميكانيكية في إنجلترا .

فى نيتى أن يباح الإمتحان باللغة العربية كما هو مباح بالانكليزية والفرنساوية . وغرضى من ذلك أن أجعل للتلامذة رخصة لكى يجيبوا باللغة [ ص ٢٢٩] التى يجدون أنفسهم أقوى فيها ، ويجدونها أسهل فى التعبير عليهم من خلافها . غير أن الصعوبات كثيرة أمامى فى هذا الموضوع ، ولذلك أريد التدرج فيه ، بأن أجعل الرخصة فى أول الأمر خاصة بالتلامذة التابعين للمدارس الحرة ، أى ليست تابعة للحكومة ، وبعد ذلك يحصل تعميمه . وأهم اعتراض على ذلك يرجع لل عدم وجود عدد كاف من الذين يمكنهم الامتحان باللغة العربية . ولا يمكن أن نتين قيمة هذا الإعتراض إلا بالاستقراء . وقد قيل لى أن أبحث في الأمر بتأن . وهو كذلك ! ، ولكن لابد من استمرار البحث فيه .

وإنى اذا توصلت إلى إباحة التعليم باللغة العربية لتلامذة المدارس الحرة أكون قد فتحت أمام الناس طريقا كان إلى الآن موصدا في وجوههم ، وهو أن يتعلموا باللغة العربية في المدارس الحرة ، والحكومة تعطى لهم شهادة بدرجة الأهلية التي يظهرها الامتحان فيهم ، فعلى فرض أن يستمر التعليم في مدارس(١٠٠٠)

فى يوم ٦ أفريل ٩٠٧ قدم المستشار (١٠١) ، وحادثنى فى أمر إصلاح مدرسة المعلمين الخديوية ، وقال إنه يرغب أن ينتخب تلامذة هذه



<sup>(</sup>١٠٠) العبارة لم تستكمل ، ويعقبها فراغ .

<sup>(</sup>۱۰۱) دنلوب، وهو مستشار نظارة المعارف الاسكتلندى المشهور في تاريخ التعليم المصرى في عهد الإحتلال، وكان مدرسا للغة الانجليزية بالمدرسة الحديوية الثانوية، ثم أصبح مفتشا عاما لجميع مدارس نظارة المعارف في ٦ فبراير ١٨٩٠، وفي عام ١٨٩١ أصبح عضوا في اللجنة الإستشارية، التي تغير =

المدرسة من حملة شهادة الأهلية ، وأنه يلزم أن يتعلم التلميذ فيها ثلاث سنوات ثم يمتحن ، فان نجح فيه تعطى له شهادة الاجازة بالتدريس فى المدارس الابتدائية ، ويرتب له مرتب من ١٠ جنبه إلى ١٢ جنيه . [ص ٢٣٠] ويمكن أن ينتخب من تلامذة السنة الثالثة تلامذة إلى أوروبا ، لكى يباشروا التعليم العالى بعد إتمام دروسهم فى احدى الكليات الأوربية .

فقلت له: إن الرأى عندى ـ وأظنه موافقا للصواب ـ أن تفتكر أولا في انتخاب تلامذة مدرسة المعلمين من حملة الشهادة الابتدائية . ثانيا ، أن تقسم هذه المدرسة إلى قسمين أو ثلاثة إن أمكن ، فالقسم الأول يكون لتخريج معلمين بالمدارس الإبتدائية بعد أن يقيم فيه سنتين ، والثاني لتخريج مدرسين للمدارس الثانوية بعد أن يقيموا فيه سنتين أو ثلاث (٢١٠١) ، والثالث لتخريج معلمين للمدارس العالية بعد الإقامة فيه (٢٠٠١) مدة (١٠٤٠) أيضا على حسب ما يراه أهل الفن (١٠٤٠) .

إسمها في ذات العام إلى اللجنة العلمية الإدارية . وبمقتضى دكريتو ٨ مارس ١٨٩٧ تولى منصب سكرتير عمومى نظارة المعارف ، وأصبحت صلاحياته تتلخص في متابعة وتنفيذ كل ما تصدره النظارة من قرارات ومنشورات . وفي ٩ مارس ١٨٩٧ أضيفت إليه مراقبة التفتيش وإداراته . وفي ١١ مارس ١٩٠٦ عسين المستر دوجلاس دنلوب Douglas Dunlop مستشارا للمعارف . وكثيرا ما كان مجلس النظار يكلفه بمهام وظيفة وكيل النظارة أثناء غياب الأخير أو قيامه باجازة . وفي عام ١٩٠٧ عين سكرتيرا لمجلس المعارف الأعلى . ومن ثم جاء سعد زغلول إلى نظارة المعارف ، وقد بلغ دنلوب ذروة السلطة والنفوذ .

<sup>(</sup>١٠١م) في الأصل: « ثلاثة »

<sup>(</sup>١٠٢) زائدة ليستقيم المعنى.

<sup>(</sup>۱۰۳) مکررة.

<sup>(</sup>١٠٤) يقصد غالبا التعبير الأجنبي technicians أي أهل التخصص أو المختصن.

فقال: إن الفكرة تستحق البحث ، ولكنه (١٠٥) يجب أن لا يفارق مصر حتى يرفع شأن التعليم فيها ، ولا يكون ذلك إلا برفعة شأن التعليم الابتدائى ، الذى هو أساس التعليم الثانوى . وبناء على ذلك يلزم أن يتأسس المعلم تأسيسا متينا ، حتى يمكنه أن ينور أذهان الطلبة ويثقف عقولهم . أما من جهة التعليم الثانوى والعالى ، فيمكننا أن نعتمد فيه على الجامعة المصرية التى سيكون لها شأن خطير .

فقلت: قول جميل!، ذلك حسن!، ولكن لا يلزم أن نطلب الغايات قبل أن نباشر البدايات، والطفرة من المحال. إنا لا نطمع أن يكون عندنا من أول الأمر أساتذة في قوة أساتذة أوروبا واقتدارهم، وإذا حاولنا ذلك الآن حاولنا محالاً وإغا الذي يلزم هو أن نسعى إلى هذه الغاية بالتدريج. فإننا لم يكن عندنا الآن من المعلمين في المدارس الابتدائية إلا حملة الشهادة الابتدائية!، وبعضهم ممن ليسوا بحاملي شهادة أصلا!. [ص ٢٣١] فاذا انتخبنا من حملة الشهادة الإبتدائية تلامذة القسم الأول، وعلمناه (٢٠١ مدة سنتين ما يلزم لفن التعليم، وقويناه في الدروس التي تلقاها أولا، خرج لنا معلم أقوى بكثير من المعلم الحالى. نعم انه لا يكون غاية في القوة، ولكنه يكون أحسن من الموجود الآن. فاذا كثر عندنا هؤ لاء كثرة بالغة ، مضينا في امتحانهم، وجعلناهم من حملة الشهادة الأهلية.

ثم انى أخشى ألا(٢٠٠) يرغب الكثير من حملة هذه الشهادة الآن فى مدرسة المعلمين ، لأنهم يرون أن المستقبل غير واسع أمامهم ، إذ يقف

<sup>(</sup>١٠٥) الهاء عائدة على المستشار.

<sup>(</sup>١٠٦) يقصد وعلمنا التلميذ منهم .

<sup>(</sup>١٠٧) في الأصل: أن لا.

بهم عند حد المدارس الابتدائية ، فلا يتجاوزونها ـ بخلاف ما اذا صبروا حتى أخذوا الشهادة الثانوية ، فإنه يمكنهم أن يدخلوا المدارس العالية ، حيث يكون المستقبل أمامهم مفتوحا ! . ويساعدهم على هذا الصبر أنهم في الغالب من ذوى اليسار ، فلا يعجزهم أن يصبروا .

وزد على ذلك أن الوعد الذى أعطيته ، لم يكن خاصا بالإشتغال بتربية معلمين للمدارس الابتدائية ، لأن هذا لم يكن محل الشكوى ، لأنهم كلهم من الوطنيين ـ وإنما محل الشكوى هو فقدان (١٠٨) المعلمين من المدارس الثانوية ، ولا يمكن أن نعتمد على الارسالية إلى (١٠٩) أوروبا إلا فيها يختص بالمعلمين في المدارس العالية .

والذى أرغبه هو أن أكون معلمين يكونون قابلين لأن يعلموا فى كل المدارس على اختلاف طبقاتها ، ولا يقتصر الواحد منهم على درجة محدودة ، الا اذا قعد به الإقتدار عن متابعة الدرس ، أو تخلف عنه لعلة [ ص ٢٣٢] أخرى لأنه ليس أبعث على الجد من أمل يَقْوَى فى النفس ، فإذا ضعف الأمل فلا جد للإنسان .

ورأيي (١١٠) في مدرسة دار العلوم (١١١) : أولا أن يبطل انتخاب تلامذتها من الأزهر ، وأن ينتخبوا من طلبة الكتاتيب بالامتحان من بين

<sup>(</sup>١٠٨) أصلها : بدون نون على النحو الآتي : فقدا -

<sup>(</sup>١٠٩) يقصد: البعثات.

<sup>(</sup>١١٠) في الأصل « ورى » .

<sup>(</sup>١١١) أسست مدرسة دار العلوم سنة ١٨٧٧ ، بغرض تخريج أساتذة اللغة العربية للمدارس الابتدائية والثانوية ، وينتخب تلامذتها من نجباء تلاميذ الأزهر . وهذه المدرسة هي من أجل منشآت على باشا مبارك . ومرجع الفكرة في إنشائها أنه لما انشئت المدارس الابتدائية النظامية من الكتاتيب في مايو إنشائها أنه لما الغزم إلى الاكثار منها في القاهرة وعبواصم المديسريات ، =

الفقراء ، وأن تقسم إلى قسمين : أحدهما ابتدائى وتكون مدة الدراسة فيه (١١٣) ومن يتخرج منه يكون أهلا لأن يدخل (١١٣) في القسم العالى ، وأن يكون مدرسا في مدرسة معلمي الكتاتيب . والقسم الثاني تكون مدته ( )(١١٤) ومن يتخرج منه يكون أهلا للتوظف بوظيفة معلم في أية مدرسة من المدارس الأميرية .

ويلزم أن تلغى الاعانة التى تعطى للتلامذة ، وأن يستعاض عنها ، وأن يُنتخب من القسم الأعلى أشخاص لإتمام الدراسة في أوربا لأجل أن يكونوا مفتشين بالمدارس ومعلمين راقين .

وقد رأيت(١١٥)

ظهرت الحاجة إلى تخريج أساتذة لتدريس اللغة وآدابها ، فارتأى على مبارك انشاء مدرسة عالية دعاها « دار العلوم » ، لتخريج هؤلاء الأساتذة ، واختار تلامذتها من طلبة الأزهر بالامتحان ، واشتمل برنامج التعليم فيها على العلوم التى لا تدرس فى الأزهر ، كالحساب والهندسة والطبيعة والجغرافية والتاريخ والخط .

ويعتبر البعض انشاء دار العلوم أعظم خدمة أداها على مبارك لاحياء اللغة العربية وآدابها في مصر . وفي ١٥ فبراير ١٨٩١ أنشأ على مبارك قسها خاصا بدار العلوم لتخريج معلمي الكتاتيب الأهلية في البنادر والقرى ، وقد أطلق على هذا القسم اسم « القسم الثاني من مدرسة دار العلوم » ، وأطلق على المدرسة الأصلية « القسم الأول » . (د. سعيد اسماعيل على : قضايا التعليم في عهد الإحتلال ص ١٥) .

(١١٢) فراغ بالأصل.

(١١٣) غير مقروءة ولعلها ما أثبتناه ، وقد تقـرأ « يتخرج »، وتكـون صحيحة أيضا .

(١١٤) لم يحدد المدة بالأصل.

(١١٥) لم تكتمل الفقرة بالأصل



### [ ص ۲۳۳ ]

حدث أنه في شهر (١١٦) يناير وفبراير ، عند النظر في الزيادات ، أن تشكلت لجان للنظر في الترقيات اللازمة ، ولما فرغت من عملها وعرض على ، رأيت الزيادات أقل مما يجيزه القانون المالى ، لأنهم أمروا أن يطبقوا فيها منشورا أصدرته النظارة بتلريخ (١١٧) مع بعض قواعد أخرى وضعت لهم شفهيا حديثا ، أما هذا المنشور فيقضى أن الموظف لا يمكنه أن يصل من أدني مرتب وظيفته إلى أعلاه إلا بعد عشر سنوات في الأحوال الإعتيادية ، ويجوز أن يمكث أكثر من ذلك ، أو أقل ، على حسب الأحوال ، وما يراه رئيسه . أما تلك القواعد فهي تتضمن إستثناءات يرجع العلة في بعضها للأقدمية ، وفي البعض الأخر لأسباب أخرى .

فلم أقبل ذلك عند عرضه على ، وقلت : ينبغى أن نزيد فى المرتبات على حسب القانون المالى ، مع مراعاة المبلغ المخصص لهذه الغاية . وقد كان مقدار ذلك ألف وأربعمائة جنيه عن كل شهر ، والزيادة المعروضة ٢٧٠ جنيها فى الشهر ، والزيادة التى قلت بها باضافتها إلى هذا المبلغ يكون المجموع ٤٠٠ جنيه تقريبا .

فلم يقبل ذلك المستشار ، وقال : إننا اذا نفذنا هذه الفكرة ، لا يمكن الميزانية أن تستقيم بعد سنتين ، وأن هذه مسئلة حسابية دقيقة ! . فقلت : إنها ليست من مشكلات المسائل(١١٨) ، ويجب علينا

<sup>(</sup>۱۱٦) وصحتها « شهری ».

<sup>(</sup>١١٧) بياض بالأصل.

<sup>(</sup>١١٨) ترجيحية ، وقد تقرأ : « المشاكل » .

أن نقتدى بالنظارات الأخرى ، وعلى الأخص نظارة المالية . غير أنه يلزمنا أن نحسن أحوال الموظفين ، لكى نرغبهم فى خدمتنا ، ونفتح أبواب الأمل أمامهم .

### [ ص ۲۳٤ ]

وقد بلغت بى الحدة إلى أن قلت : إنى متأكد من كون الميزانية لا يعتورها أقل خلل من العمل بهذا الرأى ، وإذا فرضنا وحصل شيء من ذلك فأنا كفيل به (١٢٠) ، وإنى أرهن شيئا من أملاكى (١٢٠) تأمينا على (١٢٠) ذلك !.

واستمر هذا الجدال بيننا في اليوم الأول ثلاث ساعات . وكان برنار المفتش حاضراً ، ثم انصرفا على أن يبحثا في المسألة وينظرا في مقدار الزيادة على حسب القاعدة التي أوضحتها ، وعولت على العمل بها .

وفى صباح اليوم التالى حضر المستشار وهو مصمم على رأيه!. فغضبت واستشطت غيظاً ، واحتدم الجدال بيننا إلى أن قلت: لا تفتكر أنى تعينت هنا للإمضاء على كل ما يقدم إلى ، إنى رجل ذو رأى وإرادة (١٢٢) ، ومن ظن غير ذلك فقد ظن عدوانا مبينا. وإذا كان اللورد افتكر أنى على غير هذه الصفات ، وانتخبني لهذه الوظيفة ، وإذا فقد شيء ، وإذا كان فقد الحطأ خطأ عظيما ، وإنى لا أبالي في سبيل الحق بشيء ، وإذا

<sup>(</sup>١١٩) في الأصل: « فان »

<sup>(</sup>١٢٠) في الأصل « ملاكي ».

<sup>(</sup>١٢١) في الأصل : « إلى ».

<sup>(</sup>١٢٢) قراءة تقريبية.

<sup>(</sup>١٢٣) في الأصل بها ألف زائدة على هذا النحو : « فقدا » .

لم يكن من بد من مخالفة الحق ، فإن أعود إلى المحاماة التي تركتها آسفا على فراقها .

وقد نفذت إرادت! . غير أنه (١٢٤) ألقى إلى اللورد كلاما كثيرا ، فذهبت إلى جنابه ، وقصصت عليه إجمال الأمر . فانتهى الأمر على أن نعرض عليه كل خلاف ، وهو يفصل فيه . [ ص ٢٣٥] فأخبرت دنلوب بذلك ، وتعاتبنا وتصالحنا . ومن هذا العهد لم تحصل شكوى .

غير أنى لما شرعت فى جعل الامتحان مباحا باللغة العربية لتلامذة المدارس الحرة ، وألححت فى ذلك ، وجمعت كثيرا من أسهاء الذين يمكنهم أن يباشروا الامتحان من المصريين أو الأورباويين باللغة العربية ، جاءنى كتاب من الوكالة يدعونى إلى مقابلة سكرتير اللورد (١٢٥) ، فقال لى : إن اللورد يريد أن تؤخر هذه المسألة ، ولا نقول إنه مخالف لك فيها ، بل بالعكس إنه موافق مبدئيا ، ولكنه الأن مريض ويريد فحصها بنفسه .

فقلت له: إن المسئلة بسيطة والموانع التي يبدونها فيها إثنان: أولا، عدم وجود الأكفاء (١٢٦) من الممتحنين العارفين بالعربية. والثانى، الخوف من كون تلامذة مدارس الحكومة يتركونها إلى المدارس الحسرة. وأثبت خطأ السبب الأول بأن هنا كثيرين من العارفين بالعربية، وهم مقتدرون على الامتحان بها، ولا محل لهذا الخوف مطلقا.

<sup>(</sup>۱۲٤) أي دنلوب.

<sup>(</sup>١٢٥) كان المستر رونالد جراهام هو سكرتير الوكالة البريطانية (أنظر : المقطم ١٧ يناير ١٩٠٨) .

<sup>(</sup>١٢٦) في الأصل « الأكفا »

ثم قابلت اللورد بعد ذلك (۱۲۷) وكان في حالة ضعف فلم أشأ أن أثقل عليه عندما رغب إلى في تأخير هذه المسألة فأخرتها . وإلى الآن إن منتظر ، وإنى متأكد أن هذا التأخير مساو للعدول عنها ، ولا أدرى فيها اذا كانت الظروف ستسمح لى بالعود اليها .

## [ص ۲۳٦]

ومما يتعلق بهذه المسألة أن كنت قبل يناير حُمت حولها ، ورغبت بالفعل (في)(١٢٨) تنفيذها من هذا العام ، وجرى جدال طويل بينى وبين المستشار في شأنها ، وكان من ضمن ما احتج به على أنه إذا عمل بهذا الرأى ، وقع خلل كبير في الامتحان! . وكان جوابي أن هذا الخلل وهمى ، لأن كل ما أريد هو الترخيص في استعمال(١٢٩) اللغة العربية واسطة في الامتحان لمن يريد أن يمتحن بها ، ولاغبن في ذلك على التلاميذ ، لأنهم إذا لم يكونوا متمكنين من العربية فلا حرج عليهم أن يجيبوا بما هم فيه أشد وأقوى من اللغة الإنكليزية أو الفرنساوية .

فذهب دنلوب إلى اللورد ، وشكى إليه ذلك ! . كما شكى إليه أن قلت لسابا باشا ، مدير البوستة ( وهو الذى أن به إلى لأن يقول إن الحاملين للشهادة الابتدائية ضعاف فى اللغة الأجنبية ، وانه لا يمكنه أن ينتخب منهم لوظائف البوستة فى مصر (١٣٠) واسكندرية وبور سعيد ، وطلب منى النظر فى تقوية التلامذة فى اللغة الأجنبية (١٣١) فقلت له:

<sup>(</sup>١٢٧) في الأصل « بعذلك ».

<sup>(</sup>١٢٨) أضيفت « في » ليستقيم المعني .

<sup>(</sup>١٢٩) في الأصل « استعما » .

<sup>(</sup>۱۳۰) يقصد «القاهرة».

<sup>(</sup>١٣١) في الأصل: « اللغة العربية » !. على أن سياق الكلام يشير إلى أن المقصود هو اللغة الأجنبية ، التي يشكو سابا باشا من ضعف حاملي الشهادة =

لماذا تلَّزم هذه التقوية لجميع الموظفين في هاتبه المكاتب؟ ، ولما زاد التجار والذين لهم مصالح في البوستة ، لماذا(١٣٢) لا يعينون(١٣٣) أشخاصاً يعرفون اللغة العربية ، لقضاء مصالحهم من « مصلحة البوستة » ؟ ، [ص ٢٣٧] ولماذا لا نرى الحكومات الثانية (١٣٤) لا تستعمل في بوستاتها إلا لغة الحكومة ، لا لغة الأجانب ؟ .

فتحسر دنلوب ، وأضاف هذه العبارة على عبارة (١٣٥) الامتحان باللغة العربية ، والقاهما الإثنتين(١٣٦) لكرومر بطريقة هاجت(١٣٧) غضبه ، كما هاجِه إدخالي غلاما(١٣٨) في مدرسة أسيوط الابتدائية قد كنت وجدته ذكياً مستعداً ، وهو فقير فأمرت بادخاله مجانا(١٣٩) .

الابتدائية فيها ، فيكون طلبه \_ المترتب على ذلك \_ تقويتهم فيها لتوظيفهم في « البوستة » ، ويكون رد سعد زغلول الوارد في المتن مفهوما في هذا الصدد، حيث ذكر ما معناه أن المترددين على البوستة ليسوا كلهم من الأجانب، وأن زيادة عدد التجار والذين لهم مصالح في البوستــة تتطلب تعيين أشخاص يعرفون اللغة العربية ، وقد سلب بذلك أساس حجة ساباً ـ باشا في عدم تعيين حاملي الشهادة الابتدائية المصريين في البوستة .

أما سابا باشا ، فهو يوسف سابا باشا ، الذي عين وزيرا للمالية في وزارة محمد سعيد باشا ، التي تألفت في ٢٣ فبراير ١٩١٠ ، وهو شامي من الأروام الكاثوليك.

(١٣٢) أضيفت « لماذا » ليستقيم المعني .

(١٣٣) يقصد المسئولين ــ أى لماذا لا يعين المسئولون أشخاصا .. إلى آخره . (١٣٤) يقصد في البلاد الأخرى .

(١٣٥) يقصد بكلمة «عبارة»، «مسألة» الامتحان.

(١٣٦) في الأصل: « الإثنان ».

(١٣٧) في الأصل « هاجُّت » ، وصحتها « هيُّجت » .

(١٣٨) في الأصل: «غلام».

(١٣٩) هذا التلميذ هو اسماعيل القباني . (انظر ملاحظتنا في الكراسة الخامسة على صفحة ٢٢٣ من المذكرات الأصلية) .

وبعد أن ألقى إلى اللورد كل هذه المسائل الثلاث (١٤٠) في وقت واحد ، كتب إلى اللورد يطلبني لديه . فذهبت إليه ، ورأيته منحرفاً غضباً نوعاً ، فوضحت ما جرى في كل هذه المسائل ، واتفقنا على أن يبقى الولد في المدرسة ، وألا (١٤١) نعود إلى هذه المسئلة مرة أخرى ، وأن نؤخر مسئلة الامتحان ، وأن الكلام مع مدير البوستة كان في غير لياقته لأنه حصل أمام سويسرى (١٤٠٠) ، قال عنه هو انه متزمت ، وأنه لم يكن ينبغى أن أظهر أمامه بهذا الرأى خيفة أن يفشيه للأوروباو يين المذين يراد الآن منهم أن يقبلوا بالغاء الامتيازات ، وأن كلام «ناظر » (١٤٣) في ذلك يخيفهم ويعطل ذلك المشروع .

## [ص ۲۳۸]

وكان قبل ذلك ألقى إليه أيضاً أنى توقفت عن تعيين موظف إنكليزى مدرساً بمدرسة ( )(١٤٤) وهو يدعى ( )(١٤٥) لأنه أوروباوى ، ولم يكن معه شهادة إلا إجادته اللغة (١٤٦) ، بويد كاربنتر (١٤٦) هو الذى انتخبه . وكان هذا الرجل تلميذا في إحدى (١٤٨) المدارس بانكلترا ، التي من مقتضى نظامها أن التلميذ

<sup>(</sup>١٤٠) في الأصل « الثلاثة » .

<sup>(</sup>١٤١) في الأصل: « وأن لا ».

<sup>(</sup>١٤٢) قراءة ترجيحية.

<sup>(</sup>١٤٣) يقصد بناظر «وزير ».

<sup>(</sup>١٤٤) بياض في الأصل.

<sup>(</sup>١٤٥) بياض في الأصل.

<sup>(</sup>١٤٦) في الأصل « الغة » .

<sup>(</sup>١٤٧) وبويد كاربنترهو المفتش الأول بنظارة المعارف .

<sup>(</sup>١٤٨) في الأصل « أحد ».

لا يتحصل بعد إتمام دراسته على الشهادة إلا بعد أن يتمرن مدة سنتين في عمل تابع للمدرسة . فذلك الشخص خرج من المدرسة المذكورة ، وذهب إلى جهة أخرى ، وأمضى خس سنوات يباشر عملاً مثل العمل المعين في المدرسة التي خرج منها للتمرين \_ فلها وقفت على حقيقة ذلك أردت أن أعين هذا الشخص بطريقة لا تكون مخالفة للقوانين ، وأمرت بذلك .

ولكن المستشار رأى أنه بعد أن استفهمت من بويد كاربنتر عن الحقيقة ، وبعد أن كتب كتابته \_ بأن العلوم التي تدرس في المدرسة التي تخرج منها مساوية للعلوم التي تدرس هنا في المدارس العليا .

# [ص ۲۳۹]

ولما بلغ ذلك كرومر احتد ، وقال إن دنلوب ، وان لم يكن له سلطة ظاهرية ، ولكنه يجب أن يكون في الحقيقة ذا سلطة ! وأن ما يحرره في مكتبه من الأمور الخاصة خصوصاً بالانكليز يجب أن يؤخذ قضية مسلمة ، وأن التغير الذي حصل في شخص ناظر المعارف لم يكن القصد تغيير طريقة التعليم التي تقررت باتفاقه مع دنلوب \_ وإنما الغرض منه أن يشترك الوطني ، العارف بالتربية الإسلامية المصرية ، العارض منه أن يشترك الوطني ، العارف بالتربية الإسلامية المصرية ، على إدخال الاصلاح . فإن لم يحسن هذا الاشتراك ، خرج منه ، وجرى الإصلاح بدونه ( وقد صرح بذلك في تقريره ) وهو يحث دائماً على الإشتغال بالكتاتيب وبالمدرسة الشرعية ( ويتجنب أحوال على المعلمين والارسالية إلى أوروبا .

<sup>(</sup>١٤٩) أغيمت راو المائم لستنيم المني.



حسن بك عاصم بك

#### [ص ۲٤٠]

فى الساعة السادسة من يوم الخميس ١١ أفريل سنة ١٩٠٧، كنت فى منزلى مع حسن باشا عاصم (١٥٠)، ومحمود باشا

(۱۵۰) حسن باشا عاصم ولد في القاهرة في ٢٦ سبتمبر ١٨٥٨ من أبوين من الطبقة الوسطى، وتبناه محمد عاصم باشا الذي لم يكن له من صلبه ولد. وقد تعلم في مدارس الحكومة من سنة ١٨٦٨ إلى سنة ١٨٧٥، وبعثته الحكومة إلى فرنسا لإتمام تعليمه الحقوق والعلوم السياسية، وعاد في ديسمبر ١٨٨٣ حيث عين وكيلا للنائب العمومي بمحكمة استئناف مصر في فبراير ١٨٨٨ وفي ٢١ فبراير ١٨٩٤ تولى منصب المحامي العام، ثم أصبح قاضيا في محكمة الاستئناف من الدرجة الثانية في ١٨ ابريل ١٨٩٥، ثم تـولى وظيفة سر تشريفاتي الحديو عباس في ١٤ نوفمبر ١٨٩٥، وانعم عليه حوظيفة سر تشريفاتي الحديو عباس في ١٤ نوفمبر ١٨٩٥، وانعم عليه ح

شكرى(١٥١) ، الذى لم يحضر عندى إلا مرة واحدة من منذ تعيينى ، وهذه كانت الثانية ، حيث قدم الساعة ٣ بعد الظهر ، وقال إنه عائد من لدن فتحى(١٥٢) فوجده نائماً .

وإذا بتلغراف من رويتر ورد إلى ، فوجدته على خلاف العادة بالانكليزية ، فدفعته إلى عاصم باشا ليترجمه ، وإذا به يشتمل على أن اللورد كرومر استعفى من منصبه لأسباب صحية ، وأنه روجع فى رأيه فأصر عليه ، لأن الحكهاء(١٥٣) أنذروه بسوء العاقبة إذا استمر على العمل ، وأن استعفاءه يوجب الأسف ، وأنه استشير فيمن يعين خلفاً له ، فأشار بتعيين موسيو جورست ، وأن الملك عينه فعلاً ، وللحكومة الثقة فيه ، وأنه سيتبع سياسة اللورد كرومر ويستمر عليها ، لأنه متشبع منها وعارف كل المعرفة بها .

برتبة ميرميران الرفيعة (باشا) في ١٦ إبريل ١٩٩٦. وفي أواخر سنة ١٩٠٤ أحيل إلى المعاش وهو في منصب رئيس ديوان الخديو بأمر من الخديو عباس بسبب موقفه في حادثة «مشتهر»، وخلاصتها أن أحد الماليين اليونانيين الذين لهم صلة بالخديو (وهو المسيو زرفوداكي) عرض على ديوان الأوقاف أخذ أطيان له بالجيزة مقابل تفتيش مشتهر التابع للأوقاف، والذي كان قد اتفق مع الخاصة الخديوية على شرائه، وعرضت صفقة البدل على مجلس الأوقاف الأعلى، وكان حسن باشا عاصم من أعضائه، فرفض اقرار الصفقة برغم أنها تهم الخديو، وتوفى في نوفمبر ١٩٠٧.

<sup>(</sup>۱۵۱) محمود باشا شكرى هو رئيس الديوان التركى الخديوى (مذكرات محمد فريد، تاريخ مصر من ابتداء سنة ۱۸۹۱ مسيحية ــ تحقيق د. رءوف عباس ص ۱۹۱ (عالم الكتب ۱۹۷۵).

<sup>(</sup>١٥٢) فتحى زغلول باشا .

<sup>(</sup>١٥٣) أي الأطباء.

فاستولى علينا الدهَش جميعا، وتكلم شكرى باشا بأن جورست(١٥٤) أفضل من كانوا مترشحين لهـذا المنصب ، خصوصـاً ر (١٥٥) ولكنه أشد من اللورد كرومر وطأة . وقال عاصم باشا إن الخديوي يخطىء كثيراً إذا ظن أن جورست يوسع له مجالاً أوسع من كرومر ، وإذا اعتمد على صداقته ــ لأنه لم يخرج من هنا إلا وهو ضائق الصدر من سموه.

أما أنا فكنت كمن تقع(١٥٦) ضربة شديدة على رأسه ، أو كمن وخز بآلة حادة جداً ، فلم يستشعر بألمها لشدة هولها (١٥٧) ! . ولم يكن إلا قليل حتى انصرف ذانك الرجلان ، وخرجت مع صدقى بيك (١٥٨) ، الذي كان قدم في هذه الأثناء ، فتبادل عبارات الاستغراب والاندهاش.

وتوجهت [ص ٧٤١] إلى مصطفى باشا فهمى في أوتيال سفواي ، حيث كنا معزومين عنده في العشاء على حسب العادة

<sup>(</sup>۱۵۶) کان جو رست (Sir.Eldon Gorst) قد عین فی مصر سنة ۱۸۹۲ فی منصب السكرتير المالى لنظارة المالية خلف اللورد ملنر ، وكان يعمل في السلك الـدېلوماسي . وبعـد عامـين ــ أي ني خريف ١٨٩٤ ــ عـين مستشاراً للدَّ خلية . وأخذ في تلك الأثناء يتعلم العربية ، واستمر في هذا المنصب حتى ـ عام ١٨٩٨ حين عين مستشارا ماليا خلفا للسير الوين بالمر Elwin Palmer ، واستمر في هذا المنصب حتى عام ١٩٠٤. (١٥٥) قد يقرأ الاسم « منز » .

<sup>(</sup>١٥٦) في الأصل يقع بالياء.

<sup>(</sup>١٥٧) أساء الكثيرون فهم هذه العبارة ، فقد كان سعد يرى أن كرومر أخف ضرراً من غيره ، لاصلاحاته المالية والاقتصادية العظيمة التي قام بها في مصر ، في سعيمه لاكتسباب ثقة أوروبها لمخصوصها رذهاب كبرومر لايعني ذهساب الاحتلال. وإنما بقاؤه في صورة أسوأ . وهو ما حدث تماماً في عهد جو رستُ

<sup>(</sup>١٥٨) الدكتور محمود صدقى ، عديل سعد زغلول وصديقه .

السنوية ، فوجدناه في حالة كبيرة (١٥٩) وقد علا (١٦٠) وجهه الغم والحزن . فقلت : ما هذا الخبر ؟ قال : كما علمت ! . ولم يكن الوقت مناسباً لكلام أكثر من ذلك ، ثم توارد المدعوون (١٦١) ، وتبادلوا هذا الخبر فأسف الجميع لهذا الاستعفاء ، ولم أر من كان منهم عالماً به الامستشار (١٦٢) المالية والداخلية .

وفى الساعة الحادية عشرة (١٦٣) انصرفت مع مصطفى باشا إلى منزله ، فقال إنه عزم فى الساعة ١١ من الصباح أن يزور اللورد ، لأنه لم يره من منذ بضعة أيام ، وإذا بتذكرة منه إليه تدعوه أن يقابله فى الساعة الرابعة بعد الظهر ، وقال له المستشار إنه يود أن يراه بعد أن يقابل اللورد ، فتوهم من ذلك أن فى الأمر شيئاً ، ولكنه لم يبلغ به التوهم أن يقرر فى حقيقة ما سيعلمه من تلك المقابلة ، وقد تواردت عليه أفكار كثيرة من وقت وصول الدعوة إليه إلى حد أن توجه إلى الوكالة البريطانية ، فقال له اللورد :

« إن التعب قد أعيانى ، وضعفت صحتى عن أعمالى ، ولا أنام من الليل إلا قليلاً ، وأتالم كثيراً . وكان اعترانى غم شديد عقب وفاة زوجتى الأولى فأثر فى تأثيراً شديداً ، ولما تزوجت للمرة الثانية خف عنى بعض الحزن ، ولكن صحتى ضعفت . ومع ذلك فقد كنت تعافيت كثيراً فى الصيف الماضى ، وعدت فى شهر أكطوبر الماضى فى قوة

<sup>(</sup>١٥٩) يقصد «مهموما».

<sup>(</sup>١٦٠) في الأصل «على».

<sup>(</sup>١٦١) في الأصل « المدعون ».

<sup>(</sup>۱۹۲) يقصد « مستشارًى ».

<sup>(</sup>١٦٣) في الأصل « عشر » بدون تاء مر بوطة .

وعافية ، ولكني ما لبثت حتى شعرت بالضعف والهزال ، وتوجهت إلى الصعيد ، وأنا على هذه الحال . وقد أشار على الطبيب باعتزال الأعمال ، أو أهلك قريباً ، ووافق على هذا الرأى طبيب شهر [ص ٢٤٢] يدعى الدكتور ماكنرى حضر العاصمة من بضعة أيام ، فأنذرني بالخطر إذا أنا استمريت(١٦٤) على العمل. وللذلك كله، ولإلحاح(١٦٥) زوجتي ، أضطررت للاستعفاء . ولما أخبرت بـذلك الحكومة الإنكليزية راجعتني فيه ، ولكنها لما رأت الأمر متحتماً لم يسعها إلا القبول بعد أن عرضت على أن أقيم تسعة أشهر في إنكلترا وثلاثة في مصر ، فلم أقبل ذلك ، لأني إذا كنت باقياً في الوظيفة ، لا يمكنني في أى حال من الأحوال أن أتخلى عن الفكر والاشتغال ، وهذا يضر بصحتى كما قال الأطباء ، وكما أشعر به أنا من نفسى قبل الاستعفاء . واستشاروني فيمن يصلح أن يكون خلفاً (١٦٦)، فأشرت بتعيين جورست لكي يتمم ما شرعت فيه من الأعمال ، ويبني على ما أسست من التقدم لهذه البلاد ، وهو أقدر من غيره على ذلك لأنه ذكى ، نبيه ، متشرب من مبادثي ، ومطلع على أحوال مصر ، وكان مشتغلاً بها بعد انفصاله عن خدمة الحكومة » .

فكاشفه مصطفى باشا بعزمه على الاستعفاء ، لأنه لا يود البقاء بعده ، خصوصاً وقد تقدم سنه والضعف يعمل فيه (١٦٧) آنا فآنا ، ويخشى أن يذهب العمل ببقية ما فيه من قوة . فترجاه في البقاء ، وألح كل الألحاح حتى يحضر جورست ويحصل تبادل الآراء .

<sup>(</sup>١٦٤) صحتها «استمررت».

<sup>(</sup>١٦٥) في الأصل « ولإَلْمَاحِي » .

<sup>(</sup>١٦٦) تقليد انجليزي نفتقده في مصر ، للحفاظ على الاستمرارية .

<sup>(</sup>١٦٧) من أول «سنه» مطموس في الأصل.

قال الباشا: وكنت متأثراً جداً أمامه حتى كادت تدمع عيناى ، وفارقته والحزن ملء فؤادى .. وإنى مصمم على الاستقالة لا محالة إلا إذا كان هذا التغيير يضمن رفع شأن النظار ، ويمنع الجناب العالى من التلاعب بسياسة هذه الديار . ثم قال(١٦٨): وإنى أخشى كثيراً [ص ٣٤٣] أن أبقى زمناً ، ثم أخرج خاسراً ميل(١٦٩) الطرفين ، فاقداً للثقة من الجانبين . فراجعته في ذلك كثيراً فرأيته مصراً ، فأرجات الكلام معه إلى فرصة أخرى .

وانصرفت من لدنه ، وكانت الساعة ١١ ، وقد امتلأت رأسى أوهاماً ، وقلبى خفقانا ، وصدرى ضيقاً . وأخيراً نمت متوكلاً على تدبير الإله الذى لا يقدر على تدبير الأمور سواه . وقد أخبرت فى الصباح زوجتى ، فانفعلت أشد انفعال ، ثم أخذت تهون الأمر على بما في وسعها من المسهلات ، واغتسلت غسل الجمعة .

ثم قيل لى إن قاسماً (١٧٠) حضر ، فخرجت إليه قبل الإفطار ، وأخبرته بذلك الخبر الذى لم يكن يعلمه من قبل ، فلم يتأثر له ، اللهم إلا شيئاً قليلاً . وبعد أن تبادلنا الكلام في هذا الموضوع بما لا يضبط ولا يمكن حصره ، خرج قاسم ، وجلست مع صدقى وعاطف (١٧١) فتكلم في هذا الموضوع ، وعما يكون تأثيره عند الناس .

ثم توجهت في الساعة ١١ إلى قصر الدوبارة . وبينها أنا في قاعة الإنتظار ، إذ دخلت لادى كرومر من باب الترسينه(١٧٢) وخلفها طفلها

<sup>(</sup>١٦٨) أضيفت « ثم » ليستقيم المعنى .

<sup>(</sup>١٦٩) يقصد «رضا».

<sup>(</sup>۱۷۰) يقصد قاسم أمين .

<sup>(</sup>۱۷۱) الدكتور محمود صدقى عديل سعد زغلول ، وعاطف بركات إبن شقيقته .

<sup>(</sup>۱۷۲) يقصد «الشرفة».



محمد عاطف بركات باشا

الصغير . فاستقبلته وقبلته ، ثم أبديت لها أسفى ، فامتقع لـونها ، وتهدج صوتها ، وقالت : أليست هذه خسارة ؟ فقلت : نعم وحسارة لا تقدر ، ولا يمكن التعبير عنها . ثم قلت(١٧٣) : ولكن الذي يهمنا الآن هو صحته التي نرجو أن تتقدم (١٧٤) وأن تبقى لها القوة على مر الأيام . فقالت : إن أريد أن أزور حرمك [ص ٢٤٤] قبل السفر للوداع، فقلت : حتَّ التشريف .

ثم دعاني الخادم إلى قاعة اللورد ، فوجدته واقفاً على عادته ، وهيئته أحسن من آخر مـرة رأيته فيهـا ، وكان ذلـك يوم الجمعـة ٦ أفريل . فقال : كيف الحال ، فقلت : سيئة . قال : ماذا كنت أصنع وقد ضعفت صحتى من احتمال ذلك العبء الثقيل ، وأشار على

<sup>(</sup>١٧٣) في الأصل: « فقلت » . (١٧٤) سقط حرف النون من « أن » في الأصل -

الأطباء بالإعتزال خشية الهلاك ، فلم أربدًا من الامتثال لنصيحتهم ، لأن البقاء على ما يقتضيه مركزى من العمل مضرب غاية الضرر الآن. ثم قال : إنه لا يمكنى أن أرضى كل الناس . والعمل على إرضاء الأغلبية يحتاج إلى صحة وقوة لا أجدهما فى نفسى . ولا تخشى من شىء مطلقا ، فان خلفى سيؤيدك بكل ما فى وسعه ، وسوف تشتغل معه بغاية الراحة ، لأنه ذكى نبيه \_ نعم إنه ليس له نفوذ شخصى الآن ، ولكنه يكتسبه بحسن إدارته فى قليل من الزمان ، ومن المهم أن أقول لك فيها يختص بنظارتك إن النقود التى كنت وعدتك باعطائها فى العام القادم ستعطى إذا حسن محصول القطن وارتفعت الأسعار .

وعندما أبدى عبارات التشجيع والتطمين قلت له: إنى لا أفكر في شخصى ولكن في بلدى ومنفعتها التي سوف تخسر بعدك خسارة لاتعوض (٢١٧٤). فقال: لا خوف عليها من ذلك، فان خلفي قادر، وقد تربى على مبادئي. فخرجت شاكراً متأسفاً ، فرحان حزنان. وتوجهت إلى [ص ٢٤٥] منزلي ، ووجدت فيه صدقي وعاطف ، وحضر بعد ذلك قاسم ، وأخذنا نتكلم في أسباب الإستعفاء ، فقلت إنها ترجع إلى الصحة ، بدليل أنه هو الذي طلب في تلغرافه أن يعلن مجلس النواب بأنها هي التي حملته على الاستعفاء دون غيرها. وإذا كان لغير ذلك لم يكن محل لهذا الرجاء منه ، وكما كان هذا الرجاء يذكسره وزير الخارجية في دار الوزارة ، وبدليل أن الرجل مريض حقيقة ، وأنه لم يكن يرى منه قبل الآن ما يدل على هذه النية ، وبدليل أنه كان في الإمكان أن يصبر حتى يذهب إلى أوربا مصيفاً ثم لا يعود ثانية . وكل هذه الأمور تدل على أن الصحة هي التي كانت دون غيرها سبب الاستعفاء . فلم

<sup>(</sup>١٧٤م) يقصد سعد خسارة مصر لسياسة كرومر الاصلاحية الاقتصادية ، بينها الاحتلال باق في مصر .

يقنع هذا القول صديقى قاسماً ، وانتهى الجدال على شكه فيه ، ويقيني .

ثم وردت عدة نسخ من ملحق نشرته « الجريدة »(١٧٠) عن الاستعفاء . فوجدته أبرد ما يكتب من مثلها في مثل هذه الحادثة ! . وتأثرت جداً من لهجتها ، لأنها ذمته بأن تقريره هدم الآمال الوطنية ، وأنه كان يخدم دولته ليس إلا ، ووضعت صفاته التي اتفق الكل على كمالها موضع الشك .

ثم وردت جريدة المؤيد فرأيتها حسنة اللهجة ، وان كانت أبدت الشك في أسلوب الاستعفاء ، ثم جريدة اللواء ، وقد ألقت في الأذهان أن لسياستها دخلاً عظيماً في هذه الحادثة الخطيرة .

ثم حضر صاحب الجريدة (١٧٦) ، فلم تعجبني [ص ٢٤٦] مبادلة الأفكار معه ، خصوصاً في هذا الموضوع ، وفي موضوع ارجاء ما كان كتبه ـ أو كتب له ـ إنتقاداً على تقرير اللورد كرومر . فإنه كان عيل إلى نشره رغماً عن الأسباب التي أبديت له في استحسان عدم نشره . ثم حضر فتحى ، وتلاه الشيخ عبد الكريم (١٧٧) أو تقدمه .

<sup>(</sup>١٧٥) صحيفة « الجريدة ».

<sup>(</sup>۱۷۹) لم يكن لصحيفة « الجريدة » صاحب واحد ، بل كانت شركة أنتخب أحمد لطفى السيد مديرا لها ورئيسا لتحريرها لمدة عشر سنوات ، وكان رئيس الشركة محمود باشا سليمان ، ووكيلها حسن باشا عبد الرازق الكبير (أحمد لطفى السيد : قصة حياتى ص ٤٥) . وأغلب الظن أن سعد زغلول كان يقصد بصاحب الجريدة محمود سليمان باشا ، وليس أحمد لطفى السيد ، لأنه تحدث في العبارات التالية عها كان كتبه صاحب الجريدة « أو كتب له » ! ولو كان أحمد لطفى السيد لما قال سعد : « أو كتب له » !

<sup>(</sup>١٧٧) الشيخ عبد الكريم سلمان ، صديق الشيخ محمد عبده.

وكان كل من حضر يبدى أسفه على الاستعفاء ، وبعضهم من صميم الفؤاد ، وبعضهم على غير المراد . وبعد ذلك خرجت مع صدقى إلى منزل مصطفى باشا ، وتكلمنا في الموضوع بعض كلمات ، ثم انصرف صدقى على وعد أن يعود إلى في الساعة ٩ .

وجلست مع الباشا فقصصت عليه حوادث اليوم ، ورأيته قد عدل نوعاً عن فكرة الاستعفاء ، وقَبِل أن يرجثه إذا ساعدت الأحوال إلى ما بعد مدة الصيف .

ثم حضر صاحب المقطم ورأيناه يعرف شيئاً من تفصيل ما علم الباشا ، وبكون اللورد تقاعد عن عزم على الاستعفاء . وكل ما دار الكلام عليه لم يخرج عن كونه تأسفات ، وتشككات فيها تكون الحال عليه بعد الآن . وقد فهمنا منه أن اللورد كرومر يترفع عن أن يحتال لتحضير الفرصة ، ولكن خَلفه لا يترفع عن الحيلة واختلاق الفرص ، وأنه لا يبقى على صاحب ، فقد يضحيه (۱۷۸۸) بعد أن يُفْرغ منه غرضه ، وانه صعب المراس ، شديد التمسك بآرائه . وعلمنا منه أيضاً أن قيامة الناس ضدنا سببها حسد البعض ، ورغبة الآخرين أيضاً أن قيامة الناس ضدنا سببها حسد البعض ، ورغبة الآخرين نظار ، لأنه وقر في نفوسهم وتقرر في أفهامهم أن ذلك محتمل الوقوع إذا استعفى الرئيس الحالى ، فأجمعوا رأيهم على أن يكيدوا هذا الكيد حتى يمنعوا ذلك .

<sup>(</sup>۱۷۸) والأصح « يضحي بد » .

ثم نزلت إلى الصالة وصاحب المقطم (۱۷۹) قد انفرد (۱۸۰) بى على الباب وقال: إن الحديوى إذا كان يتوجس من مصطفى باشا مرة فهو يتوجس منك مرات ، وإن كان يخشاك دفعة ، فهو يخشى فتحى خمس دفعات ، وإنه ربما إذا أصر الباشا على الاستعفاء كلفت أنت بتشكيل وزارة ، وإنهم يقولون: إن جورست صديق ( )(۱۸۱) وهو رجل عالم ، وإن لم يكن إداريا ، وربما عينه مستشاراً لديك ، إذ أنت غير راض عن دنلوب . فقلت : إنى لم يكن عندى الآن ما يضايقنى منه ، وإلى أن تحصل هذه المضايقة لا أرى تبديله . وانصرف على ذلك .

أما أنا فبت أضرب أخماساً لأسداس ، وفكرت كثيراً فيها إذا تحقق ذلك الخبر ، هل أقبل أم لا ؟ . المركز صعب جداً لأنى لا أشعر من نفسى بسلطة على إخوانى اللذين أرى أنهم يمكنهم أن يعاونونى على العمل ، ولا أثق باخلاصهم . وإذا كانت النظارة تؤلف لا على حسب رغبتى ، أخشى أن يكون فيها ما يكيد لى . فاذا انضم إلى ذلك حال الخديوى معى ، كان مركزى صعباً جداً . ويـؤيد صعوبته أن حال الجديد لا يعرفنى [ص ٧٤٨] وربما كانت الصورة التى لى فى العميد الجديد لا يعرفنى [ص ٧٤٨]

<sup>(</sup>۱۷۹) يقصد بصاحب المقطم فارس نمر باشا ، وقد ولد في حاصبيا بسوريا في سنة ١٨٥٦ وتعلم في بيروت في المدرسة الانجليزية ثم الكلية السورية ، وأنشأ المقتطف مع يعقوب صروف ، وقدما إلى مصر عام ١٨٨٤ وقاما مع شاهين مكاريوس بانشاء « المقطم » في ١٨٨٩ ، ثم استقل فارس نمر باشا بالمقطم ، وقاد سياسة موالية للاحتلال ، ومات وعمره ٩٥ عاما .

<sup>(</sup>١٨٠) في الأصل بدون دال .

<sup>(</sup>۱۸۱) كلمة تعذرت قراءتها ، وهي اسم شخص ، وقد تقرأ برامز أو رومز .

ذهنه غير صالحة لاكتساب ثقته . وأضف إلى ذلك كله أن الأمة قد تحول أغلبها عنى ، والجرائد المعادية تسىء القول فى ، ولا تقصر جهدها فى الاستمرار على القدح فى ما استطاعت إلى ذلك سبيلاً . وإذا رفضت ذلك أخشى أن أقع فى رئيس يكون غير مأمون ، وينفذ دسائسه في .

والحق أن الأمر صعب جداً ، وأن أحسن حل له ، بالنسبة إلى شخصى ، أن يبقى الباشا إذا كان يستطيع البقاء ، لأنه إذا تم ذلك أتمكن من وزن الأحوال ، ومن معرفة الرجل الجديد ، ومركزى بالنسبة إليه ، وربما استعدت شيئاً مما فقدت عند الأمة وعند مليك البلاد . وأظن أن هذا الرأى هو الأرجح .

على أنه إذا لم أطاوع عقلى ، وذهبت مع ميلى ، وتحقق ذلك الخاطر ، وعرض على أن أشكل الوزارة ، لا مفر لى أن أعرض رشدى(١٨٣) للأشغال ، إسماعيل باشا سرى(١٨٣) للأشغال ،

<sup>(</sup>۱۸۲) حسین رشدی باشا ، ولد فی ۱۸۲۳ وتونی فی ۱۹۲۸ ، وکان أبوه طابو زاده محمود حمدی ، وکیلا لو زارة الداخلیة ، وجده لأبیه حاکها لاقلیم البرلس ، وکان جد أبیه قائدا عاما قهر الجنرال فریزر فی معرکة السنانیة قرب رشید ، ولذلك کان أول حاکم مصری حکم الاسکندریة بعد هذه المعرکة .

سافر إلى باريس للدراسة على نفقة أهله، ثم ألحق بالبعثة الحكومية في فبراير ١٨٨٣، ونال ليسانس الحقوق في عام ١٨٨٥، ثم حصل على الدكتوراه في القانون من مدرسة باريس العالية، ومن قبل شهادة من مدرسه العلوم السياسية.

وعندما عاد إلى مصر عام ١٨٩٢ عين بقلم قضايا المالية ، ثم رقى مفتشا بنظارة المعارف ، وبقى بها ست سنوات ، ثم نقل قاضياً فى المحاكم المختلطة ، فمستشاراً فى محكمة الاستئناف ، ثم مديرا لديوان الأوقاف ، فوزيرا للحقانية عام ١٩٠٨ . وكان له وقفات مشهورة فى مجلس شورى القوانين والجمعية العمومية . -

إسماعيل باشا سرهنك (۱۸۶) للحربية ، وقاسم للحقانية (۱۸۰) ، فتحي (۱۸۹) للخارجية ، وسعيد (۱۸۷) للداخلية مثلاً .

وقد تولى رياسة النظار في ٥ ابريـل ١٩١٤، واحتفظ لنفسه بنظارة الداخلية. واستمر في الرياسة بعد تولى السلطان حسين السلطنة. وكان أول من لقب برئيس مجلس الوزراء عام ١٩١٤، واستمر في رئاسة الوزارة في عهد السلطان أحمد فؤاد، وشارك من موقعه كرئيس للوزراء في التمهيد لثورة ١٩١٩. واستمر في رئاسة الوزارة حتى ٢٢ ابريل ١٩١٩ حين قدم استقالته تحت اضراب الموظفين المشهور. وقد عين رئيسا للجنة الدستور استقالته في ئيساًلمجلس الشيوخ ١٩٢٦.

(۱۸۳) اسماعیل باشا سری ولد بمدینة المنیا فی ینایسر ۱۸۹۱، والتحق بمدرسة المهندسخانة فی أوائل عام ۱۸۷۸، وسافر إلی فرنسا فی نفس العام فی بعثة تعلیمیة، والتحق بالمدرسة الهندسیة المرکزیة، ثم أرسل إلی انجلترا لدراسة هندسة المرافیء التجاریة، وعاد إلی باریس لیحصل علی شهادة الهندسة باستحقاق. وعاد إلی وطنه، فعین مهندسا بقسم الأشغال، ثم معاونا لتفتیش الری، ثم وکیلا لتفتیش أول، وفی عام ۱۸۹۲ عین مدیرا للری بمدیریة جرجا وقبلی أسیوط، ثم مفتشا لری قسم ثان، وعهد إلیه بتحویل ری الحیاض بالوجه القبلی إلی الری الدائم. وقد تدرج فی الوظائف إلی أن عین وزیرا للأشغال فی ۱۲ نوفمبر ۱۹۰۸. وهو والد حسین سری باشا وزیر الأشغال ورئیس الوزراء فیها بعد.

( ١٨٤ ) اسماعيل باشا سرهنك ( ١٨٥٤ – ١٩٢٤ ) ضابط ومؤرخ مصرى ، خدم بالبحرية المصرية ، وترقى في وظائفها ، وعين ناظرا للمدارس الحربية ، وألف كتاب «حقائق الأخبار عن دول البحار ١٨٩٦ – ١٩٢٣ » . وهو عديل سعد زغلول كما هو معروف . ( الموسوعة العربية الميسرة جد ١ ص ١٥٩ ) .

( ۱۸۵ ) قاسم أمين ( ۱۸۶۰ – ۱۹۰۸ ) قاض وكاتب مصرى ، ولد بـطره في مصر . من أصل كردى ، وكان والده محمد أمين قائمقام طوابي سواحل ح



اسماعيل سرهنك بك



حسین رشدی باشا



أحمد فتحى زغلول



قاسم أمين

الاسكندرية . تعلم في الأزهر وكان وثيق الصلة بالإمام محمد عبده وسعد زغلول ، وسافر في بعثة إلى فرنسا لدراسة الحقوق في مدرسة الحقوق المستجدة بمونبيلييه ، وعاد إلى مصر في أواخر عام ١٨٨٥ ، وعمل في النيابة والقضاء . واشتهر بدفاعه عن قضية المرأة حين ألف كتاب «تحرير المرأة » في عام ١٨٩٩ ، الذي أثار جدلا كبيرا ، فتولى الرد على معارضيه في كتابه الثاني « المرأة الجديدة » ١٩٠٦ . وقد كان ممن اشتغلوا بالدعوة إلى انشاء الجامعة المصرية ، وانتخب سكرتيراً للجمعية التأسيسية لهذه الجامعة في أول جلسة لها يوم ١٩٠٦/١٠ ، التي انعقدت بمنزل سعد زغلول ، ثم أنتخب في الجلسة التالية نائبا للرئيس بعد تنحى سعد زغلول عن هذا المركز ، وحل محله محمد فريد سكرتيراً . وكان من مؤسسي الجمعية الخيرية الإسلامية . ومات بالسكتة القلبية في ليل ٢٣ أسريل

( ۱۸٦) أحمد فتحى زغلول باشا ( ۱۸٦٣ - ۱۹۱٤) قانونى مصرى وعالم، شقيق سعد زغلول، كان يسمى في صغره فتح الله صبرى، وأعجب ناظر المعارف ( أحمد خيرى باشا ) في ذلك الوقت بذكائه، فسماه أحمد فتحى، وأصدر أمرا رسميا للمدرسة بتسميته بهذا الإسم، وبأن ترد إليه ما دفعه من مصاريف مدرسية. أوفدته نظارة المعارف إلى فرنسا عام ۱۸۸۵ لدراسة الحقوق، فحصل على الليسانس، وعاد إلى مصر عام ۱۸۸۷ فعين بقلم. قضايا الحكومة، ورقى رئيسا لنيابة أسيوط، ووصل في مناصب القضاء إلى وكيل نظارة الحقانية في عام ۱۹۰۷، ومات وهو قائم بها في عام ۱۹۱۷. وقد ترجم عدداً من الكتب منها: «سر تقدم الإنجليز السكسون» لديولان، و «سر الإجتماع» و «سر تطور الأمم» لجوستاف لو بون.

( ۱۸۷ ) محمد سعيد بأشا ( ۱۸۲۳ – ۱۹۲۸ ) سياسي مصري ، ورئيس وزراء ، درس القانون واشتغل بالنيابة المختلطة سنة ۱۸۸۲ ، عين مستشاراً في محكمة الاستثناف سنة ۱۹۰۵ ، واختير وزيرا للداخلية ۱۹۰۸ ، وألف وزارته الأولى في ۲۳ فبراير ۱۹۱۰ لتستمر إلى ٥ إبريل ۱۹۱۶ . ثم ألف وزارته الثانية في ۲۰ مايو ۱۹۱۹ إلى ۲۰ نوفمبر ۱۹۱۹ . ( الموسوعة العربية الميسرة جـ ۲ ص ۱۹۲۰ ) .

# [ص ۲٤٩]

اختلف الناس فيها تكون (۱۸۸۱) خطة العميد الجديد ، فمن قائل بأنه سيتبع خطة سلفه ولا يحيد عنها قيد شبر ، ومن قائل إنه سيخطط خطة جديدة كلها ميل للخديوى ، ومحاسنته ، واستشهدوا على ذلك بأن الجناب العالى يميل إليه ، وأنه حضر قرانه ، وأهدى (۱۸۹۱) زوجته عقدا نفيسا .. وذكرت ذلك جريدة الأهرام في عددها الصادر بتاريخ أمس (۱۶ أفريل سنة ۹۰۷) . والمقربون من الأمير يقولون ويوهمون بأنه عالم باستعفاء اللورد ، وأنه سعى فيه ، ويوهم مصطفى كامل وأحزابه أنه هو السبب في هذا الاستعفاء .

والظاهر لى من ما جريات الأحوال أن الاستعفاء بسبب اعتلال الصحة حقيقة ، ولكن الظروف التي جعلت الصحة ضعيفة لا تتحمل المقاومة ــ هي ظروف سياسية . وتوضيح ذلك أن الأحوال السياسية تميل إلى التغير والتحول عن الخطة التي سار عليها اللورد كرومر ، وحفظها عن هذا التحول يقتضي مجهودات شاقة ومفعولات متعبة جداً ، ولا يمكن لرجل في ضعف كرومر وشيخوخته أن يتحمل هذه المشقات ، ويقاوم تلك الصعوبات . وأستدل على ذلك : أولا ، بأن اللورد جعل يجمع لديه المستشارين في كل حين ، ويأخذ آراءهم (١٩٠٠) في المسائل الهامة ، ولم يكن ذلك من عادته قبل هذه السنة . ثانيا : أنه كان يأخذ رأى حكومته في تعيين بعض الموظفين الكبار مثل مدير البوستة . [ص ٢٥٠] ثالثا : قوله لى في جلسته عقب استقالته : «إني البوستة . [ص ٢٥٠]

<sup>(</sup>١٨٨) في الأصل «يكون».

<sup>(</sup>١٨٩) في الأصلُّ « وأهدا » بالألف.

<sup>(</sup>١٩٠) في الأصل «آرائهم».

لا يمكنني أن أرضى جميع الناس» ـ في عرض الحديث عن استعفائه . رابعـا : ضعف نفس الانكليــز(١٩١) في إدارتهم عن قبــل (١٩٢) ، وتساهلهم فيها كانوا يتشددون فيه من الأمـور . ونفس وصية اللورد كرومر لهم في تقريره بمحاسنة المصريين من ضمن الأدلة الكثيرة على ذلك .

ولقد رأى بعض رجال الحكومة أن يقوموا باحتفال لوداع اللورد كرومر ، فنفر جميع الوطنيين من ذلك ، وأخذ الذين يريدون اقامة هذا الاحتفال يطوفون على الناس ، ويعرضون هذه الفكرة عليهم ، فلا يجدون إلا مُعرِضاً عنها أو معترضاً عليها .

وقد اجتمعت لجنة من مجلس بلدى اسكندرية لمثل هذا الغرض ، ودعت أعضاء المجلس للاجتماع ، فها كان من أحمد باشا يحيى (١٩٣٠) ، إلا أنه أرسل احتجاجا عنيفا ضد هذا الاقتراح . وجرائد الحزب الوطنى لا تزال تنشر المقالات بعضها تلو بعض تحرض الناس على الابتعاد عن هذه المظاهرة .

وقد فاتحت علوى باشا(١٩٤) في أن يكون عضوا في لجنة القاهرة ، فاستمهلني يوما ، وقال : الأولى الابتعاد . فلم أزد على التسليم شيئا .

<sup>(</sup>١٩١) يقصد: ضعف الإنجليز أنفسهم.

<sup>(</sup>١٩٢) يقصد: عن ذي تبل.

<sup>(</sup>١٩٣) وأحمد باشا يحيى من أنصار الحزب الوطني .

<sup>(</sup>۱۹۶) الدكتور محمد علوى باشا (۱۸٤۷ – ۱۹۱۸)، درس الطب في مدرسة طب قصر العيني ۱۸۷۵، وسافر لدراسة الرمد في ليون في بعثة عام ۱۸۷۵، وعاد في ديسمبر ۱۸۸۲، وعين بمجلس الصحة (وفقاً لأمين سامي باشا)، ووفقاً لإلياس زاخورا في مرآة العصر، فقد عاد في ۱۸۸۱ بعد أن نال لقب =

وفاتحت اليوم قاسم فيها إذا كان يريد أن يحضر هذا الاحتفال إذا دعى ، فغمغم ، وأخيرا قال : ربما أحضر!. وأحسست (١٩٥) في أثناء الكلام معه [ص ٢٥١] أنه لم يكن موافقا لى باطنا ، ولا مهتها بشيء مما أهتم له ثانيا \_ فالأحسن أن يُترك وشأنه . وإنى لا أبالى باظهار رأيى ، فإن المجاملة للشخص (١٩٦) واجبة على كل حال ، رضى قومى أو لم يرضوا والسلام (١٩٧) .

فى يوم الأربعاء ١٤ افريل حضر حسين بك رشدى ، وكنت مع المستشار ، فقال ان الجناب العالى عرض عليه ادارة الأوقاف ، فاشترط

دكتور في ٢٠ ديسمبر ١٨٨٠. كما نال الجائزة الأولى مع المدالية الفضية من مجمع فرنسا الطبى، وفي ١٨٨١ ترأس على مستشفى كلية ليون الرمدى، ولما عاد إلى مصر طبيبا أول عين ملاحظا عاما على جميع المدارس الأميرية، وبمساعيه فتحت الحكومة مستشفى الرمد عام ١٨٨٤ فى درب الجمامير، وعين ١٨٩٣ مدرسا للرمد فى مدرسة قصر العينى، وألف كتابا قيها عن العين . وعندما توفى مصطفى كامل كان عضوا فى لجنة تألفت فى ١٦ فبراير العين . وعندما توفى مصطفى كامل كان عضوا فى لجنة تألفت فى ١٦ فبراير عضوا بالجمعية التشريعية ومجلس المعارف الأعلى ، وعين مراقبا للجامعة المصرية الأهلية ١٩١٤ .

(١٩٥) في الأصل « وأحس » . وقد أثبتنا الفعل في صيغة الماضي ليستقيم المعني . (١٩٦) يقصد كرومر .

(۱۹۷) وكانت اللجنة الحكومية التي كلفت بإقامة الحفلة أعضاؤها وزراء الحكومة وقتئذ، وهم مصطفى فهمى باشا، وحسين فخرى باشا، وسعد زغلول باشا، وأحمد مظلوم باشا، وابراهيم فؤاد باشا، ومحمد العبانى باشا، وبعض كبار الشخصيات البريطانية، ولفيف من المصريين مثل رياض باشا، ومحمد شواربي باشا، ومحمود سليمان باشا، والشيخ عبد الرحيم المدمرداش. (الرافعي: مصطفى كامل ص ٢٥٠).

لقبولها أن يحفظ له محله في الاستئناف . فقلت له : حسنا فعلت ! . وفي محلك (١٩٨) أقبل ، حتى إذا لم يمكن قبول هذا الشرط .

وطلب منى أن أجعل هذا الشرط مقبولا عند الحكومة ، فتكلمت مع مصطفى باشا فقبل ، وتكلم مع مستشار الحقانية ، فقبل هو أيضا . وكان ذلك في عابدين يوم الوليمة التي أُعدّت بها اكراما للورد كرومر . فأخبرت حسين رشدى بذلك .

ثم حضر عندى يوم الأحد ، وقال إنه قابل المستشار القضائى ، وفهم منه أنه لابد من أخذ رأى مستشار المالية . فقمت إليه ، ووجدت المستشار القضائى قابله وأنهى الأمر معه . فعدت وأخبرت رشدى بالأمر . وقد أجمعت الجرائد على استحسان هذا التعيين ، وسيصدر الأمر بتعيينه غدا ، واتفقت الاراء على تعيين صدقى بيك مكانه .

#### [404]

وفى اليوم التالى لحديثى مع علوى باشا ، حضر وأظهر عدم القبول ، وبعد ذلك رأيت فى جرائد اللواء والمؤيد والأهرام والمنبر عبارة مفادها : أن بعض النظار يطوفون على بيوت بعض العظهاء والأمراء ليحملوهم ، بالتوريط ، على حضور الاحتفال باللورد كرومر . فاندهشت جدا لهذا وعجبت منه . وفى اليوم (١٩٩١) أخبرنى مصطفى باشا فهمى بأن على باشا شعراوى (٢٠٠٠) واسماعيل باشا أباظه (٢٠٠٠) ،

<sup>(</sup>۱۹۸) يقصد: ولو كنت في محلك ا

<sup>(</sup>١٩٩) يقصد: وفي هذا اليوم .

<sup>(</sup>۲۰۰) على شعراوى باشا ، ثرى مصرى كان عضوا فى أكبر شركة مالية فى مصر ، وهى شركة الدائرة السنية ، انتخب عضوا بمجلس شورى النواب فى عام ۱۸۸۱ عن قسم المنيا بمديرية المنيا ، وعين فى ۱۳ نوفمبر ۱۹۰٦ عضوا



اسماعيل أباظة باشا

بمجلس شورى القوانين ، كما انتخب عضوا بالجمعية التشريعية عن مديرية المنيا في الفترة من ٢٢ يناير ١٩١٤ إلى ٢٣ ابريل ١٩٢٣ ، ولكنه توفي في ١٩ مارس ١٩٢٢ . وقد كان ثالث ثلاثة مع سعد زغلول وعبد العزيز فهمى توجهوا إلى دار المندوب السامى السير ريجنالد ونبحت ودار حديث ١٣ نوفمبر ١٩١٨ المشهور ، وألف مع سعد زغلول وستة من الأعضاء الوفد المصرى في نفس اليوم .

اسماعيل باشا أباظة هو عميد الأسرة الأباظية ، وقد ولد في الشرقية عام ١٨٥٤ ، واشتغل بالصحافة ، فأصدر جريدة « الأهالي » في أول سبتمبر ١٨٩٤ ، ثم انتخب عضوا بمجلس شورى القوانين ١٨٩٦ ، ومن خلال عضويته بهذا المجلس صار عضوا بالجمعية العمومية حتى أوائل عام وشارك عولية بهذا المجلس عدها لعضوية الجمعية التشريعية ، وفازيها . وشارك طوال حياته في الحياة السياسية بين مؤيد للخديو ومعارض له ، كما سافر إلى لندن في ١٤ يولية عام ١٩٠٨ ومعه كل من السيد حسين القصبي ومحمد الشريعي وعبد اللطيف الصوفاني وناشد حنا ومحمود سالم ، لرفع صوت الشرر والاستياء للأمة الانجليزية بعاصمة بلادها ، من السياسة التي تسير بوعودها للمصريين ( د. عبد الخيالق محمد: المرجع المذكور ص ٩٨ عليها الحكومة الانجليزية على الوفاء حاشية ، ابراهيم مصطفى الوليلى : مفاخر الأجيال في سير أعاظم الرجال ص ١٠٤ .



بطرس غالي باشا

بعد أن قبلا حضور الاحتفال ، عدلا ، محتجين لبطرس (٢٠٣) باشا الذي كان أخذ قبولهما - بأنهما (٢٠٣) عدلا لأن سعد باشا تكلم مع علوى باشا ، ولهذا لا يمكنهما أن يقبلا أبدا . فزاد استغرابي من علوى . ولكنه تقابل مع عاطف ، وحلف له ألف يمين بأنه لم يقل لأحد . ثم قابلني في مجلس المعارف الأعلى ، واعتذر بأنه لم يخبر أحدا .

بطرس غالى باشا: (١٩٤٦ - ١٩٩٠) سياسى مصرى ولد بمديرية بنى سويف، وتعلم بمدرسة الأقباط الكبرى بالهاهرة، وأرسله أبوه إلى أوروبا لإتمام دراسته، وعين بعد عودته كاتبا بمجلس التجارة، فموظفا بنظارة الحقانية، فوكيلا لهذه النظارة (١٨٨١) فسكر تيرا لمجلس النظار علاوة على وظيفته. وفي أوائل ١٨٩٣ عين ناظرا للمالية، فناظرا للخارجية (١٨٩٤)، ثم رأس الوزارة في ١٢ نوفمبر ١٩٠٨ (الموسوعة العربية الميسرة جـ١، فؤاد كرم: النظارات والوزارات المصرية ص ١٤٧ - ١٦٧).

<sup>(</sup>٢٠٣) في الأصلُّ « أنهما » ، وأضيفت الباء ليستقيم المعنى .

ولكنى إستشففت من ثنايا حديثه أنه قال لعلى شعراوى على سبيل الاستشارة (٢٠٤). وحضر عندى يدعونى لوليمة أعدها فرحا برشدى باشا ، فلم أرد أن أحضرها لأنى تأثرت منه .

ولقد اشتدت لهجة الجرائد ضد اللورد كرومر اشتدادا عظيما ، وأخذت تهيج ضده العواطف الدينية ، وتهدد كل من يحتفل به بالاساءة إليه . وأخبرني قاسم بأن خيرى بيك أخبره بأني ألححت (٢٠٠٠) على محمود باشا رياض في أن يحمل إياه على(٢٠٦) أن يلقى خطبة . وفي الحقيقة أن المستشار المالي رغب إلى أن أستطلع طالعه في ذلك ، كما استطلع رأى علوى باشا ، وهذا ما حملني على ذلك . ومع هذا ، استطلع رأى علوى باشا ، وهذا ما حملني على ذلك . ومع هذا ، وص ٣٥٣] ومع ذلك ، فاني أرى أن الدعوة للاحتفال لا شيء فيها(٢٠٠٧) ، بل هي واجبة على كل حال .

جاء يوم السبت ٤ مايو وحضر كل من كان مدعوا للاحتفال حتى امتلأت الأوبرا بالحاضرين ، وخطب كل من الكونت سيرون (٢٠٨) ، ومصطفى باشا .

ثم خطب (٢٠٩) اللورد كرومر بالفرنساوية ثم بالانكليزية ، خطابة كان لها تأثير شديد عند السامعين ، منهم من استحسنها للغاية ، ومنهم من عدها خروجا عن حد اللياقة في معاملة الخديوي والمصريين . ولقد

<sup>(</sup>٢٠٤) يقصد: أخبر على شعراوي على سبيل الاستشارة .

<sup>(</sup>٢٠٥) في الأصل: « ألحيت ».

<sup>(</sup>٢٠٦) أضيفت « على » ليستقيم المعنى .

<sup>(</sup>٢٠٧) يقصد: لا عيب فيها .

<sup>(</sup>٢٠٨) الكونت دى سريون ، مدير شركة قناة السويس في ذلك الوقت .

<sup>(</sup>٢٠٩) أضيفت ليستقيم المعني .

أطرى فيها رياض ومصطفى باشا وبطرس غالى وسعد زغلول من المصريين ، ومن الانكليز مونكريف (٢١٠) وجارستن (٢١١) ووينجت السردار . ولما خرجت من الأوبرا أخذ الناس يهنئون (٢١٢) على الكلام الذي خصني به (٢١٣) .

#### [ص ۲۵٤]

بعد أن حضر السير جورست ، أق لزيارق ، فقال : إنى مسرور من كونى أشتغل معك في التعليم العام الذي يهتم له أبي إهتماما عظيها . وإنى أود الصراحة في القول ومبادلة الآراء . ولقد قرأت خطبتك التي القيتها على الجمعية العمومية ، فأعجبتني ، وقرأتها على

<sup>(</sup>۲۱۰) سير كولين سكوت مونكريفSir.Colin Scott Moncrieff تولى مصلحة الأشغال العمومية من عام ۱۸۸۳ حتى عام ۱۸۹۲ ثم خلفه السير وليم جارستن.

<sup>(</sup>٢١١) السير وليم جارستن Sir.William Garstin تولى مصلحة الأشغال العمومية سنة ١٨٩٢.

<sup>(</sup>٢١٢) في الأصل: «يهنوني ».

المصرية »، فقال إن أولاها ان الاحتلال البريطاني باق إلى ما شاء الله ، المصرية »، فقال إن أولاها ان الاحتلال البريطاني باق إلى ما شاء الله ، وثانيتها انه مادام الاحتلال باقيا ، فالحكومة البريطانية تكون مسئولة عن الخطة التي تجرى عليها الادارة المصرية . واتهم المصريين بأنهم لا يعترفون بفضل الاحتلال ، وأبدى أمله في أن الجيل الجديد يعترف بهذا الفضل قائلاً « إن أولاد العميان يولدون عادة مبصرين » . وقد خطب اللورد مرة بالفرنسية ، ردا على الكونت دى سريون ، ومرة بالانجليزية للجميع . كما شكر المسيو ماسبير و ، الفرنسي ، صاحب الأبحاث العلمية في تاريخ مصر القديم ، وكان يشغل منصب مدير الانتكخانة المصرية .

السير غراى ناظر الخارجية ، فأعجبته كثيرا . وإذا كان بعض الناس هنا لم ينظر لها حقا بعين الرضا فلا عبرة بأفكارهم .

وقد اجتمعت به ثلاث مرات بعد ذلك ، دار الكلام فيها على موضوعات شتى من أمور المعارف ، أتذكر منها ما يأتى :

- أم يناسب أمر ادخال (٢١٤) التلامذة المصريين فيه من المدارس في انكلترا: هل الجامعات أو المدارس الخاصة ؟. وكان يميل للثانية ، بحجة أن الأولى لا تعلم فن التعليم ، ولكنها تعلم الفن نفسه . وضرب لى مثلا بنفسه ، بأنه كان (٢١٥) في جامعة اكسفورد ، وتعلم فيها فن الحساب وبرع فيه (٢١٦) ، وبرز على أقرانه في قواعده ، ولكنه مع ذلك لا يستطيع أن يدرس هذا الفن . قال : واني مع ذلك لست اختصاصيا في هذه المادة ، وسأتكلم فيها مع أبي .
- مسألة التعليم في المدارس الثانية باللغة العربية . ورأيته يميل إليها ، وإلى التدرج فيها في القريب العاجل ، تطميناً لأفكار قوم يرون (٢١٧) هذه المسألة لازمة ، وإن ما نشرع فيه الآن من ذلك يكون على قدر المستطاع ، والباقى يأتى مع الزمان .

#### [ص ٥٥٧]

تعیین وکیل وطنی لمدرسة الحقوق . فقال إنه لا یوافق علیه ،
 لأن فی المدرسة قسمین : انکلیزی وفرنساوی ، فإذا کان هناك

<sup>(</sup>٢١٤) في الأصل « اخال ».

<sup>(</sup>٢١٥) مكررة في الأصل.

<sup>(</sup>٢١٦) مكررة في الأصل.

<sup>(</sup>٢١٧) في الأصل « يروون » .

مدير فرنساوى فإنه فى الحقيقة مدير للقسم الفرنساوى ، وأما القسم الانكليزى فإنه يلزم أن يكون فيه انكليزى ، وهو الوكيل . فقلت له : إن الأحسن أن يحل فى هذه الوظيفة وطنى يشجع قومه ، وليكون واسطة بين الناظر والتلامذة ، ولكى يتربى فى الوطنيين من يمكنه أن يتولى ادارة مدرسة بعد حين . فقال : ذلك غير ممكن ! . فقلت : مادام الأمر كذلك ، فالرأى لكم ! . فأخذه شىء من المضايقة ، وقال : اذن إننا غير متفقين ، وأنكم سلمتم جدلا ، لا اقتناعا ، بالأسباب التى قدمتها ! . فقلت : ليس الأمر كذلك ، ولكنى كنت غير ملتفت قدمتها ! . فقلت : ليس الأمر كذلك ، ولكنى كنت غير ملتفت لأهمية الملاحظة التى أبديتها .

سیاسته فی التعلیم: کان فتحی تکلم معی فی أن جورست غیر ناظر بعین الرضا إلی خطتی ، وأنه سیتکلم معی فی ذلك کی یوضح خطته ویبین حقیقتها . لما(۲۱۸) أبلغنی ذلك فتحی ، قلت(۲۱۸) : انی أسر من ذلك ، ویا حبذا لو أبانها لی وأوضح مبادیه (۲۲۰) بجلاء . فالسیر جورست فی احمدی زیارات (۲۲۱) له ، سألنی من أول وهلة : هل طلبت بواسطة أخیك من یومین أن یجعلنی (۲۲۲) أوضح لك سیاستی ؟ . فاندهشت من هذا السؤال ، وقلت (۲۲۲) : نعم ! . قال : وكیف ذلك ؟ .

<sup>(</sup>٢١٨) في الأصل: « فلما ».

<sup>(</sup>٢١٩) في الأصل « فقلت ».

<sup>(</sup>۲۲۰) أي ملاحظاته (ما بداله).

<sup>(</sup>٢٢١) في الأصل « زيارتي ».

<sup>(</sup>٢٢٢) في الأصل « يجعلني أن » ، وقد حذفنا « أن » ليستقيم المعني .

<sup>(</sup>٢٢٣) في الأصل: « فقلت » .

فقلت: إنى علمت من أخى من يوم أنك غير ممنون ، وأنك ستخاطبنى فى شأن ذلك ، فقلت: إنى أكون مسرورا لوحصل ذلك . ولكنى لم أسع سعيا مخصوصا . [ص ٢٥٦] وكررت ذلك مرارا(٢٢٤) لاقناعه .

ثم انتقل الكلام لموضوع آخر ، وهو أن «اللواء» (۲۲۰) الفرنساوى نشر أن هناك اصلاحات يُراد إدخالها على التعليم ، وعددها . وكنا تكلمنا من قبل ذلك في موضوعها . فقال : من أخبر اللواء بموضوعات هذه المسائل ؟ . إنه نشرها في اليوم التالي للحديث الذي جرى (۲۲۲) بيننا في شأنها ! . فقلت : لا أدرى ، وإني لا علاقة لي بجريدة اللواء على الإطلاق . فقال : ألم تكاشف أحدا من أصحابك في خصوصها ؟ . فقلت : كاشفت ، ولكني لا أظن هذا الصاحب يقول شيئا منها لغيره ! .

ثم قابلته بعد ذلك ، فرأيته مسرورا ، وأبدى لى تشكراته على تعديل المجانية بالطريقة التي هي عليها الآن . وكانت هذه آخر مرة رأيته (۲۲۷) فيها قبل قيامي للأجازة .

قبل أن أسافر ، جلست مع المستشار المالي في نظارة المالية طويلا ، وتناقشنا مرارا في الميزانية بابا بابا (٢٢٨) فقررناها ، وكانت تبلغ الزيادة

<sup>(</sup>٢٢٤) في الأصل « مررارا » بتكرار الراء الأولى .

<sup>(</sup>٢٢٥) يقصد جريدة « اللواء » التي كان يصدرها مصطفى كامل باللغة الفرنسية .

<sup>(</sup>٢٢٦) في الأصل مطموسة.

<sup>(</sup>٢٢٧) في الأصل «رأيتها».

<sup>(</sup>۲۲۸) أضفنا « بابا » أخرى ليستقيم المعني .

فيها مبلغ ٨٥٠ الف جنيه . وسافرت على ذلك فى يوم ٢٥ مايو سنة ٩٠٧ .

رأيت المجانية مقررة في القوانين ، ملغية في العمل! فأردت أن أنفق (٢٢٩) مقدار ما تسمح به القوانين من النقود المخصصة للمجانية ، وسعيت لأن (٢٣٠) يستعمل لقبول طائفة محدودة من الفقراء الذين يظهر الامتحان [ص ٢٥٧] نجابتهم ، لكى لا تُحرم البلاد من الانتفاع بذكائهم . وبناء على ذلك اتفقت مع المستشار والسير إلدون جورست (٢٣١) على وضع مشروع لهذه الغاية ، ووضع بناء على ذلك مشروع المجانية .

وبناء عليه ألغيت جميع القوانين المتعلقة بها ، فيها عدا المدارس الصناعية والخصوصية والمعلمين . ومن الأساسات التي بني عليها هذا المشروع : أولا ، ألا(٢٣٢) يقبل مجانا تلميذ في المدارس الابتدائية ، لقلة مصروفها وسهولة الدخول في مثلها(٢٣٣) من المدارس الأهلية ، ولعدم بلوغ التلامذة سنا يُعرف معه ذكاؤ هم . وحاولت أن أنشىء المجانية فيها عدا هذه المدارس ، فلم أفلح إلا في المدارس الثانوية فقط ، وحجة المعارضين ، التي أقتنعت بها أخيرا ، تنحصر في أن الترخيص بها في المدارس العالية يضر بمدارس المعلمين .

<sup>(</sup>٢٢٩) في الأصل مشطوبة.

<sup>(</sup>٢٣٠) في الأصل مشطوبة.

<sup>(</sup>٢٣١) في الأصل: « جروست ».

<sup>(</sup>٢٣٢) في الأصل: «أن لا».

<sup>(</sup>٢٣٣) مطموسة بالأصل.

ولقد سافرت تاركا للمستشار وضع المشروع بعدما اتفقت معه على مبادئه (۲۳۶) فيما يختص بالسن المقبول ودليل الفقر ، ولكنى علمت أن السن تحدد بخمسة عشر عاما ، وأن دليل الفقر شُدد فيه كثيرا . فلما عدت ، اتفقت مع المستشار على العدول إلى الاتفاق السابق . وكان ذلك . والفرق يعلم من مراجعة الأصل والتعديل الذي أدخل عليه . وقد عاد المستشار لين العريكة ، ميالا إلى المسالمة والمساهلة . وكان من نتيجة ذلك أن توصلت إلى تنفيذ المشروعات الآتية :

أولا: تعليم الحساب والهندسة في المدارس الثانوية باللغة العربية . ثانيا: جعل امتحان التلامذة في المدارس الحرة باللغة العربية إذا اختار التلميذ .

## [ حص ۲۵۸]

ثالثًا: جعل نهاية صغرى لتعليم اللغات الأجنبية.

رابعا: توظيف بعض الأساتذة الوظنيين في المدارس الثانوية.

خامساً : انشاء وظيفة وكيل لمدرسة المعلمين الخديوية ، وطني ! .

سادسا: التعليم في القسم الأول من هذه المدرسة باللغة العربية .

سابعا: تعليم بعض الفنون في مدرستي الصنائع ببولاق والزراعة باللغة العربية .

ثامنا : زيادة فصل في السنة الأولى بمدرسة الزراعة .

(والسعى لتعميم الاتجاه في انشاء وظيفة وكيـل وطني لهـذه · المدرسة)(٢٣٠).

<sup>(</sup>٢٣٤) في الأصل: «مباديه».

<sup>(</sup>٢٣٥) ما بين القوسين عبارة مكتوبة بالهامش الأيسر بالأصل.

في يوم السبت ٥ اكطوبر جرت تشريفات التهاني في رأس التين بعودة الجناب العالى من مصيفه (٢٣٧) في أوروبا إلى اسكندرية . وعقب هذه التشريفات ، بحث عنى المستشار ، حتى قابلنى مساء ، وقال لى : إن الحضرة الخديوية فاتحته في مدرسة القضاء الشرعي (٢٣٨) ، بأنها قبلت من المذاهب المختلفة ، مع أن العمل في المحاكم الشرعية ، التي سيكون هؤلاء الطلبة قضاة فيها \_ على مذهب الامام أبي حنيفة دون سواه ! . فقال له المستشار : اني لا أعلم بهذه المسئلة ، لأني لست مشتغلا بمدرسة القضاء ، بل الناظر (٢٣٩) هو المشتغل بها ، وإذا سمح

<sup>(</sup>٢٣٦) بياض بالأصل.

<sup>(</sup>٢٣٧) مطموسة في الأصل ، ولعلها ما ذكرناه بعاليه .

<sup>(</sup>٣٣٨) ترجع فكرة أنشاء مدرسة القضاء الشرعى إلى على باشا مبارك، الذى اقترح أنشاء هذه المدرسة في سنة ١٨٨٨. وقد تصدى سعد زغلول لانشاء هذه المدرسة، لاصلاح المحاكم الشرعية، على الرغم من معارضة الخديو عباس وشيوخ الأزهر، الذين كانوا يريدون الاستئثار بمناصب القضاء الشرعى والمحاماة الشرعية.

وقد استصدر سعد زغلول من اللجنة العلمية الادارية في جلسة ٢٩ ديسمبر ١٩٠٦ الموافقة على إنشاء هذه المدرسة ، بحيث يكون الغرض منها تخريج من يصلحون لمباشرة وظائف المحاكم الشرعية وأعمالها المختلفة من كتابة وافتاء وقضاء ومحاماة ، وكان مقررها يجمع بين التربية الدينية ومبادىء العلوم العصرية والمعارف القضائية . وجعل المتخرجين فيها موثوقا بهم في دينهم عن طريق ارتباطهم بالأزهر الشريف وصلاحيتهم للتدريس فيه بعد تخرجهم .

<sup>(</sup>٢٣٩) يقصد ناظر المعارف.

لى الجناب بالتصريح بسؤاله ، سألته فى ذلك . فقال : إفعل ا . وتنفيذا لذلك بحث عنى ليبلغني هذا الخبر .

## [ ص ۲۵۹ ]

كنت قبل سفرى إلى أوروبا تقابلت مع صادق بيك رمضان ، حكيم (۲۶۰) الخاصة الخديوية ، وفاتحنى فى أن الذات العلية غير راضية عنى ، لأنى خرجت فى حضرتها عن حدود اللياقة ، حيث ضربت الطاولة بيدى أثناء إنعقاد جلسة مجلس النظار ، والمناقشة فى مشروع مدرسة القضاء . وأنه متأثر من ذلك . وأفهمنى هذا الدكتور أنه تكلم فى صالحى كثيرا ، وقال إنه سيتكلم أكثر . ثم كتب لى كتابا فى السفر (۲٤١) يفيد أنه تكلم ، ورأى الحضرة الخديوية متأثرا غاية التأثر لأنه اتصل بها أنى سعيت لدى النظار ، قبل انعقاد جلسة مشروع القضاء ، لإحباط مسعى جنابه العالى . فأجبته بأن ذلك لم يحصل ، وأن مشروع القضاء سعيت فيه لأنى على يقين من أنه أنفع مشروع وضع لصالح الأمة .

ولما عدت من سفرى ، قابلنى صادق ، وقال إنه قرأ كتابى على الحضرة الفخيمة ، وأنه لم يكن فى الأمر شىء موضع خصومة . وبناء على ذلك طلبت ، عقب تشريفات يوم السبت ٥ أكطؤبر سنة ٧٠٧ جلسة (٢٤٢) ، فتحددت فى يوم الاثنين . وعقب انفضاض مجلس النظار ، حظيت بالمقابلة .

<sup>(</sup>۲٤٠) يقصد « طبيب » .

<sup>(</sup>٢٤١) أي أثناء سفره بالخارج.

<sup>(</sup>٢٤٢) مقابلة مع الخديو .

وكنت علمت من المستشار مسألة (٢٤٣) تكلُّم جنابِه الرفيع في المذاهب المختلفة ، فلما استقر بي المكان ، سألني عن الأحوال وكيف هي ؟ . فقلت : على ما يرام . ثم قلت : إن صادق أخبرني بأن ولى النعم اتصل به عنى أمور لا ترضاه ! . فقال : إن صادق هذا لا شأن له (٢٤٤) ، وهو موظف صغير ، لا يصلح أن يكون وسيطا بين وزير وأمير ، ولم يكن مأذونا في أن يقول ما نقل . ثم قال : إنه لم يكن عنده أثر أصلا ، وإنه [ص ٢٦٠] فيلسوف ينظر الأشياء ويقدرها حق قدرها ، ولا يجب أن يصادر الناس في حريتهم . فدعوت له .

ثم قال: وأما من جهة ما بلغنى (أى سعد زغلول) ، فالحقيقة أن فنسان كوربت (٢٤٥) ، عقب تلك الجلسة ، سألته (أى سأل الخديوى فنسنت كوربت) : لماذا دخل فى الأغلبية ، وكيف أنه ساعدنى (أى سعد زغلول) ؟ . فقال : ماذا أصنع ، وسعد باشا حضر لديه (أى فنسنت كوربت) قبل انعقاد الجلسة ، وأخذ يتكلم فى المسألة ساعتين . فلهذا أعطى رأيه معه (أى مع سعد زغلول) (٢٤٦) .

<sup>(</sup>٢٤٣) في الأصل: « مسئلة ».

<sup>(</sup>٢٤٤) في الأصلُّ بدون نون .

الدون جورست في وظيفته في عام ١٩٠٤. وهو خامس مستشار المالي ، وقد خلف السير الدون جورست في وظيفته في عام ١٩٠٤. وهو خامس مستشار مالي بعد الإحتلال ، والأول هو السير أوكلندكلفن . وقد خلفه في خريف ١٨٨٣ السير إدجار فنسنت ، الذي استمر إلى اكتوبر ١٨٨٩ ، ليخلفه السير إلوين بامر الدجار فنسنت ، الذي استمر في وظيفته حتى عام ١٨٩٨ ، حيث خلفه المستر ( السير فيها بعد ) إلدون جورست حتى عام ١٩٠٤ . وقد كان للمستشار المالي الحق في حضور جلسات مجلس النظار .

<sup>(</sup>٢٤٦) المفروض منهجمياً أن توضع التوضيحات في الهوامش ، ولكنا وضعنا بعضها في المتن ليتسنى للقارىء المتابعة بسهولة دون نقل عينيه إلى الهامش .

فشرعت في أن أدافع عن هذه النقطة بحكاية الواقعة فيها ، فقاطعني ، وقال : ومع ذلك فلا شيء عندى الأن ، وما فات فقد فات ، والمستقبل كفيل يالأحوال . فدعوت له(٢٤٧) .

ثم عطفت على مسألة المذاهب ، وشرعت أتكلم فيها ، وأن هذا لا ضرر منه وأنه معهود حتى فى الأزهر . فأخذ يقاطعنى الكلام كمن يريد ألا يفهم (٢٤٨) ، فدعوت له . وأردت أن أقبل يديه عند الانصراف ، فلم يقبل ، فتركته وانصرفت .

فات على أن أقول إن المستشار أخبرن (٢٤٩) بأن جناب الخديوى قال له عقب ذلك السؤال ، إنه غير راض عن مدرسة القضاء ، وإنه يستمر غير راض عنها ، ولا يلتفت إليها ما دامت في نظامها الحالى . ولما فاتحته (أي فاتحت الخديو أثناء المقابلة )(٢٥٠) في هذا الشأن ، وما يراه غير موافق من النظام ، وأظهرت له استعدادي في تغيير ما يريد تغييره ، قال إنه لا يريد تغيير شيء ، وإنه يبدى في الأمور رأيه ، ويتبع الصواب متى ظهر له . ولما أردت أن أقبل يده عند الانصراف امتنع المتناع الغاضب ، فانصرفت من لديه .

## [ 771 ]

وقد فاتحت غورست في شأن مدرسة القضاء ، وأحطته بطرف من تاريخها ، وبالصعوبات التي قامت في طريقها ، وبالمخاوف التي

<sup>(</sup>٢٤٧) في الأصل: إليه.

<sup>(</sup>٢٤٨) قراءة: ترجيحية.

<sup>(</sup>٢٤٩) يقصد قبل مقابلة سعد زغلول للخديو .

<sup>(</sup>٢٥٠) كل ما بين القوسين في هذه الصفحة هو تفسيرنا للحديث، ولم يرد أصلا في المذكرات .

تتهددها ، وفهمت منه أنه لا يتداخل في المسائل الدينية ، وأن الأحسن أن يترك الأمر فيها للمسلمين يتصرفون فيها حسب أميالهم (٢٥١) الدينية . وفهمت منه أنه ربما تعين شيخ للأزهر خلاف حسونة (٢٥٢) ، مثل الشيخ شاكر ، وأنه إذا حصل شيء من ذلك فلابد من الاحتياط له ، وإلقاء كل مسئولية تنشأ عن هذا التغيير على عاتق من يسعى فيه ، وأنه لابد من التأكد من أن الخلف لا يسير سيرة تخالف الإصلاح المشروع فيه .

والذى يظهر من سياسة العميد (٢٥٣) لغاية الآن \_ ١٦ نوفمبر ٩٠٧ \_ أنه لايريد التداخل رسميا في عمل من أعمال الحكومة ، وأنه يلقى كل مسئولية على كاهل الموظفين في الأعمال التي تتعلق بهم ، وأنه يتحاشى التداخل في المسائل الدينية ، وأنه لا يريد احداث مشاكل ، وأنه يود أن يسير مع الجناب العالى سيرة الملاينة والمجاملة .

حدث أن مسيو موريس ، مدير الكتبخانة (٢٠٤) ، تجاوز حده فى مخاطبة النظارة ، ولم يسر فى شراء الكتب سيرا مرضيا ، فقد اشترى برديا بمبلغ مائة وخمسين جنيها (٢٠٥٠) . ولما لوحظ لـه فى ذلك ، كتب

<sup>(</sup>۲۵۱) أي « ميولهم ».

<sup>(</sup>۲۵۲) الشيخ محمد حسونة النواوى الحنفى ، شيخ الأزهر مرتبين ، الأولى من ١٨٩٥ إلى ١٨٩٩ ، وكانت المرة الثانية فى الفترة المذكورة فى المتن، وهي من نوفمبر ١٩٠٧ إلى ١٩٠٩

<sup>(</sup>۲۵۳) يقصد جورست ، العميد البريطاني ، ويطلق عليه أيضا : المعتمَد البريطاني ، أي الذي اعتمدته حكومته ممثلًا لها في مصر .

<sup>(</sup>۲۵٤) دار الكتب.

<sup>(</sup>٢٥٥) في الأصل: جنيه.

يقول إنه مستغن عنه ، وسحب الاستمارة الخاصة به . ثم عاد (٢٥٦) واشتراه بمبلغ أزيد وطلب صرفه ! .

وقد توجهت إلى الكتبخانة ، ورأيت هذه الأوراق ، وتبين أنها بالية جدا ولا تفيد فائدة . فلاحظت له ذلك ، ولاحظت له أيضا أن اللهجة التى استعملها لا تليق ، وأن الأولى به الاعتذار للنظارة عن ذلك . وكنت بدأت أن أتكلم معه بالعربية ، فطلب أن أتكلم بالفرنساوية ، ففعلت . ووعدنى بكتابة الاعتذار ، وبعد ذلك أرسل إلى احتجاجا ، لا اعتذارا! [ص ٢٦٢] فاستغربت الأمر ، وتكلمت فيه مع المستشار ، الذى قال إنه أخطأ خطأ يستحق عليه الانذار ، ولكن الأولى غض النظر عنه لأنه صديق امبراطور الألمان ، ويكن أن يحدث غوغاء . فلم ألتفت إلى ذلك ، وأصدرت إليه إنذارا بأنه تناقض في مسألة شراء ورق البردى ، وبأنه استعمل مع النظارة طحجة لا تليق من مرءوس لرئيس .

وبعد ذلك تشكى الرجل لقنصله ، وهذا تكلم مع موسيو<sup>(۲۰۷)</sup> غورست ، وهو تكلم معى ، فأطلعته على الأوراق . ويلوح لى أنه رأى الحق فى جانبى ، ولكنه لم يرد أن يعطيه لى كله ، وقال : إنه لا يتداخل فى هذه المسئلة بصفة رسمية ، ولكنه يخشى أن الرجل يستعفى ، وحينئذ تقع الحكومة فى إشكال انتخاب البدل ، بما أن هناك شبه معاهدة على ذلك ، وأن المسئلة إذا انتهت بطريقة ودية كان أولى ،

<sup>(</sup>٢٥٦) أضيفت « عاد » ليتضح المعني .

<sup>(</sup>٢٥٧) هكذا مكتوبة في الأصل ، وقد جرت العادة على كتابتها « مسيو » بالعربية ·

وذلك إما بأن يعتذر الرجل ، وتعفو (٢٥٨) عنه بالعدول عن ذلك الانذار شفاها أو كتابة . فاخترت الأول حفظا لكرامة المركز .

ثم ان قنصل ألمانيا حضر عندى ، فلم يجدنى . ورددت له الزيارة بعد عودى ، ومكثت معه برهة تكلم فيها عن هذه المسئلة . وفهمت منه أن الرجل (٢٥٩) متوهم أن النظارة غير راضية عنه ، وأنها تريد به سوءا ، وأن فيها من يعمل على معاكسته ! . فقلت : لا شيء من ذلك بصحيح ، وإنما النظارة تود أن يسير موظفوها سير الامتثال ، لا سير العصيان \_ خصوصا الأوربيين منهم \_ إذ يلزم أن يكونوا القدوة في هذا الباب . وانتهى الأمر على أن يأتي الرجل معتذرا ، ولا يكون بعد هذا الباب . وانتهى الاعتذار إلا الصفح عنه . وكان ذلك يوم ١٨ نوفمبر سنة ٧٠٧ ]

فى يوم الجمعة 10 نوفمبر سنة 9.٧ حضر عندى المستشار دنلوب فى البيت فى نحو الساعة 11 صباحا ، وأخبرنى بأن غورست استدعاه اليوم ، ولامه على عدم تعميم جواز الامتحان باللغة العربية لجميع التلامذة ، سواء كانوا تابعين للحكومة أو لا ، وأن عدم التعميم جاء مخالفا لاتفاق انعقد بينه وبينى فى أول الصيف الماضى .

قال المستشار: وإنى لا أتذكر شيئا من هذا الاتفاق، وكل ما أتذكر أنه تكلم في المسئلة قبل الاجازات، ثم تركها ليبحث فيها. فقلت له: إنه في الحقيقة كان استحسن التعميم، ولكنه رأى التأجيل، ريثها تتفكر في الأمر مليا.

<sup>(</sup>۲۵۸) مخاطبا سعد.

<sup>(</sup>٢٥٩) يقصد مدير الكتبخانة.

ثم توجهت توا إلى غورست ، وفاتحته فى الأمر ، فرأيته غير مرتاح مما حصل ، وذكرنى بما حصل بيننا ، وذكرته أيضا بأنه قال لى (٢٦٠): إن دنلوب يصعب عليه أن ينقض ما فعل ، فالأحسن إمهاله حتى يفتكر . وقلت له : إن ظننت بعد ذلك أنه تكلم معك فى المسئلة ، وان هذا كان (٢٦١) نتيجة اتفاق بينكما .

وانصرفت من عنده بعد أن أقنعته بعدم وجود وجه للعدول عما تقرر . وبعد أن انصرفت من لدنه كتب إلى دنلوب يقول : إنه تم الاتفاق على إبقاء ما كان على ما كان . ثم ذهبت إلى مصطفى باشا ، وقصصت عليه القصة بأجمعها ، وقال لى (٢٦٢) : إنى سأراه غدا ، ولكنى لا أفاتحه إلا إذا فاتحنى .

وفي الصباح ، تناولت لائحة الامتحان للمدارس الثانوية ، وقرأت المادة المعدلة ، فوجدتها تشتمل على فقرتين : الأولى ، تنص [ص ٢٦٤] على أن التلامذة يجب عليهم أن يجيبوا باللغة التي استعملت في تعليمهم . والثانية ، تعطى ، لغير تلامذة الحكومة ، رخصة اختيار إحدى اللغات الثلاث : الانكليزية ، الفرنساوية ، أو العربية . فوجدت أن الفقرة الأولى تؤدى الغرض الذي قصدناه من هذا التعديل ، وهو الترخيص للأهالي أن يعلموا باللغة العربية ، وأنه لا معنى حينئذ للفقرة الثانية التي تفيد ؛ زيادة على ذلك ، أن التلامذة الأهلين يصح لهم أن يجيبوا بإحدى اللغات الثلاث ، ولو لم تكن هي اللغة التي استعملت في تعليمهم ! .

<sup>(</sup>٢٦٠) في الأصل « قالي » .

<sup>(</sup>٢٦١) في الأصل: «كانت».

<sup>(</sup>٢٦٢) في الأصل : « وقالي » .

وتكلمت في ذلك مع المستشار دنلوب ، فرأى الفكرة في محلها ، ولكنه لم يقصر (٢٦٣) أن قال : إن هذا كان رأيه في أول الأمر ، وإني أنا الذي زدت هذه الفقرة . ونعم ، كان ذلك ! ، لأن الفقرة الأولى لم يكن للعربية ذكر فيها ، ولم تكن أدخلت في المدارس الثانوية ، فلذلك أردت التنصيص في الفقرة الثانية على تلك الرخصة ، ولكن ذلك أضحى بلا فائدة بعد ذكر العربية في الأولى وإدخالها في المدارس المذكورة .

وبعد ذلك توجهت إلى مصطفى باشا فهمى فى نظارة الداخلية ، فأخبرنى أنه قابل غورست ، وفهم أنه تأثر من المسألة ، لأنه كان كتب فيها لحكومته ما يفيد تعميم الرخصة ، على فهم أن ذلك تنفذ . فأخبرت عطوفته أنى اهتديت إلى حل للمسألة يوفق بين الصوالح المختلفة . فقال : اذهب فاعرضه على غورست . فاستحسنه (أى جورست) جدا وتشكر لى على الإهتداء إليه . وأخبرت بذلك فى التليفون المستشار . وكان ذلك قبل ظهر يوم السبت ١٦ نوفمبر سنة التليفون المستشار . وكان ذلك قبل ظهر يوم السبت ١٦ نوفمبر سنة الجناب العالى يوم الاثنين ١٨ منه .

وكان جنابه العالى أثناء العودة هشًا بشًا (٢٦٥) ، ولكنه كانت تلوح عليه من وقت إلى آخر علامة الانحراف عنى ، فلم يوجه إلى خطابا إلا قليلا ، ولم يدعني إلى الجلوس معه منفردا ، ولكنه كان على الاجمال أقل ابتعادا عنى ! .

<sup>(</sup>۲٦٣) يقصد: «لم يلبث ».

<sup>(</sup>٢٦٤) مكررة في الأصل.

<sup>(</sup>٢٦٥) يقصد: «هاشا باشا».



أحمد شفيق بك

مات المرحوم حسن باشا عاصم ، وكان عضواً فى لجنة إدارة مدرسة القضاء الشرعى ، وأردت أن أعين بدله ، فخطر ببالى كثير من الأسهاء الذين يمكن تعيينهم ، ومن ضمنهم رشدى باشا وشفيق بيك (٢٦٦) ، ولكنى رأيت الأول ربما يهمِل لكثرة أشغاله ، والثانى ربما يعكس الغرض .

<sup>(</sup>٢٦٦) أحمد شفيق بك ، باشا فيها بعد ( ١٨٦٠ - ١٩٤٠ ) مؤرخ مصرى ، تخرج في مدرسة العلوم السياسية وكلية الحقوق بباريس ،وعين وكيلا للجامعة المصرية الأهلية ، وتولى رئاسة الديوان الخديوى في عهد عباس الثانى ، وألف « حوليات مصر السياسية » ( ٩ أجزاء ) و« مذكراتى في نصف قرن » و« الرق في الاسلام » .



ابراهيم فؤاد

وقد جرى الحديث في هذا الشأن مع الشيخ على (٢٦٧)، فأشار بشفيق، فأظهرت التردد، ثم رأيت أن هذا الرأى هو الأوفق، لأنه ربحا زال بذلك سوء التفاهم، وحسن حال المدرسة، والله على كل شيء قدير. وقد استحسن هذا الرأى مصطفى باشا ومكلريث (٢٦٨) وفؤ اد (٢٦٩). وتكلمت فيه مع شفيق فقبل، ثم عرضته على الجناب العالى يوم الخميس ٢٦ نوفمبر، وكان الشيخ على يوسف تكلم معه فيه، وأخبرنى أنه سينظر في الأمر ويعطى الجواب. وسمعت منه ذلك حقيقة.



<sup>(</sup>۲۲۷) الشيخ على يوسف.

<sup>(</sup>٢٦٨) المستشار القضائي.

<sup>(</sup>٢٦٩) ابراهيم فؤاد باشا ، ناظر الحقانية .



عبد الخالق بك ثروت

وقد قابلنى بعد ذلك الشيخ على يوسف فى يوم الأحد ٢٤ نوفمبر ، وفهمت أن الجناب العالى لم يستحسن كلامى فى مدح عبد الخالق (٢٧٠) بعد أن أقر عليه ولم يبد فى شأنه اعتراضاً .

المدالة المحتوى المستقل التي المستقل المستقل المحتوى المحتوى

حقیقة هذه المسألة أن شکری باشا(۲۷۱) أرشد عن ثروت فأبی ، ثم استشارنی فأشرت علیه بالقبول ، ولما عرض علی الجناب العالی قبل ، ولکنه قلل إنه شاب [ ص ۲٦٦ ] أسرع فی ترقیه زیادة عن غیره ، وانه رآه فی مدرسة الحقوق ، وتکلم أمامه بفصاحة ( زی اللبلب ) فسکت الجمیع ، فقلت : انه بلغ ۳۵ سنة ، وانه ذکی مستعد ، وکفؤ لهذه الوظیفة ، وامتدحت أیضاً تعیین أحمد کمال مدیراً لأصوان .

فيظهر أنه عد ذلك معارضة منى لأفكاره ، وسيراً فى طريق غير طريقه ، حتى قال الشيخ على أنه ربما كان عين شفيقا فى الحال ، لولا هذه المسئلة التى عرضت فى الأثناء! .

حضرة الشيخ على يقول إنه \_ أى الجناب العالى \_ مستاء لأمرين : الأول : انى قلت له أثناء الكلام على مشروع مدرسة القضاء إنى أنا المنصور . والثانى : مسألة كفر(٢٧٢) ! . والأولى : لم تصدر منى ، والثانية : لم أقصد بها إلا تأييد ارتباط هذه المدرسة بالأزهر .

ويظهر لغاية الآن أن الجناب العالى متأثر من جهتى ، لأنه بلغه عنى قبل تعيينى أنى مضاد لأفكاره ، عامل على معاكسته ، مشايع للمغضوب عليهم ، مصاحب لهم ، وقد جاء تعيينى خلافا لإرادته ، فهو يريد أن يعاكسنى تشفياً وانتقاماً ، والظاهر أنى لا أفلح معه ، وأنى

للوزراء في ٢٧ يونية ١٩٢١ ، وكان له دور في تصريح ٢٨ فبراير ١٩٢٢ . (د. عبد العظيم رمضان : عبد الخالق ثروت ، مشروع الموسوعة الأفريقية الصادرة عن اليونسكو ) .

<sup>(</sup>۲۷۱) محمود شكرى باشا رئيس الديوان التركي الخديوي .

<sup>(</sup>۲۷۲) العبارة مقتضبة ويفسرها ما بعدها .

لا أرى منه غير ما رأيت لحد الآن ، فأسوأ ! ، فالأولى بى أن أقف عند احترامه ، وأن أقوم بالواجب على بالاخلاص والذمة ، والله يفعل بعد ذلك ما يشاء .

حدث في (٢٧٣) هذه الأيام أن مسيو لامبير(٢٧٤) الذي كان ناظراً

« تركت هذه الوظيفة والأسف يكاد يمزق فؤادى ، لأن البقاء فيها لم يعد فى وسع رجل مثلى جعل حياته وقفا على العلم ، ولأنى ما كنت بقادر على حفظ هذا المنصب ذى الراتب الضخم ما لم أرض بأن أكون آلة صاء لسياسة غير قوية ومكدرة لصفاء العلاقات بن المصرين والأوروبين .

« ان الموظف الانجليزى القابض فعلاً على الادارة الحقيقية لوزارة المعارف، وهو المستر دوجلاس دنلوب، كان قبل قدومى إلى مصر بعام قد حارب ناظر مدرسة الحقوق السابق ( الاستاذ جرانمولان ) بثبات نادر، فغلبه على أمره وسلب منه سلطته، ثم اغتنم تلك الفرصة التي آلت فيها هذه السلطة إلى العدم، فأخذ يهيج عواطف الطلبة ويستفزها باصداره لهم أوامر متناهية في القسوة والغلظة ولا مسوع لها، حتى جرهم إلى الاضراب، ثم اتخذ اضرابهم عد

<sup>(</sup>۲۷۳) في الأصل «حدث أن .. ».

<sup>(</sup>۲۷٤) كان المسيو ادوار لامبير Lambert ناظر مدرسة الحقوق الخديوية ، وكان متعاطفا مع القضية المصرية ، ومدعها لموقف مصطفى كامل ، ومسايرا للطلبة ضد الاحتلال . لذلك بدأ يلقى عداء المستر دنلوب ، مستشار المعارف ، وحاول احراجه أمام طلبته ، و ضغط عليه حتى قدم استقالته من منصبه في صيف ١٩٠٧ ، فعين الانجليز مكانه المستر هيل Hill الانجليزى ، الذى كان حديث عهد بالحصول على شهادة الحقوق ، مما أثار هياج الطلبة بتحريض « اللواء » أياما عديدة . و كتب لامبير في الطان Tempsالفرنسية حول هذا الموضوع مهاجما المستر دانلوب و كاشفا سيطرته على نظارة المعارف . ونظر الأهمية المقالة ، وارتباطها بأحداث المذكرات التالية ، فاننا نورد نصها كاملا ، نقلا عن الرافعى : مصطفى كامل ، ص ٢٥٦ – ٢٥٦ ، وهي على النحو الآتى :

ذريعة للتشفى من سلفي الذي كان حاقداً عليه ، ولم يكن حظى من المعاملة بأسعد من حظ هذا السلف، إذ كثيراً ما وضعني المستشار الانجليزي بسوء تصر فاته ، ولا أدرى إن كانت مقصودة منه أو غير مقصودة ، في مراكز حرجة عجزت عن الخروج منها وعن توقى نتائجها ؛ إذ كنت مقيداً كل التقييد بلوائح تنزع من يدى كل سلطان ، حتى في المسائل الفنية الصرف التي أدخلت أيضاً في اختصاص أقلام الوزارة ، وقد حارب المستر دنلوب تقدم التعليم الفرنسي في مدرسة الحقوق بلا تبصر ، على حين أن تعليم الحقوق في هذه المدرسة لا يزال ويجب أن يبقى تعليهاً فرنسياً ، ما دامت قوانين البلاد لم تغير تغييراً كلياً . لأنها عبارة عن ملخص لقوانيننا ، ولأنه لا توجد لها شروح ومؤلفات بالعربية إلا في النادر ، وقد مثل ( أي المستر دنلوب ) رواية مضحكة للتعليم العالى في مدرسة الحقوق، فوقف تعيين ما يحتاج إليه القسم الفرنسي من الموظفين تتميها لما ينقص من عددهم المحدد قانونا ، وحجته في ذلك ان مصير هذا القسم إلى الزوال في القريب العاجل ؛ واكتسح من القسم الأكبر ، وهو الذي تدرس فيه الحقوق الفرنسية باللغة الانكليزية ، الأساتذة الاكفاء الذين قاموا بأمره في مبدأ تأسيسه ، وهم من القضاة الذين أفادتهم اقامتهم الطويلة في الديار المصرية خبرة بأسرار قوانيننا ، واستبدل بهم شبانا من الانكليز يعينون بمجرد تخرجهم من الكلية الانكليزية فيقدمون إلى مصر ، وهم والطلبة المكلفون بتعليمهم سواء في الجهل بالقوانين المصرية ، بل ان فريقاً من هؤلاء المعلمين لم يبلغ إلى الآن في معرفة لغتنا حدا يستطيعون معه ترجمة المؤلفات الفرنسية التي يستعان بها على التدريس ترجمة غير مقلوبة ، ولقد بذلت كل جهد في سبيل تسرقية شؤون المعلمين ، إما بتخصيصهم لتدريس فرع واحد ، أو بتقليل عدد الدروس التي يكلفون بها حتى لا يصعب عليهم تحضيرها ، أو توسيع مجال المباراة بينهم بترقية النجباء منهم، أو بمنع الأسباب التي تدفع المعلمين الانجليز إلى ترك المدرسة بمجرد استفادتهم شيئاً من المبادىء القانونية يتمكنون بها من الدخول قسراً في المحاكم الأهلية ـ بذلت كل سعى في هذا السبيل ، فذهبت مساعي كلها أدراج الرياح بازاء عناد مستر دنلوب وتعنته .

«كان هذا الرجوع بالعلم إلى الوراء يقتضى التبصر والحكمة ومعاملة الطلبة بالحسني ، خشية أن تهيج غضبهم حالتهم السيئة وانحطاط التعليم

فيهم، خصوصاً وفي مصر الآن حركة فكرية ترمى إلى طلب العلوم والعرفان، ولكن مستر دنلوب وضع لهؤلاء الطلبة الذين بلغوا سن الرجال، نظاما من النظامات الموضوعة لصغار تلاميذ المدارس الابتدائية، وأخذ يعاملهم بقسوة متناهية ويستعمل معهم سياسة وخز الابر، سياسة اضطهاد دنيء، فكانت نتيجة ذلك ان انضم إلى الحزب المعارض للانجليز فئة متعلمة راقية وأن يسود على أفئدة الشبيبة الحقد والبغض للادارة الانجليزية، وأن تتحول مدرسة الحقوق معقلاً للوطنية المصرية، بحيث لا تكاد ترى بين الأربعمائة التلميذ الموجودين بها الآن عشرة لا يؤمنون كل الايان بمبادىء مصطفى كامل باشا.

«حاولتُ مراراً أن ألفت نظر المستشار الانجليزى إلى الأخطار التى تنشأ عن اتباع خطته فى نظام التعليم ، فلم أنل منه شيئا اللهم الا بعض تجاوزوقتى عن بعض مسائل ، ولكنه لم يخلص مطلقا فى التنازل نهائيا عن خطة كلها ايلام وارغام ، ولذلك كنت أتوقع دائهاً من وراء عمل مستر دنلوب واستفرازه للخواطر من هذا القبيل ، أن تعصف فى مدرستى عواصف جديدة أشد خطرا من العاصفة التى عصفت بها فى سنة ١٩٠٦ ، وكانت تلقى على مسئولية ذلك أمام الرأى العام المصرى .

«انتهى مستر دنلوب أخيراً بالتعرض لكرامتى تعرضاً مؤلماً ، وذلك أنه أراد أن يجعلنى ــ بالرغم عنى ــ شريكاً له في الدسائس التى يدبرها ضد وزير وطنى هو سعادة سعد زغلول باشا ، ذلك الذى اختارته الوكالة الانجليزية بفعل تأثير الرأى العام عليها ، والذى لم يشأ أن يكون آلة لا إرادة لها ، فلكى ينزع من هذا الوزير كل سلطة ، ويغلبه على كل أمر ، أكره رؤساء الموظفين في الوزارة على أن يتألبوا حزيا واحدا لعرقلة كل عمل لرئيسهم الرسمى ، ولم يكن حظى من هذا الاكراه أقل من حظ زملائى ، فكنت أتلقى أوامره قبل يكن حظى من هذا الاكراه أقل من حظ زملائى ، فكنت أتلقى أوامره قبل لينقح فيها ما يشاء ، بل لقد حدث لى أحيانا أنى بعد ان حررت أوراقى ، وبعد أن خرجت من مكتبى وسجلت فى الوزارة ــ عدت فغيرت وتقحت منها ما شاء المستشار . كل ذلك مما لا طاقة لى على احتماله . لم يكتف مستر دنلوب بذلك ، المستشار . كل ذلك مما لا طاقة لى على احتماله . لم يكتف مستر دنلوب بذلك ، بل كان يريد منى انى ما دمت راغبا فى البقاء طويلا بجانبه ، يجب أن أتدنى إلى حد تضحية ضميرى وتعريض نفسى فى كل حين للظهور بخظهر الخائن الاثيم حد تضحية ضميرى وتعريض نفسى فى كل حين للظهور بخطهر الخائن الاثيم حد تضحية ضميرى وتعريض نفسى فى كل حين للظهور بظهر الخائن الاثيم حد تضحية ضميرى وتعريض نفسى فى كل حين للظهور بظهر الخائن الاثيم حد تضحية ضميرى وتعريض نفسى فى كل حين للظهور الخائن الاثيم حد تضحية ضميرى وتعريض نفسى فى كل حين للظهور الخائن الاثيم حد تضحية ضميرى وتعريض نفسى فى كل حين للظهور بطهر الخائن الاثيم حد تضحية ضميرى وتعريض نفسى فى كل حين للظهور بم المحتري ولم المحتري ولم المحتري ولم حين المخال ما المحتري ولم المحتر

أمام الوزير ، نتج عن هذه الاسباب التي بينتها أن علائقي مع مستر دنلوب كانت دائها مشوبة بأكدار ، على أنها توترت فجأة إثر خلاف حـدث بسبب مسألة تعيين بعض المعلمين ، فقد ترك ثلاثة من المعلمين وظائفهم ، ووضعت لائحة جديدة للتدريس تزيد بها عدد الحصص، فاضطررت \_ والحالة هذه \_ أن أطلب للسنة الدراسية ١٩٠٧ - ١٩٠٨ معلمين اثنين على الأقل ، فبعد أن وعدني مستر دنلوب وعدا صريحا باجابة طلبي ، عاد فنكث وعده قـائلا ان النظروف السياسية لا تسمح باستخدام معلمين أوروبيين زيادة على الموجودين ، ثم هو لا يقبل بعال من الأحوال استخدام الوطنيين للتدريس في مدرسة الحقوق. إلا أني لم أذعن لهذه النتيجة، وتمكنت بفضل مساعدة أحد كبار الموظفين الانكليز من حمل مستر دنلوب على تعيين معلمين من أصل مصرى في مدرسة الحقوق ، ولكن بعد أن اضطررت أن أتساهل معه في مسائل كثيرة ، أخصها تعهدى له باساءة الشهادة في كل مصرى ينتظر ان يتقدم للتدريس بمدرسة الحقوق اجابة للدعوة التي أعلنها وزير المعارف في الجريدة الرسمية، شدد مستر دنلوب حملته على كما شددها على سلفي ، فبعد أن استنفدت كل وسائل الدفاع، وأيقنت أني أصبحت عاجزاً عن حماية موظفي مدرسة الحقوق وتلاميذها من مظالم مستر دنلوب ، استخرت الله في السفر إلى وطني ، ثم حدثت بعد ذلك حادثة يستنكرها النوق السليم وقد أبلغها إلى الجرائد بصورة لو احتملتها لضيَّعت كل كر امة لي عند زملائي وتلامذتي ، فلذلك أصررت على تنفيذ رغبتي في الاستقالة ، وقدمتها فعلاً ، فقبلت بمزيد الارتباح ، وفي اليوم التالي عين بدلاً عني مدرس انكليري لا أجد جملة تصدق عليه خيرا من هذه الجملة التي نسبت بحق أو بغير حق إلى السير الدون جورست وهي :

« ان مستر هل جاهل وانه خير لنا أن يكون كذلك ليكون أسهل قياداً » .

« ولقد عتب على نفر من أبناء وطنى فى القاهرة ، وأخذوا على تضحية مصالح فرنسا المهمة فى سبيل عواطفى الذاتية ، وقالوا انى تركت وظيفة من أسمى وظائف التعليم فى مصر كانت للآن محفوظة للفرنسيين رغبة فى الخلاص من مهمة لم ترق لى ، ولست أرى رأيهم هذا فى تقدير المصالح الفرنسية ، فانه كما كان من اللازم لنشر نفوذ أمتنا فى الشرق أن يتولى مدرسة الحقوق الخديوية -

لمدرسة الحقوق واستعفى ، نشر مقالة فى جريدة الطان ، (۲۷۰ ممل فيها على دنلوب حملة منكرة ، ونسب إليه (۲۷۱ معاكستى والتواطؤ معه على عرقلة أعمالى ومساعى ، وأنه (لامبير) شهد زورا فى حق المصريين الذين كانوا يطلبون [ص ۲۲۷] التوظف فى مدرسة الحقوق بصفة مدرسين ، بأنهم غير لائقين ، وذلك بناء على إيعاز دنلوب وإجباره له .

وقد أحدث هذا الخطاب ضجة شديدة في الدواثر الرسمية ، وفي بلاد الانكليز (۲۷۷) على ما يظهر . ولم أفاتح دنلوب فيه ، ولكنه بعد قليل من نشره ، تأوه منه ، وقال إنه وصل إلى درجة يرى من الصعب عليه أن يحتمل ، لأنه ، وإن كان صبورا على المؤلمات ، ولكن للصبر حدوداً . ثم تبرأ من مقال لامبير (۲۷۷) ، ومن كونه كان يوعز اليه بشيء .

رجال أمثال فيدال باشا وتستو ، في وقت كانت أيديهم فيه مطلقة حرة يعملون ما يشاءون لنشر علومنا القضائية ، كذلك لا يليق بشرف فرنسا ولا يوافق تأييد نفوذها في مصر ، أن يرضى علماؤها بأن يقتل مستر دنلوب روح الأخلاق ويهدم صروح العلم تحت ظلالهم » .

إنتهت هذه المقالة المهمة ، التي كان لصدورها من ذلك العالم الفرنسى الكبير ، ونشرها في كبرى الجرائد الفرنسية ، وتعريبها في اللواء ، أثر كبير في فضح سياسة التعليم التي كان يجرى عليها الاحتلال ، وكان لمصطفى كامل كما ذكر الرافعي \_ اليد الطولى في نشر المقالة في جريدة الطان ، لنفوذه الأدبى لدى مديرها ، وهو الذي قدم إليه الأستاذ لامبير ، وبوساطته نشرتها « الطان » في مكان بارز من صحائفها .

<sup>(</sup>۲۷۵) صحيفة فرنسية Temps

<sup>(</sup>٢٧٦) في الأصل: « ونسبه إلى معاكستي ».

<sup>(</sup>۲۷۷) في الأصل: « الانكليزي ».

<sup>(</sup>٢٧٧م) في الأصل : « دنلوب » خطأ من سعد زغلول .

فقلت : إن لامبير أساء إلى نفسه أكثر مما أساء إليك ، لأنه نسب إلى نفسه الاشتراك فيما يعتقده جريمة .

ثم قال لى : إن غورست يقول إن هذه المقالة أفادته (دنلوب) حجة على صحة عمله فى مدرسة الحقوق . وقد قال (دنلوب) لى أول أمس : إنه يجب عليه أن يجيب عن تلك التهم بكتابته إلى معتمد حكومته ، لأن روبرسون وشركاءه (٢٧٨) لابد أن يفتحوا مسئلته ويسألوا عنها . وأن الانسان ضعيف فى الدفاع عن نفسه! .

ففهمت أنه يريد بذلك أن أتولى الدفاع عنه!، فحولت الكلام إلى نقطة أخرى . وعلمت بعد(٢٧٩) ذلك أنه يُحضَّر الدفاع .

فى يوم أمس ٢٤ نوفمبر زرت مصلحة المساحة ، وسررت منها ، ورأيت أن تقضى المعارف منها لوازم التعليم . ثم زرت المهند سخانة والزراعة ، ولم أرتح لقلة أدب الأساتذة . ووجدت فى نظارها برودا انجليزيا . وخاطبت ولس(٢٨٠٠) فى شأن ذلك ، وفى شأن ما وقع من

<sup>(</sup>۲۷۸) في الأصل: «وشركائه » ويقصد بـ «روبرسون » المستر جون روبرتسون ، وهو نائب بمجلس العموم ، من الأحرار الراديكاليين ، الساخطين على سياسة كرومر في مصر ، وقد تعاطف مع مصر في حادث دنشواى ، وشن حملة على كرومر في مجلس العموم ، وطالب بارسال لجنة تحقيق إلى مصر ، وقد حضر وليمة أقامها مصطفى كامل في زيارته للندن في ٢٦ يوليه ١٩٠٦ ، في أعقاب حادث دنشواى ، وقام بالرد على خطاب مصطفى كامل مؤيدا (مركز وثائق وتاريخ مصر المعاصر : أوراق مصطفى كامل ، المراسلات ص ٢٤٦ - ٢٤٨ ، الرافعى : مصطفى كامل ص ٢٢٦) .

<sup>(</sup>٢٧٩) تقرأ في الأصل: « معني ».

<sup>(</sup>۲۸۰) السير سدني ويلز.



عمد على المغربي

أولها من جلوسه بين يدى الحضرة الخديوية بكيفية غير ملائمة . فوافق الرجل على ذلك ، وعزم على منع حدوث [ ص ٢٦٨ ] مثله فى المستقبل .

فى صبيحة يوم ٢٥ نوفمبر حضر مغربى (٢٨١)، وأخبرنى بأن دنلوب يشتغل بتحضير رد على لامبير، وأنه اطلع على المخاطبات الصادرة من لامبير فى شأن الطلبات التى تقدمت من بعضهم بخصوص التدريس فى مدرسة الحقوق، وأنه تبين من هذه المخاطبات أن لامبير

<sup>(</sup>۲۸۱) محمد على المغربي بك ، مدير أقلام عربي نظارة المعارف . وقد تخرج في المعلمين الحديوية عام ۱۸۹۷ ، وحصل على دبلوم مدرس من انجلترا عام ۱۸۹۵ ، وكان سكرتير عام وزارة المعارف ، فو زيرا مفوضا لمصر بالبرازيل .

كتب افادة إلى النظارة بتاريخ ٣ يونيو سنة ٩٠٧ ، وأرفق معها تلك الطلبات التي كانت أرسلت اليه ، يقول فيها : إنه فحص تلك الطلبات وأبدى في كل منها ملحوظاته .

وفى الحقيقة توجد مع كل طلب ورقة مشبوكة فيه محررة بهذه الملحوظات ، بالعربية والفرنساوية ، وأن هذه المكاتبة عليها ختم الديوان بالورود فى يوم ه منه ، ولكنها وجدت بالمدرسة واستعيدت منها . وأن هذه الملحوظات منها شهادة فى حق مراد سيد أحمد ، بأنه يليق أن يكون وتلميذ أستاذه (٢٨١٠)، وفى المستقبل يصح أن يكون أستاذا تاما . ثم فى يوم ٦ يونيو كتب إفادة أخرى يقول بأن كل الطالبين غير أهل . ثم كتب عنهم (٢٨٢) فى ١٧ منه بتوسع أكثر وباللغتين الفرنساوية والعربية ، وأنه كان كتب أولا عن اعادة القسم الليلى ، يعارض فى اعادته بكلام وجيز ، ثم كتب بعد ذلك بالتطويل .

وفى يوم ٢٧ منه حضر دنلوب ، وتكلم معى فى المسئلة من أولها إلى آخرها ، وحاصلها أنه لم يضطهد لامبير ، ولم يؤثر عليه بأدنى مؤثر . وأنه فى يوم ٢٧ مايو جرت المكالمة بينه وبين لامبير فى شأن تعيين مدرسين بالمدرسة فى الدرجة من ٦٥٥ جنيها إلى ٨٥٥ جنيها ، وكان غورست معارضا فى إحداهما ، وأخيرا اتفقت الآراء أولا على أن يعين إثنان لا معارضا فى إحداهما ، وأخيرا تفقت الآراء أولا على أن يعين إثنان لا ص ٢٦٩ ] واحد . وأن يكونا : بيرم (٢٨٣) وسيز وستريس (٢٨٤) .

<sup>(</sup> ۲۸۱م) يقصد بكلمة « صبى » أو « تلميذ » كلمة « مساعد » .

<sup>(</sup>۲۸۲) قراءة ترجيحية.

<sup>(</sup>٢٨٣) مصطفى بك بيرم ، ناظر ادارة المحاكم الشرعية .

<sup>(</sup>٢٨٤) سيزوستريس سيدا روس ، ولد بالاسكندريّة في ٨ يناير ١٨٧٣ وتعلم العربية والانجليزية والفرنسية والايطالية واللاتينية واليونانية القديمة ، وفي ١٨٩٢ نال الثانوية ــ القسم الأدبى ، وفي ١٨٩٥ نال شهادة الليسانس في الحقوق من كلية ــ

وحصل الكلام في مراد سيد أحمد ، وقال لامبير انه شاب لا يليق أن يعين في واحدة من هاتين الوظيفتين . وفي يوم ٣ يونيو كتب خطابا عن ثمانية طلبات توظف في مدرسة الحقوق . وقام (٢٨٥) بارسال هذه الطلبات ، ومرفق بكل طلب ملحوظة عن كل طالب . وجاء في ملحوظة مراد سيد أحمد (٢٨٦) أنه حامل لشهادة الدكتوراه في الحقوق من جامعة جنيف ، وأنه على معرفة من أدب اللغة الفرنساوية . وكتب رسالة (تيز) (٢٨٧) لا بأس بها ، وان لم تكن غريبة في بابها ، وان كانت محررة على عجل . وأنه صغير السن لا يتجاوز ٢٤ سنة ، وربما كان قليل

باريس في القانون المدنى ، وفي سنة ١٩٠٦ نال شهادة الدكتوراة من كلية باريس . وعمل بالنيابة ، وعين سكرتيرا خاصا للمستشار القضائي عام ١٨٩٨ ، ثم عين مدرسا بمدرسة بالحقوق عام ١٩٠٧ ، ثم عين وكيلا لها عام ١٩١٧ مع بقائه مدرسا للقانون المدنى . وكان من رجال السياسة المشهورين ، ومثل مصر كسفير لها في أمريكا . وقد وضع كتابا لنظارة الحقانية عام ١٩٠٧ بعتبر دليلا للمهتمين بادارة القضاء المصرى ، ونشر محاضرات ومقالات عن المجالس الحسبية وما يماثلها في البطرخانات والحاخامات في مجلة «مصر الحديثة » (عام ١٩١٠ ، ١٩١٢) التي كانت تصدرها الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والاحصاء والتشريع ، التي وصل فيها إلى وكيل القسم التشريعي بها .

<sup>(</sup>٢٨٥) أضيفت ليستقيم المعني .

<sup>(</sup>۲۸٦) مراد سيد أحمد (بك ثم باشا فيها بعد) أصبح المستشار الملكى لقسم قضايا وزارة المواصلات ، وعين وزيرا للمعارف العمومية في حكومة إسماعيل صدقى باشا في يوم ١٢ يولية ١٩٣٠ – أى في مكان سعد زغلول ا ولم يستمر في الوزارة أكثر من عام حيث عين بدله محمد حلمي عيسي باشا في ١٠ يونيه ١٩٣١ . ثم عين وزيرا مفوضا لمصر في بلجيكا في نفس الشهر ، وفي روما في مايو ١٩٣٥ ، وفي برلين في سنة ١٩٣٥ ، وتوفى في فبراير ١٩٤٧ .

<sup>(</sup>۲۸۷) يقصد thèse بالفرنسية ، ومعناها : رسالة علمية .

الامتياز جدا، ويمكن تعيينه بصفة تلميذ مدرس (صبى مدرس) (۲۸۸۰)، وإذا لوحظ وروقب وسوعد في جملة من السنين (۲۸۸۰) يصير مدرسا مقبولا للغاية . ثم انه في يوم ٦ منه كتب مكتوبا آخر أرخ في يوم ٣ منه ، وأرفقه بخطاب من مراد سيد أحمد ، يقول فيه كل ذلك . إلا أنه لم يذكر فيه مناسبة (۲۸۹۰) تعيين مراد بصفة تلميذ مدرس ، بل قال إنه يكون من الخطر تعيين مثله الآن .

قال: وإن لامبير من عادته أن يغير ما كتب ، وأن يكرر الشيء الواحد مرتين ، ويدل على ذلك تغير مقاله في « الطان » عن مقاله في اللواء ! . وثانيا ، كتابته خطابين متحدين في المعنى والمبنى في تاريخين مختلفين : أحدهما في ١٣ يونيو سنة (٢٩٠) والثاني في ١٧ منه .

## [ ص ۲۷۰ ]

فى يوم الخميس ٢٨ نوفمبر انعقد مجلس النظار ، ولاحظت فيه على مشروع أمر عال قاض بتشكيل قومسيون للحكم فى قضية (٢٩١) قتل وقع بطورسينا ، وجاء فيه أن لهذا القومسيون أن يطبق (٢٩٢) عقوبات أخرى غير الواردة فى قانون العقوبات ، وله اجراءات خاصة به فى المرافعات . فقلت إن هذا يخالف القانون ، ولذلك يلزم إذا كان أمرا وجعله قانونا ، تحويله على مجلس الشورى فكان جوابهم أن لهذا سابقة ، وأن هذا المحل (٢٩٣) موضوع تحت إدارة الحربية . فقلت

<sup>(</sup>۲۸۷م) يقصد بكلمة «صبى» أو « تلميذ » كلمة « مساعد » .

<sup>(</sup>۲۸۸) قراءة ترجيحية.

<sup>(</sup>٢٨٩) أي أنه من المناسب التعين .

<sup>(</sup>۲۹۰) لم يَذكر سعد اسم السنة .

<sup>(</sup>٢٩١) ني الأصل « قضيتي ».

<sup>(</sup>۲۹۲) قراءة ترجيحية.

<sup>(</sup>۲۹۳) يقصد سيناء.

انه لا يكفى أن ينتقل موقع من جهة ويضاف إلى جهة أخرى لأجل أن يتخلص من تـطبيق القانــون ، وقلت إنى لا ألــح ، ولكن ألاحظ ، والرأى لكم ، وانتهت الجلسة .

عقب انتهائها سلمت منصرفا ، وسالت الجناب العالى : هل أفتكر في تعيين شفيق ؟ فقال : إن الأحسن تعيين غيره . فقلت : ولكنه مشتغل بالأزهر . فقال : الأحسن تعيين محمد بيك سعيد . فقلت : كنت أود غيره ، فقال : لا ، الأحسن هكذا . وانصرفت .

وانى لم يبق لى الآن إلاَّ الانتظار والعودة إلى الشيء مرة أخرى ـ أى تعيين محمد سعيد أو تعيين غيره . وقد وافق على هذا أكثر من أخذت أفكارهم .

فى يوم الجمعة ٢٩ قابلت غورست ، وتكلمت معه فى شأن هذه المسألة ، [ ص ٢٧١ ] فامتدح محمد سعيد وقال : إنه أحسن ، وإن المدرسة لا يمكن مسها إلا بالكلام ضدها وهذا ليس بشىء .

فى يوم الأحد أول ديسمبر قال المستشار إنه تكلم مع غورست فى شأن الرتب المطلوبة ، ومنها نيشان بويدكاربنتر (٢٩٤) ، وأن جنابه سيتكلم معى فى هذا الخصوص . وفهمت منه أن الأحسن كان الإنتظار ، ريثها يؤخذ على هذا رأى غورست . فأحسست أن فى الأمر ما يستدعى الاهتمام .

وبعد أن حضرت احتفال توزيع الجوائز على تـلامذة المـدارس الايتالية (٢٩٥)، توجهت إلى الوكالة البريطانية حيث كانت الساعة ظهر

<sup>(</sup>٢٩٤) المفتش الأول بنظارة المعارف، وقد أنعم عليه بالنيشان المجيدى الثالث. وقد كتبها في الأصل سعد زغلول « بويت » بدلا من « بويد » . (٢٩٥) الايطالية:

ونصف (۲۹۶). وكان هناك البرنس حسين باشا، فانتظرت حتى خرج، ودخلت. فقلت: أظن أن الوقت قصير للتكلم فيها حضرت لأجله، فقال: ماذا ؟ قلت: مسئلة النياشين!. فقال:

«نعم، إن بصفة كونى نائباعن حكومة انكلترا أمرت (۲۹۷) ألا يعطى نيشان أو رتبة لموظف انكليزى إلا بعد أخذ رأيى ، لأنه يلزم ألا (٢٩٨) يحمل انكليزى شيئا من ذلك إلا بعد الأذن له من دولته ، وقد رأيت أن الأحسن أن أحاط علما بها قبل طلبها ، وقد أدهشنى أنك ، رغما عن طلب المستشار منك أن تنتظر ريثها أحيط بالمسئلة خبرا ، فلم تفعل ، وأنك تكلمت مع بويد كاربنتر قبل أن تتكلم مع المستشار في خصوص هذا النيشان ، فوضعتنى موضع الإلتزام بقبول منح هذا النيشان ، وإلا تعرضت لسخط هذا الإنسان ، ولوكنت تكلمت مع المستشار قبل الكلام مع صاحب الشأن ، لكنت علمت رغبتى . وأنى أود أن يكون العمل بصراحة . ومن عهد حضورى (٢٩٩٠) وأنا ألاقى من جرأتك صعوبات ، وقد [ص ٢٧٢] كنت مع رياض (٣٠٠) ومصطفى

<sup>(</sup>٢٩٦) هكذا وردت بالأصل ويقصد بها الساعة ١٢,٣٠ .

<sup>(</sup>۲۹۷) في الأصل: «أن لا».

<sup>(</sup>۲۹۸) في الأصل: «أن لا».

<sup>(</sup>٢٩٩) ني الأصل «حضور».

<sup>(</sup>۳۰۰) مصطفی ریاض باشا ، ولد فی ۱۸۳۶ بالقاهرة ، وتخرج فی مدرسة المفروزة العسکریة ، وعین کاتبا بدیوان المالیة ۱۸۶۸ ، وفی ۱۸۵۲ عین یاوراً بمعیة عباس الأول ، ثم نال رتبة أمیرالای وعین مدیرا للجیزة ، ثم عین رئیسا للدیوان الحدیوی ، ثم ناظرا فی أول نظارة مسئولة ( نوبار – ۱۸۷۸) ثم رئیساً للنظارة فی ۲۱ سبتمبر ۱۸۸۹ ، ثم ناظرا للداخلیة فی ۲۸ أغسطس ۱۸۸۲ ، فرئیسا للنظارة فی ۹ یونیه ۱۸۸۸ ، ثم فی ۱۹ ینایر ۱۸۹۳ بالاضافة لنظارة ح



مصطفى رياض بأشا

فهمى ومظلوم (٣٠١) ، ولم أشتك من واحد منهم . واللازم الاتفاق مع المستشار ومبادلته الأفكار ، فإن وقع خلاف ، فصل بينكما ثالث ، لأن لا يمكننى أن أتفرغ للجزئيات والكليات جميعا ، فاللازم مبادلته الأفكار ، وإن حصل خلف أفصل فيه ، ومن المصاعب التي لاقيتها مسئلة الاعلان عن الوظائف الخالية فإنه سبب كثيرا من العناء .

الداخلية ونظارة المعارف، واستقال في ١٥ ابريل ١٨٩٤، وتوفى في ١٧ يونيه

<sup>(</sup>٣٠١) أحمد مظلوم باشا ، تَولَى نظارة الحقانية في ١٩ يناير ١٨٩٣ ، وفي ١٥ ابريل ١٨٩٤ تولى نظارة المالية ، وتولى نظارة المعارف العمومية بطريق النيابة في ٢٥ يولية ١٩٠٧ وكان بعد اكماله تعليمه قد عين تشريف اتبا في معبة الحديث اسماعيل ، ثم عين في النيابة ، ثم قاضيا بالمحاكم المختلطة ، فمستسارا في ح

فقلت: إنى لم أقصد بالتعجيل بطلب النيشان إلا حفظ الميعاد، لأنى فهمت أنه لا يجوز بعد أول ديسمبر. وقلت للمستشار: إنه يمكن سحبه فى حالة عدم قبول غورست به ، ولكن إذا قبل به بعد فوات الميعاد، فنحرم (٣٠٣) الرجل منه. وإنما قلت له ذلك لكى (٣٠٣) أرى إن كان يود ذلك أو لا ، من قبيل المجاملة ، ولم أقصد) (٣٠٤) شيئا آخر. وإنى صريح فى أعمالى ، حتى أزيد من اللازم! ، وأن الاعلان لم ينشر إلا بعد الاتفاق عليه بينى وبين المستشار. نعم إنه عارض فيه إبتداء ، ولكن قوة الحجمة غلبت عليه ، فانصاع. وأما من جهة الصراحة فإنها زيادة عن اللازم عندى .

فقال: إن كلمة الصراحة جاءت في غير محلها ، والمراد الثقة! وانه يسحب كلامه فيها (٣٠٥) يتعلق بالإعلان ، وانه ما دام الحال في الحكومة المصرية على أن يعمل إثنان في مصلحة ، فلابد من اتفاقهها . وأن اختلفا لزم أن يفصل ثالث بينهها .

ثم دخل رئيس السفرة (٣٠٦) ، وأخبر باستعدادها . فسلمت وانصرفت ، وقد بلغ منى الضيق والغيظ مبلغا شديدا ، وكنت أحاول

محكمة الاستئناف الأهلية ، فمحافظا للقنال ، فسر تشريفاتي في المعية الخديوية ، حتى عين وزيرا للحقانية ثم للمالية في وزارة مصطفى فهمى باشا كما ذكرنا حوزيرا للأوقاف في وزارة محمد سعيد باشا الثانية ، فعضوا في مجلس النواب ، فرئيسا له في الدورة الأولى ثم الثانية لمدة قصيرة ،وعين بعدها عضوا في مجلس الشيوخ . وتوفى في ١٦ مايو ١٩٢٨ .

<sup>(</sup>٣٠٢) قراءة ترجيحية.

<sup>(</sup>٣٠٣) في الأصل: «وإنما قلت له لأن أرى». وقد أعيدت صياغة الجملة باضافة « ذلك » واستبدال « لكي » بـ « لأن » ، ليستقيم المعنى .

<sup>(</sup>٣٠٤) ما بينِ القوسين مطموس في الأصل.

<sup>(</sup>٣٠٥) في الأصل :« في ما ».

<sup>(</sup>٣٠٦) يقصد « السفرجي » أو المسئول عن اعداد المائدة .

أن أكظم غيظي وأن أخفى علاماته من [ ص ٢٧٣] وجهى ، خوفا أن يلحظ الحجاب حالى . ثم ركبت العربة وسرت إلى منزلى وقد استولت على الأفكار وساورتنى الأوهام . ورغها عن إخفاء أمرى على زوجتى فانه قد لحظته ، وقالت : مالك متفكرا ؟ هل هناك انقلاب وزارى ؟ . وما كانت تقرأ إلا أفكارى ! ، وعجبت من هذا الحدس الغريب ! .

توجهت بعد الظهر إلى مصطفى باشا حيث تقابلت معه فى منزل الأهرام ، فحكيت له الواقعة ، فتأثر وقال : أمر تحار فيه الأفكار ! يقولون إنهم يريدون أن يوسعوا سلطة النظار فى هذا القطر الاستعفاء ، فإنى فقلت له : إن الأمر لا يحتمل ، ولا أسهل عندى من الاستعفاء ، فإنى ما ذقت فى (٣٠٨) الوزارة للذة إلى الآن ، فلا يصعب على تركها . فسكت ، ثم قال : ليتنا كنا فعلنا ذلك عند عودتنا من أوروبا ، فإن الوقت كان أنسب!

ثم أكثرنا من الأخذ والرد فى هذا الموضوع. وقال (٣٠٩) لى فى الأثناء: إنه يلزم رعاية دنلوب ومجاملته فى السظروف الحاضرة!. وانصرفت. ومن وقتها وأنا أشعر بحزن فى نفسى وضيق فى صدرى.

وفى يوم ٩ منه بعث إلى مصطفى باشا يدعونى للذهاب اليه عند الانصراف ، للغداء عنده ، فذهبت فأخبرنى أنه قابل غورست وأخبره

<sup>(</sup>٣٠٧) في الأصل مطموسة ، والقراءة إجتهادية ، والمعنى هو ابراز الغرق بين القول والفعل في سياسة الاحتلال ·

<sup>(</sup>٣٠٨) في الأصل « إلى » .

<sup>(</sup>٣٠٩) مشطوبة في الأصل.

بالحكاية ، وفهم منه أن مسئلة النياشين والرتب (٣١٠) كانت وسيلة للكلام ، وليست هي المقصودة ، [ ص ٢٧٤] والقصد الاتفاق مع دنلوب ، لأنه لا يمكنه أن يتخلى عنه ، بل يجب عليه أن يسنده في الظروف الحاضرة ، رغها عها يعرف له من الهفوات . وأن غورست لا يُضمر لى حقدا ، وأنه صرح بذلك . وقال : إن الأحسن أن تبذل جهدك في الاتفاق مع دنلوب ، وألا (٣١١) تتساهل في ذلك . فأظهرت له الشكر .

ولكنى فى الحقيقة متألم ، وأشعر بانكسار فى قلبى ، وجرح فى خاطرى ، ويأس يتردد على من حين إلى حين . وقد اجتهدت فى أن أصفى حساباتى ، وأعرف ما على ، وما لى ، حتى أكون مستعدا وقت الحاجة . ويتنازعنى الآن عدة عوامل :

الأول: عامل الأنفة والذمة ، يدفعني هذا العامل لأن أسير في طريقي إلى أن اراه مسدودا فأفارقه مفارقة الكريم!.

والثانى ، أن أدارى الحال وأتحمل المصاعب ، حتى يقضى الله أمزا كان مفعولا ! .

وأنا بين هذه العوامل حاثر ، والله الهادى .

۱۰ دیسمبر سنة ۹۰۷

بعد ذلك جرت بينى وبين دنلوب مكالمة في شأن مسألة لامبير ، وقلت له إنى قرأت الخطابين المكتوبين إلى النظارة من لمبير (٣١٣) في حق

<sup>(</sup>٣١٠) حرف الواوغير موجود في الأصل، وأضفناه ليتسق سياق الكلام.

<sup>(</sup>٣١١) في الأصل « وأن لا » .

<sup>(</sup>٣١٢) مطموسه والقراءة ترجيحية .

مراد ، بتاريخ ٣ يونيو سنة ٧٠٧ ، فوجدت بالامعان فرقاً بينها . فإن الأول توسع في بيان أهليته ، فذكر شهادته ، وإلمامه بأدب اللغة الفرنساوية ، وتأليفه رسالة تدل على قوة بيانه ، وأنه يمكن الانتفاع به إذا لم يوجد من هو أكثر كفاءة منه بصفة مساعد أستاذ ، وأنه إذا روقب في وظيفته ، وسوعد ، يكون معلماً مقبولاً جدا ، أما الثانية ، وهي أرسلت للنظارة في يوم ٦ ينونيو وإن كانت مؤ رخة ٣ منه وقوة البيان ، وسد عليه الطريق إذ قيل فيها إنه لا يمكن والرسالة ، وقوة البيان ، وسد عليه الطريق إذ قيل فيها إنه لا يمكن تعيينه بصفة معلم مهم بواسطة (٣١٣) صغر سنه وقلة اختباره .

فأشرت إلى هذه الفروق ، وقلت إنه من الأحسن ألا (١١٤) يتعرض لهذين الخطابين ، لا بكونها متحدين ولا مختلفين \_ وإنما يمكن أن يقال إننى (٢٦٤) لم أشر لتغييرات مهمة ، وربما حصلت الاشارة إلى تغييرات غير مهمة تختص بالشكل أو ببعض التفصيلات كما يقع ذلك غالبا . ورسالة مرادسيد أحمد لا يُتَصوران أكون أنا (٢٦٤) الذي أشرت إلى كتابة الخطاب الثانى كما يزعم لامبير ، لأن لامبير نفسه كان قابل فنسنت (٢١٥) قبل تحرير الخطاب الأول لناظر المعارف ، في يوم ٢٤ مايو ، وقال له عندما سأله عن هذا الشخص ، إنه صغير السن . وفهم الناظر من ذلك أنه لا يريد تعيينه في مدرسته ، وقال ذلك لهذا الشخص عند عودته معه من أوربا على الباخرة سميراميس . وكذلك قال مسيو لامبير هذا القول أو ما يقرب منه إلى جناب المستشار القضائي . ومن

<sup>(</sup>٣١٣) يقصد بسبب.

<sup>(</sup>٣١٤) في الأصل: «أن لا».

<sup>(</sup>٣١٤م) أي دنلوب.

<sup>(</sup>٣١٥) قراءة تقريبية ، وهو السير فنسنت كوريت ، المستشار المالي .

هذا يبين أن الفكرة التي تضمنها الكتاب الثانى ، على فرض أن تكون مخالفة للفكرة التي في الخطاب الأول ، هي فكرة لامبير نفسه ، التي أفضى بها إلى اثنين من رؤ سائه قبل أن يكتب الخطاب الأول بعدة أيام .

هذا ما أشرت به على المستشار ، فلم يرتح اليه كل الارتياح ، ولكنه لم يقدر أن يجادل فيه . وفي يوم الخميس ١٢ ديسمبر عندما كنت منصرفا من (٣١٦) [ص ٢٧٦] استوقفني هنيهة وعرض على مكتوبا يزعم أنه من مستشار الحقانية (٣١٧) يفيد أن ذينك الخطابين متحدان في المعنى (٣١٨) ، ولسان حاله يطلب منى الموافقة على ذلك ، فقلت : « لهذا المستشار رأيه ولى رأيي »!. وكررت ما بين الكتابين من الفروق ، وما أبديته أولا من طريق الدفاع .

ثم ذكر لى فى الآن ذاته أن لامبير بعد أن قدم الميزانية ، سحبها باذن منى استصدره المغربى . فقلت : إنى لا أتذكر ذلك ، ولكنى لا أعارض فيه لأن قوة حافظتى ضعيفة . وكررذلك على يوم السبت ٢٤ منه عند عودتنا من الاحتفال بتوزيع جوائز (٣١٩) السكة الحديد على الناجحين من تلامذة مدرسة الصنائع ، حيث كنت فى العربة معه .

فى يوم الجمعة ١٣ منه صباحا قابلت غورست فى الوكالة لإخباره بالسفر (٣٢٠)، فاستحسن السفر، وقال إن الأحسن الإسراع فى نهو

<sup>(</sup>٣١٦) العبارة مبثورة ، إذ لم يذكر سعد المكان الذي انصرف منه .

<sup>(</sup>٣١٧) السير مالكولم ماكلريث.

<sup>(</sup>٣١٨) يقصد متحدين في رفض تعيين مراد سيد أحمد -

<sup>(</sup>٣١٩) كلمة مطموسة ، والقراءة ترجيحية .

<sup>(</sup>٣٢٠) السفر الى المنوفية ، كما سيأتي ذكره في الصفحة التالية من المذكرات .

column in a series of the series of ويساولها الموارع مادارا عالمب بسري المعالمين have been a first the way to be a supplied to the same of the same The state of the s The state of the same of the s The state of the s All the first of the world be to make the second of the second And series will be a series of the The state of the s سنرب المعتومة للمعتوان والدعامة والمعرو تألما كا المعقدوا وعارف والمسالة مهدا والعرار المعاد والمساهد والمساهد والمسالة والعبية والمنت بالراب مع وللماري الرمود يوم ويود الرمياس والماري يسترميل شديميي منسفاه والمسترفري وبهعم وكالمراهدة المراجع المواجد والمراج المراج المراج المراج المراج المراجع بع الفائد المعيد وزر وزم مرس مسامل ليد

مسألة لامبير (٣٢١) لأنى أريد أن أرسل (٣٢١) إلى حكومتى ، وإن كانت المسألة غير مهمة (٣٢١) . فقلت إنها جاهزة ولا وقفة فيها إلا من جهة الخطابين (٣٢٤) كونها متحدين أو مختلفين ، وأظن أن جنابكم اطلعتم عليها ؟ . فغمغم غمغمة من فعل الشيء ويحاول إنكاره ! ، ثم قال : إن الأولى أن يقول : « إنى ما أشرت بتغييرات مهمة » .

وكلمته في مسألة التعهد الذي تريد نظارة المالية أخذه على نظارة المعارف بخصوص تحديد عدد التلامذة ، فقال : يلزم اقناع المستشار المالي (٣٢٥) ، لأن الغرض أن يعرف كل ماله مساس بالمالية ، ليكون على بصيرة من أمر تدبير المال . فقلت : إن له الحق في ذلك ، وإن أساعد على ذلك ، لأنه يجب على أن ألاحظ المصلحة العامة ، وأن لا أعرض المالية للخطر ، [ص ٢٧٧] ولكني لم أفهم أن يتعهد وزير لوزير ، مع أني متضامن معه ، ولا أن يتداخل ناظر في أعمال نظارة أخرى ، وإني أرى المراقبة مضايقة فيها لا يمس المالية مباشرة أو بواسطة (٣٢٦) . وبعد كلام طويل انصرفت .

<sup>(</sup>٣٢١) قراءة ترجيحية.

<sup>(</sup>٣٢٢) في الأصل: «أن رسل»

<sup>(</sup>٣٢٣) مطموسة والقراءة تقريبية.

<sup>(</sup>٣٧٤) القرءة اجتهادية وبتصرف ، لأن العبارة مطموسة ومشطوب بعض كلماتها ، وهناك كلمة لا محل لها ، وهى « صغير ».ويمكن للقارىء الاطلاع على صورة الصفحة الأصلية المنشورة هنا .

<sup>(</sup>٣٢٥) السيرفنسنت كوربت.

<sup>(</sup>٣٢٦) يكشف سعد زغلول في هذه الفقرة جانبا آخر من جوانب المراقبة البريطانية على نظارة المعارف ، فبالإضافة إلى مراقبة مستشار المعارف دانلوب ، توجد مراقبة مستشار المالية ، التي لاتدع لسعد زغلول مجالا لقبول تلميذ واحد زائد على العدد المبلغ لمستشار المالية ، ويصل الأمر في ذلك إلى كتابة تعهد بذلك 1.

وفى يوم السبت ١٤ منه تشرفت بمقابلة الجناب العالى ، لتلقى أوامره قبل سفرى إلى المنوفية . فوجدت منه إنعطافا نحوى ، وسألنى عن دنلوب ؟ ، فقلت : إن أفندينا يعرفه أحسن منا ! . فعير الكلام إلى المنوفية وما فيها ! .

ولما قلت له: إنى سأمكث بها لغاية يوم الخميس القابل ، قال : حينئذ نعقد الجلسة لمجلس النظار يوم الخميس الساعة ٣ بعد الظهر عوضا عن الساعة ١٠ صباحا . فشكرت ودعيت ، وانصرفت مسرورا من هذه المجاملة .

وتوجهت إلى بولاق حيث حضرت توزيع جوائز السكة الحديد على النابغين من مدرسة الصناعة ، وألقيت خطابا وجيزا حضضت فيه التلامذة على الاجتهاد حتى ينالوا رضا الجناب العالى ، وأثنيت عليه . ثم سافرت في اليوم التالى إلى شبين وألقيت خطابا على جمع احتشد لتوزيع إعانة الكتاتيب ، وأثنيت فيه كذلك على الحضرة الخديوية . وكذلك صنعت في خطبة الوداع يوم الخميس ١٩ منه .

فى يوم الأحد ٢٢ منه عرض على المستشار خطابا أرسله إلى غورست بملاحظاته عن مسألة لمبير، يقول فيه: إنه أسعده الحظ بالمكالمة معى فى هذه المسألة، وإنى موافق بوجه العموم على ملاحظاته، وإنى اندهشت من كون لامبير زعم تكدر العلاقات بيننا، وإنى مستعد [ص ٢٧٨] أن أعلن ما يخالف ذلك عند سنوح الفرصة، وإنى كنت على اتفاق معه فيا (٣٢٧) حصل بمدرسة الحقوق!.

<sup>(</sup>٣٢٧) في الأصل: « في ما ».

فلاحظت له أنى لم أطلع على ما كتبه بشأن تلك الملاحظات! فقال : إنها لا تخرج عن معنى الكلام الذى دار بيننا فى خصوصها. فاكتفيت بذلك .

وقابلت فى اليوم التالى ، ٢٣ منه ، غورست ، ولما قلت له : إن مسألة لامبير أتمها دنلوب ؟ ، قال : نعم ! ، ارسل إلى كتابا مطور ، وسأختصره ، وأقول إنك موافق على تلك الملاحظات . فقلت : نعم كذلك ، وانصرفت .

ولا أظن أن في هذه الملاحظات شيئا أستنكره ، على أني مستعد لإعلان الحقيقة إذا رأيت فيه شيئا يخالفها .

فى يوم ٢٦ أطلعنى المستشار على ملاحظاته على طعن لامبير ، فيما يختص بأن الأول معارض فى أن الأساتذة الانكليز يوسعون دائرة معارفهم بتلقى الدروس القانونية ، وتمضية الإمتحان فى إحدى الكليات الفرنساوية .

ورأيت أن لامبير كان كتب إلى المستشار تقريرا يقول فيه إن هؤلاء الأساتذة ينقصهم التضلع من اللغة الفرنساوية ، ومن مبادىء القوانين الفرنساوية ، وانه يلزمهم أن يجتهدوا في الدرس والتحصيل حتى يتقووا (٣٢٨) في تلك اللغة وتتسع معارفهم القانونية ، ويتحصلوا على شهادة اللسانسيه من المدارس الفرنساوية . وانه لأجل تشويقهم إلى ذلك وحثهم على الاجتهاد ، يلزم أن كل من تحصّل منهم على شهادة الليسانس تزاد ماهيته من ستمائة جنيه إلى سبعمائة أو إلى ثمانماية .

<sup>(</sup>٣٢٨) في الأصل « يتقوا » بدون واو الجماعة ·

ويلزم كذلك تشجيع الأساتذة الفرنساويين على تعلم اللغة العربية بزيادة مرتبات من ينجح في امتحانها منهم .

وبعد أن أطلعني على ذلك ، طلب منى الموافقة [ ص ٢٧٩] على (٣٢٩) هذا الاقتراح. فاندهشت كل الاندهاش من ذلك ، خصوصا بعد أن رأيت منه المعارضة في تعيين حسن رمضان باسم الدفاع عن المبادىء والتأكد من الكفاءات!.

وكان قبل الكلام في هذه المسألة قد (٣٣٠) تكلم معى في مسألة حسن رمضان ، الذي أردت أن أعينه كاتباً في ادارة الزراعة والصناعة بماهية شهرى ١٢ جنيهاً ، فقال إنه لا يمكن تعيينه على حسب القانون ، إلا ظهورات ، لعدم وجود دبلوم في يده مثل ابن مصطفى باشا الذي في نظارة الاشغال لأن مستر ( )(٣٣١) أبي تعيينه إلا كذلك ، فقلت له : إني أعرف بعض الأوروباويين تعينوا بلا دبلومات ، وذكرت منهم سكويث مدرس باسكندرية ، فأجاب بما لا معنى له . وأخيرا قال : إنه مفوض من قبل حكومة انكلترا أن يُعفى دبلومات (٣٣٢) ، فقلت : لا كلام لي بعد ذلك ! . وقد بحثت بعد أن دار حديثنا (٣٣٣) على أن يكون تعيينه بصفة ظهورات ، وتبين أنه عين دار حديثنا أنه عين أنه عين

<sup>(</sup>٣٢٩) « على » مكررة في نهاية الصفحة السابقة وأول الصفحة الحالية .

<sup>(</sup>٣٣٠) في الأصل: « قبل الكلام في هذه المسأله كان ». وقد أجرينا التعديل الموجود في المتن إلى: « وكان قبل الكلام في هذه المسألة قد » ــ لسلاسة العبارة ، بعد أن جعلناها بداية فقرة جديدة ، » أنها في الأصل بداية هامش كتبه سعد زغلول بالهامش الأيسر من الصفحة .

<sup>(</sup>٣٣١) اسم غير واضح ، وقد يقرأ «دن » .

<sup>(</sup>٣٣٢) يقصد أن يعفى الأوروبيين من التقدم بدبلومات عند التعبين .

<sup>(</sup>٣٣٣) قراءة بقريبية.

بالنظارة ثلاثة أشخاص بغير شهادات بصفة دائمة ، في أول يناير سنة ٩٠٣ وأول مايو ٩٠٥ : محمد شكرى ، ابراهيم ابراهيم ، محمد عبده (٣٣٤) .

قلت: (٣٣٥) إنى استغرب هذا الاقتراح، لأن قوانين مصر مأخوذة من قوانين فرنسا(٣٣٦)، فكيف نقبل أن يكون المدرسون من الذين يجهلون هذه القوانين، ويحتاجون لتعلمها حتى يتحصلوا على شهادات، وحكمنا على المصريين الذين بيدهم دبلوماتها(٣٣٧) بأنهم غير أهل لتدريسها. فامتقع لونه واضطرب لسانه، وقال أقوالا لا محصل لها، وانصرف. على أنى أتفكر في هذا الأمر الغريب الذي لم ير مثله في البلاد.

وفى يوم الخميس ٢٦ ديسمبر سنة ٩٠٧ ، أخبرنى رشدى باشا أنه وجد من الجناب العالى اعتدالا ، وأنه كلمه فى شأنى فوجد منه إقبالا . وفى يوم ٢٨ منه أخبرنى شكرى باشا(٣٣٨) بأنه عرض عليه أن زيارتى للمنوفية زادت فى اخلاص الناس لسموه ، وأنه وجده ممنونا جدا .

فى يوم ٢٨ منه انعقد مجلس النظار ، وتلبت ميزانية السودان وغيره من غير أن تكون فى نظام الجلسة ، ولا أن تتوزع أوراقها علينا . وجلست كل المدة من غير أن أفوه بكلمة إلا فى موضوع تعيين قاض

<sup>(</sup>٣٣٤) كِلَمْة « عبده » ترجيحية ، والفقرة كلها في الأصل كتبها سعد زغلول بالهامش . الأيسر من الصفحة . وقراءة سنة ١٩٠٣ تقريبية .

<sup>(</sup>٣٣٥) في الأصل : « وقلت » .

<sup>(</sup>٣٣٦) في الأصلُّ : «فرانسا » بزيادة ألف .

<sup>(</sup>٣٣٧) قراءة, ترجيحية .

<sup>(</sup>٣٣٨) محمود شكرى باشا ، رئيس الديوان التركي الخديوي .

( )(۳۳۹) حيث وافقت الرئيس على رأيه من وجوب تعيين من يكون أكثر كفاءة مع زيادة مرتبه . وعند الانصراف سألنى جنابه العالى عما إذا كنت أوالى التفتيش ؟ . فقلت : قد أجلت ذلك إلى ما بعد العيد ، فقال : حسنا فعلت . وانصرفت ، ولكنى كنت منقبض الصدر جدا ، ولا أدرى لماذا ؟ .

# [ص ۲۸۰]

مكثت يوم ٢٨ منقبض الصدر لا يروق لى شيء ، ولا رغبة لى فى مباشرة أمر من الأمور ، ونظرت فى الديوان بعض الأشغال العادية ، وقابلت قنصل جنرال بلجيكا ، وناظر المعارف والفنون الجميلة بها ، وموظفا آخر معها . ونحت بعد أن أكلت ، وتيقظت فى الساعة الرابعة ، ثم توجهت مع صدقى للنزهة ، ثم توجهت للكلوب . ولى يومان وأنا لا أنام جيدا ولا أهضم جيدا .

قرأت في الجرائد خبر اجتماع عدد عظيم في دار جريدة اللواء (٣٤٠) ، يقال إنه كان عبارة عن عدد ١٠١٩ نفس ، وأن صاحب اللواء ألقى فيه خطبة رنانة ، وأن محمود أنيس (٣٤١) تلى فيه مقالة دعى الناس فيها إلى انتخاب مصطفى كامل رئيسا للحزب الوطنى ، فوافقوا

<sup>(</sup>٣٣٩) كلمة غير واضحة .

<sup>(</sup>٣٤٠) هو أول جمعية عمومية للحزب الوطنى ، وقد عقدت يوم الجمعة ٢٧ ديسمبر ١٩٠٧ ، وحضرها ١٠١٩ عضوا واعتذر عن عدم حضورها ٨٤٦ ، وفي هذا الاجتماع تليت لائحة الحزب الوطنى ، الذي أعلن مصطفى كامل تأسيسه يوم ٢٢ أكتوبر ١٩٠٧ .

<sup>(</sup>٣٤١) أحد أقطاب الحزب الوطني ، وأحد المساهمين في جريدتي « ليتندار إجبسيان » ، و« ذي إجبشيان ستاندرد » .

· على ذلك بالاجماع . وتلى (٣٤٢) القانون الأساسى . وقد لاحظت على ذلك :

أولا: كون المادة الأولى تعين رئيسا للحزب الوطنى مصطفى كامل مدة حياته ، وذلك قبل أن يتكلم على الحزب ومبادئه وكيفية إدارته ، وهذا يدل على أن القصد الحقيقى الإعلان عن صاحب اللواء .

ثانيا: كون التعبين لمدة الحياة ، وهو غير معهود في الأحزاب (٣٤٣).

ثالثا: عدم (٣٤٤) تقدير المبلغ الذي يدفع من كل عضو، وترك ذلك لكرم الأعضاء!، وفيه دلالة على الحاجة إلى النقود.

ويتبين قصد الاعلان من خطبة محمود أنيس ، والبيتين اللذين (٣٤٥) ألقاهما الطفل الصغير ، وفيهما : أنت الأمل فينا أنت المرتجى .

وقد اجتهد بعد ذلك صاحب اللواء أن ينسب العفو عن المحكوم عليهم في دنشواى إلى نفسه (٣٤٦) وسعيه ، فكتب شكرا للحضرة الخديوية قال فيه : ان الحزب الوطني كلفه أن يشكر الجناب العالى لأنه

<sup>&#</sup>x27; (٣٤٢) الفعل هنا مبنى للمجهول ، لأن الذى تلا القانون الأساسى كان فؤاد بك سليم . (٣٤٣) ملاحظة هامة على قانون الحزب الوطنى من جانب سعد زغلول ، تحدد موقع ' الحزب الوطنى بين الأحزاب الليبرالية .

<sup>(</sup>٣٤٤) في الأصل: «لعدم».

<sup>(</sup>٣٤٥) في الأصل: « الذين ».

<sup>(</sup>٣٤٦) « إلى تفسه » مطموسة في الأصل.

سمع صوت اللذين رفعوا له العرائض ، وهم أزيد عن ١٦ ألف نفس .

يوم ٣٩ منه وجدت بعض الراحة والانبساط . [ص ٢٨١]غير أن هيل ناظر مدرسة الحقوق الخديوية حضر مع قمحة وكيله ، وقال :

«إن حادثا جللا وقع بالمدرسة ، ذلك بأن تلميذين نقلا بنكين من موضعها خلافا لما أمرت به ، فكلفت الضابط بالبحث عن الفاعلين ومعرفتها ، فعرف أحدهما ، ودعاه لأن يحضر أمامى ، فامتنع ، فحكمت عليه بالطرد من المدرسة مدة ثمانية أيام . ولما كان هذا العقاب غير كاف لعظم الجريمة ، و لا يمكننى الزيادة عليه وإنما النظارة يمكنها أن تزيد عليه ، فأطلب أن تأمر بطرده » .

وبعد أخذ ورد فى المسئلة ، حصل الاتفاق على أن ينتظر ، فان اعتذر التلميذ له اكتفى بما توقع من العقاب ، وإلا طلب أن يجعل عقابه الطرد مع توقيف التنفيذ .

وفى الساعة السابعة مساء حضر عندى قمحة ، وقص على قصة فهمت منها : أولا ، أن التلامذة متهيجون ، وثانيا ، أن بعضهم حضر إليه وخاطبه فى شأن عدم معاقبة التلميذ ، وهو تكلم مع الناظر فى ذلك ، وأن كثيرا منهم قدم عريضة للناظر بأمل أن يبلغها إلى ناظر المعارف بالتماس العفو عن ذلك التلميذ ، وأن الناظر أجاب التلميذ المحكوم عليه بأنه لا يتنازل عن العقاب الذى أصدره . وأما العقوبة التى كان فى نيته أن يطلبها من النظارة فإنه ينظر فيها .

فخطأت الوكيل وقلت له : إنه لم يكن يصح لـه أن يدخـل في مناقشة مع التلامذة ، ولا أن يقبل منهم التحدث على غيرهم ، وأن النظارة لا توافق على اصدار عقوبة أخرى ، لأن في ذلك مخالفة للقانون

من جهه ، وانتهاكا لحرمة الناظر من جهة أخرى ، والأحسن الاصرار على تنفيذ العقوبة التي توقعت .

## [ص ۲۸۲]

(ه يناير ۱۹۰۸)<sup>(۳٤٧)</sup> .

وقد أحطت علما بالحادثة كلا من رئيس النظار وجْرَاهَمْ (٣٤٨) ناثب غورست ، واتفقت الأراء على الظهور بمظهر الشدة إذا اقتضى الحال . ولكى لا تروى الحادثة للجناب العالى على غير حقيقتها . أخبرت بمفصّلاتها شفيق بك ليكتب عنها لجنابه العالى .

ثم ورد إلى من ناظر المدرسة المحضر الرسمى الذى حرره هو والوكيل عن هذه الحادثة ، وعريضة من التلميذ يطلب فيها (٣٤٩) تحقيق واقعته لأنه مظلوم ، وخطاب من الناظر يطلب الاكتفاء بما وقع من العقاب نظرا لندامته واعتذاره . فكتبت إليه ، مستحسنا مشترطا فى الاكتفاء ألا يعود لمثل ما فعل وإلا استحق الطرد قطعيا ، لأن احترام القوانين يجب أن يكون أول ما يهتم بتعليمه ، خصوصا فى مدرسة من القوانين يجب أن يكون أول ما يهتم بتعليمه ، خصوصا فى مدرسة من الذين يجتمعون بهؤلاء التلاميذ بأن يبصروهم بالعواقب ، وينصحوهم بالاعتدال وإلا ساء المآل . ويظهر من الأخبار التى اجتمعت لدى عنهم لغاية الآن أنهم عادوا إلى الهدوء والسكون .

<sup>(</sup>٣٤٧) كتب سعد زغلول هذا التاريخ في رأس الهامش الأيسر لصَّفحة ٢٨٣ .

<sup>(</sup>٣٤٨) المستر رونالد جراهام ، سكرتير الوكالة البريطانية .

<sup>(</sup>٣٤٩) في الأصل « فيه ».

ويوم أمس حضر مستشار المالية هارفي (٣٥٠) وسألنى عن الحادثة ، فقصصتها عليه كما وقعت ، وقلت له : إن أسباب تهيج هؤلاء الطلبة هو أن لهم علاقة بمصطفى كامل ، ويقرأون جرائده ، وكثير منهم فى نادى المدارس العالية ، ومن أخلاط من العائلات ، ويخطر ببالى أن أمنعهم من الكلوب . فقال ـ بعد أن عرف أنهم شبان من العشرين فصاعدا ـ ان ذلك ربما عُدَّ تقييدا للحرية ، فلا تعجل به . فقلت : ان أفتكر ذلك ، ولكنى لا أتسرع فيه طبعا حتى تنضج الفكرة فيه ، وحتى تتفق الأراء عليه .

## [ص ۲۸۳]

وانصرف بعد ذلك شاكرا لى تلافى المسئلة بالحكمة والدقة .

فى يوم ٢ يناير ٩٠٨ عرض على براده أفندى (٣٥١) ما كتبه المستشار ردا على لامبير ، فوجدت فيه أشياء منسوبة إلى ، لا حقيقة لها ! ، وهى : أولا ، أنى سعيت فى تعيين مدرسين إثنين فى مدرسة الحقوق ،

<sup>(</sup>۳۵۰) المستر بول هارنى Mr. Harvey ، وقد خلف السيرفنسنت كوربت الـذى استقال فى نهاية ۱۹۰۷ ، وكانت الصحف المصرية تتوقع خروجه منذ يـوليه ۱۹۰۷ ( أنظر « المقطم » في ۹ يوليو ۱۹۰۷ ) .

<sup>(</sup>٣٥١) هو أحمد برادة ، سكرتير سعد زغلول وكاتم أسراره ، تخرج في المعلمين الحديوية عام ١٨٩١ ، ونال دبلوم المعارف ودبلوم في التربية من جامعة كمبردج ١٨٩٥ ، وبدأ حياته مدرسا بالحديوية ، فناظرا لباب الشعرية ، ثم عباس ، ثم رئيسا لقلم السجلات ، ثم عين مفتشا ، وفي عام ١٩١٠ عين مديرا لقسم الترجمة والنشر ، ثم عاد للتفتيش ، فناظرا لمدرسة طنطا عام ١٩١٢ ، فمراقب التعليم الأولى عام ١٩٢٥ ، فناظرا لدار العلوم ١٩٢٨ – ١٩٣٢ ، حيث أحيل إلى المعاش وتوفى ١٩٥٤ .

ولم أجد من يليق (٣٥٢) ويقبل . ثانيا ، أنه أخبرنى بأن غورست قبل تعيين وكيل مصرى ، فى اليوم الذى تكلمت فيه أنا مع هذا الأخير وأظهر لى ترددا فى تعيينه من الوطنيين . ثالثا : انى وصيت لامبير على مراد سيد أحمد . رابعا : انى وافقته تمام الموافقة على كل ما قاله .

وقد غضبت غضبا شدیدا لذلك ، وعلی الأخص لما وجدت أن بین الترجمة بواسطة مغربی (۳۰۲) أولا ، وبواسطة برادة ثانیا ، خلافا فیها يختص بالجملة التی عبر بها عن موافقتی علی ملحوظات دنلوب . ففی ترجمة مغربی \_ التی عرضها علی نفس المستشار \_ انی موافق علی هذه الملحوظات بوجه عام . وفی ترجمة براده انی موافق علی كل مسئلة بوجه تام . ولا يخفی الفرق بين العبارتين . وزاد حنقی لما قال لی مغربی أن المستشار هو الذی نبه علیه أن يترجم تلك الجملة بهذه العبارة .

ولما اشتد بى الغضب ، حصرت نقط الخلاف ، وشرعت فى كتابة خطاب للمستشار بهذا المعنى ، ولكنى رأيت أن الأمر خطير ، وأنى يلزمنى أن أعرض المسئلة أولا على مصطفى باشا ، فاستحسن المشافهة عن المكاتبة ، ولذلك فانى منتظره الآن حتى يعود وأخاطبه فى هذا الشأن .

[ص ۲۸٤]

يوم ٦ يناير ٩٠٨ .

لما جاء موعد منح طلب الرتب والنياشين ، شرعت في كتابة أسماء الذين يستحقون شيئا منها من الموظفين . فلما أحس بـذلك دنلوب



<sup>(</sup>٣٥٢) قراءة ترجيحية.

<sup>(</sup>٣٥٣) محمد على المغربي بك .

حضر ، واعترض بأن النظارات لا تطلب في هذا العام شيئا زيادة عن المقرر ، فعدلت عيا كنت كتبت . وحصل بيني وبين غورست ما حصل ، مما سبق بيانه في محل آخر ، ولكني تناولت من يومين الأوراق الخاصة بمجلس النظار الذي سينعقد في يوم الخميس القادم ٩ ينايس ٩٠٨ ، فوجدت أن كل النظارات (٣٥٤) طالبة زيادة عن المقرر من الرتب والنياشين . وحينئذ كلفت مغربي بيك أن يرسل إلى المستشار يأخذ رأيه فيها إذا كان من المناسب أن نطلب نحن كذلك لأولئك الأشخاص ، وكلفته أن يرسل هذا الخطاب مع ساع مخصوص هذا اليوم ٨ يناير ٨٠٩ (٥٥٥) .

وفى يوم ٨ يناير ورد لى تلغراف من المستشار بأبى تيج يقول فيه إنه يود من صميم فؤاده أن تمنح الرتب والنياشين لمستحقيها من موظفى النظارة ، ولكن ، للأسباب التى عرضها على فى أواخر نوفمبر ٩٠٧ ، يتخلى عن كل مسئولية تنتج عن أى مسعى مضاد للاتفاق الذى حصل بينه وبين زملائه .

ثم فى صبيحة يوم ٩ منه تقابلت معه فى نظارة الأشغال بمعرض الخرط الذى أعدته مصلحة المساحة ، وتكلمت فى المسئلة ، فقال : إنه لا يتصور أن نظارة خالفت ذلك الاتفاق ، ثم ذهب يسأل زملاءه فحققوا كلهم أنه غير ذلك (٣٥٦) فقلت للمستشار : إن الأوراق المرسلة

<sup>(</sup>٣٥٤) في الأصل «الناظوات».

<sup>(</sup>٣٥٥) لما كان سعد زغلول قد عنون هذه اليومية بيوم ٦ يناير ١٩٠٨ – كما هو موضح بالمتن – فواضح من العبارة الأخيرة أنه كتبها يوم ٨ يناير ١٩٠٨ ، أى بعد حدوث الوقائع بيومين .

<sup>(</sup>٣٥٦) قراءة إجتهاديَّة لأن الكلمة مطموسة بالحبر .

من النظارات تفيد ذلك ، ومع هذا فانى أقول إذا كان يظهر فى المجلس. صحة ما نقلت ، فانى سأطلب نيشانا إلى اسماعيل بك حسنين (٣٥٧) . فقبل وانصرفت .

ولما انعقدت الجلسة في الساعة ١١ من اليوم المذكور، [ص ٢٨٥] وجاء دور المذاكرة في مسئلة الرتب والنياشين، قلت: إن الذي تقرر لنظارة المعارف من هذه العلامات هو عدد ١١٢، في وقت كان موظفوها عدد ٢٢٦ موظفا ماهياتهم ١١ جنيها (٣٥٨) فيا فوق. والآن يبلغ هذا النوع من الموظفين ستمائة موظف (٣٥٩)، فأرجو زيادة تلك العلامات بمقدار زيادة العدد. فرأى المجلس أن هذه المسئلة تستحق العناية، وأنه يلزم وضع مشروع عام لمسئلة الرتب. والنياشين.

ثم حصل التذاكر في مسئلة رتب الباشوات المطلوبة ، وبعضها زيادة عن المقرر ، وانقسمت الآراء فيها ، وكان رأيي أن ما زاد منها عن المقرر يجب رفضه ، وما كان منه ينظر فيه . فتقرر قبول الكل . فقلت : اذن أرجو أن يقبل مني طلب نيشان لاسماعيل حسنين ، فقال المستشار المالى : هذا يجر إلى ما لا نهاية له من الطلبات . فقلت : ليس

<sup>(</sup>٣٥٧) اسماعيل حسنين ، تخرج في مدرسة المعلمين بمصر ، وسافر إلى فرنسا سنة ١٨٨٥ ، وأتم الدراسة بمدرسة المعلمين بسان كلو بفرنسا ، وحصل على شهادة التدريس ، ونجح بتفوق في العلوم الطبيعية ، وكان ترتيبه العاشر من ٢٦٠ طالبا انتخبوا من ٢٥١ أتوا من كافة أنحاء فرنسا . وعين عند عودته مدرسا من الدرجة الثانية لكفايته ، ووصل إلى وكالة نظارة المعارف .

<sup>(</sup>٣٥٨) في الأصل « جنيه » وهي سقطة قلم .

<sup>(</sup>٣٥٩) في الأصل «جنيه » وصحتها ما أثبتناه بالمتن .

لى الا واحد . فقال عبانى باشا (٣٦٠) : وانا أطلب النيشان العُثمانى لوكيلى اسماعيل سرهنك . فقلت لفؤ اد باشا (٣٦١) : وفتحى ! فطلب له . فالجناب العالى تغير نوعا ، فقال فؤ اد : أفندينا ، إذا كان الأمر كذلك ، فالنيشان المجيدى الثانى (٣٦٢) ، وأخيرا قر الرأى على العثمانى الثانى . وقد تأثرت من ذلك لأنى رأيت عدم إقبال من الخديسوى . وعدت إلى المنزل آسفا .

فى يوم الجمعة توجهت مع عاطف (٣٦٣) لفتحى لتهنئته ، فلم نجده ، فعدنا من فورنا . وبعد هنيهة حضر فتحى فهنأته ، وقال : إن فؤاد باشا قال له : إنه كان طلب النيشان المجيدى الثانى ، ولكن الخديوى أعطى العثمانى ! . فغمغمت مصدقا ، أو صدقت (٣٦٤) مغمغها ! .

وبعد ذلك قال عاطف لفتحى: انك كنت فى المعية أمس!. فتلعثم نوعا. فقلت: أنا قرأت ذلك فى بعض الجرائد!. ثم ذهبت إلى محل (٣٦٥) آخر، وسمعته يقول: فى أى جريدة رأيت ذلك الخبر، فرددت أنا عليه قائلا: فى الجوائب أو الظاهر، لا أدرى!. ثم

<sup>(</sup>۳۹۰) هو محمد عبانی باشا ، ناظر الحربیة فی وزارةمصطفی فهمی باشا الثالثة (۲۲ نوفمبر ۱۲۰۸) .

<sup>(</sup>٣٦١) ابراهيم فؤاد باشبا ، ناظر الحقانية في وزارة مصطفى فهمى باشا الثالثة السالفة الذكر .

<sup>(</sup>٣٦٢) قراءة العبارة من أول « فالنيشان » ترجيحية .

<sup>(</sup>٣٦٣) عاطف بركات ، ابن شقيقة سعد زغلول .

<sup>(</sup>٣٦٤) مكررة في الأصل.

<sup>(</sup>٣٦٥) يقصد غرفة أخرى من المنزل.

انصرف من غير أن يقول شيئا عن موضوع تلك المقابلة !. وحصل عندى نوع من التأثر لذلك .

وفى الساعة تسعة مساء عدت من عابدين ، بعد أن حضرنا وليمة أعدت إلى قنصل العجم المعزول ، فقال لى الخادم : إن حسين رشدى (شهرى حضر فى الساعة ٧ ، وانصرف . ثم حضر أمين سامى (٣٦٧) وعاطف ، ثم حضر بعدهما رشدى باشا ، وانصرف بعد هنيهة الأولان وبقى الثالث . فقال لى : إن هناك مسئلة علمتها وترددت كثيرا فى أن أقولها لك ، ولكنى مع ذلك رأيت من الواجب على بصفتى صديق أن أطلعك عليها ، على شريطة أن لا تفعل شيئا فيها من قبل أن تأخذ رأيى . فقلت : لك ذلك . فقال : إن فتحى كان أمس عند الجناب العالى ، وقال له : ان ألحظ (٣٦٨) على جنابكم تغيرا من عند الجناب العالى ، وقال له : ان ألحظ (٣٦٨) على جنابكم تغيرا من جهتى ، فلعل ذلك بسبب مسئلة دنشواى (٣٦٩) . فقال الخديوى : ليس هذا هو السبب ، ولكن السبب الحقيقي مسئلة «الجريدة» هو أن أخى كان فقال فتحى : ان السبب في سعيى في إنشاء «الجريدة» هو أن أخى كان هم بتأليف حزب سياسي على مبادىء الشيخ محمد عبده ، وجمع إلى هذا الغرض جمعا كمان من ضمنه قياسم وعاصم والشيخ عبد

<sup>(</sup>٣٦٦) كان حسبن رشدى باشا وقتها مدير الديوان الأوقاف.

<sup>(</sup>٣٦٧) أمين سامي باشا ، صاحب كتاب « تقويم النيل » .

<sup>(</sup>٣٦٨) قراءة ترجيحية ، لأن الكلمة مطموسة .

<sup>(</sup>٣٦٩) كان فتحى بك زغلول عضوا في المحكمة التي شكلت لمحاكمة المتهمين في قضية دنشواى في الفترة ابتداء من ٢٤ يونيه ١٩٠٦، وأصدرت حكمها القاسى المعروف.

<sup>(</sup>٣٧٠) يقصد صحيفة «الجريدة».

الكريم (٣٧١) وغيرهم ، ورأوا أن يـرسلوا وفدا من قبلهم إلى اللورد كرومر ، وأنا حضرت بالصدفة هذا الانجتماع ، ولما رأيت منهم ذلك ، أردت أن أحول هذه الفكرة ، فأخذت بعد ذلك أخا(٣٧٢) الشيخ عبده وقدمته للورد كرومر وكان ذلك مبدأ السعى في إنشاء الجريدة .

فاستغربت هذا الأمر جدا ، وقلت لرشدى : ليس هذا حقيقيا ، والحقيقة أننا اجتمعنا لعمل تذكار للشيخ عبده : [ص ٢٨٧] إما بانشاء مدرسة أو مكتبة ، وتعينت لجنة للبحث فيها يناسب من ذلك ، من ضمنها \_ على ما أتذكر \_ فتحى (٣٧٣) وعاصم (٤٧٤) ، ثم بعد ذلك من فتحى أو غيره (٣٧٥) . لا أدرى أن فتحى توجه للوكالة البريطانية مع أخى الشيخ عبده ، وقابل اللورد كرومر (إلى هنا هو الذى قلته لرشدى ، والباقى ما كنت متذكره ولكن تذكرته بعد) (٢٧٦) للتشكر على كونه ذكره (الشيخ محمد عبده ) في تقريره ، وساعد عائلته في المبلغ الذي أعطى لها . وأخبرني فتحى \_ على ما أتذكر \_ أنه أخبر اللورد

<sup>(</sup>٣٧١) يقصد الشيخ عبد الكريم سلمان، صديق الشيخ محمد عبده ونصيره، وقد اشترك معه في تحرير « الوقائع المصرية ».

<sup>(</sup>٣٧٢) هناك اشارة إلى وجود أخ للشيخ محمد عبده من جهة أمه في : المنار ص ٨ ، نقلها تشارلز آدمز في كتابه « الاسلام والتجديد في مصر » .

<sup>(</sup>٣٧٣) فتحى زغلول.

<sup>(</sup>۳۷٤) حسن عاصم.

<sup>(</sup>٣٧٥) حاشية لسعد زغلول مكتوبة بالهامش الأيسر من الصفحة: «قد تذكرت أن هذه اللجنة انتهت بأن تجمع آثار الفقيد وتطبعها، وكلفت بذلك الشيخ رشيد. وقدرت مبلغا يخصص على كل واحد منا جزء منه ».

<sup>(</sup>٣٧٦) ما بين القوسين استدراك على الهامش الأيسر في الأصل. ·

باجتماعنا للغاية السالف ذكرها(٣٧٧) ، فقال له : إنكم إذا أردتم أن تصنعوا مدرسة فلتكن على مثال كلية عليكره(٣٧٨) ، ووعده بأنه سيُحضر من الهند النظامات الخاصة بهذه المدرسة ، وأحضرها فعلا واستلمها فتحى ، ولكنى لم أطلع عليها .

هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فانى لم أعرف شيئا بعد ذلك يختص بالشيخ عبده ، وإنى دفعت حصتى فى النقود التى لزمت لطبع آثاره .

وقد شرع أخى وأصحابه فى إنشاء الجريدة على غير علم أولا منى . ولما دعانى للاشتراك فيها رفضت ، وكذلك رفض قاسم مثلى . وابتدأ الاكتتاب لها ، وتحرير قانونها ، وأنا غائب عن القطر المصرى ، وقاسم كان يكتب لى عنها ، مما يدل على أننا لسنا منها فى شىء ، واننا كنا مخالفين لها .

فقال رشدى : أرجو أن تعطيني هذه الجوابات . فقلت : لا ، وأرجوك ألا تدافع عنى لأنى لا أود أن أسىء إلى أخى ، ولوكان دفاعا ، ويؤ لمنى جدا أن أقف بين يدى الخديوى مكذبا ، ومثبتا أنه دساس خائن . وألححت عليه في ذلك كثيرا .

<sup>(</sup>٣٧٧) في الأصل «ذكره».

<sup>(</sup>۳۷۸) عليكره أو أليجار Aligarh هي كلية انجلو شرقية تأسست في الهند، وتطورت فيها بعد لتصبح الجامعة الاسلامية، وتنسب إلى مدينة أليجار، التي تأسست بها، وهي مركز تجارى بغربي برادش الغربية، وقد أسسها السير سيد أحمد خان الزعيم الاسلامي الهندى في سنة۱۸۷۷. وقد كتبها سعد زغلول في الأصل « عليكوره » . (أنظر: نورمان د.بالمر: النظام السياسي في الهند، ترجمة وتقديم د. محمد فتح الله الخطيب (القاهرة ١٩٦٥) الموسوعة العربية الميسرة، طبعة د. محمد فتح الله الخطيب (القاهرة ١٩٦٥) الموسوعة العربية الميسرة، طبعة

ثم قال لى رشدى ان الشيخ على يـوسف روى له روايـة تطابق روايـقى ، [ص ٢٨٨] بل زاد عليها أن أكد بأن الحاضرين كانوا يرون التوجه جمعا إلى كرومر ، ولكنك أنت وقاسم أبيتها . فقلت : لا أتذكر ذلك ، والشيخ على يمكن أن يكون أحفظ .

وانصرف رشدى بعد أن قضينا زمنا فى الاستغراب . وبت الليلة طولها فى كرب شديد وهم ليس عليه من مزيد ، ولا أدرى ماذا أصنع ؟ أسكت على هذه الدسيسة ، وربما كان منها ضرر ، أو أدافع عن نفسى بالحقيقة وأضر أخى ؟ . مركز حرج ! . ولكنى أفضل السكوت ، وأفوض أمرى إلى الله ، لأنى مهما دافعت فلا يجدى ذلك نفعا ، وإنما يثبت الشبهة فينا ويوجب زيادة سقوطنا .

ومن أغرب ما يكون أننا رفضنا الإشتراك في الجريدة ، وفتحى رفض الاشتراك في الجامعة ، وتتمة هذا الموضوع في كراس آخر .

كنت فى زيارة المدارس بالوجه القبلى ، وابتدأت السفر فى يـوم السبت ١٨ يناير سنة ٩٠٨ على الباخرة رفيق ، من بواخر نظارة الأشغال العمـومية . وقبـل سفرى عينت لجانا للنظر فى ترقيات وزيادات الموظفين ، وكانت أتحت تقريبا أعمالها . وقد كلمنى مستشار النظارة بأنه عند نهاية أعمال اللجان يحضر هو لعرضها على ، أو يبعث بها مع باشكاتب النظارة . فقلت له : لا تتعب خاطرك ، يكفى أن ترسلها مع المذكور .

وفى يوم ٢٨يناير سنة ٩٠٨حضرمغربي بيك بالأقصر مع أوراق الترقيات والعلاوات ، وكان يلزم أن أسافر منها فى اليوم نفسه لزيارة مدارس إسنا وما بعدها لغاية أسوان ، لكى أتمكن من العودة [ص ٢٨٩] إلى مصر لأجل حضور تشريفات رأس السنة الهجرية

الموافق ٣ فبراير سنة ٩٠٨ . فسارت بنا الباخرة قاصدة إسنا . وفى الأثناء عرض على الأوراق المذكورة ، فرأيت أنهم قرروا أمورا غير موافقة ، ولا يصح الاقرار عليها ، منها زيادة ثلاثة (٣٧٩) مدرسين فى مدرسة الحقوق ، كل واحد منهم مبلغ مائة جنيه ، منهم واحد فرنساوى ، والآخران إنكليزيان لم يتحصلا على شهادة ليسانسيه ، ومنهم شخص ، هو (٣٨٠) أمين كتبخانة المدرسة الخديوية ، واسمه زكاكيان ، خسون جنيها (٣٨١) . ومنهم خسة مدرسين (٣٨٢) فرنساوية وانكليز ، كل واحد اثنين وسبعين جنيها (٣٨٣) ، ومنهم واحد إنكليزى مسن (٣٨٤) يراد اعطاؤ ، مائتي جنيه . فلم أقر على هذه الزيادات للأسباب الآتية :

فيها يختص بزيادة مدرسة الحقوق: لأن الاثنين الانكليز لم يكونا حاملين لشهادة الليسانس. وقد سبق أن ترددت في طلب تشجيعهم على نوال الليسانس بزيادة ماهياتهم كلها تقدموا في التعليم درجة. فلا يصح أن يجنحوا هذه الزيادات إذا لم يفعلوا شيئا. وأما الفرنساوي فلأنه زاد من عامين مبلغ مائتين وأربعين جنيها (٣٨٥) مرة واحدة ولأن زيادته دونهها فيها قيل وقال.

<sup>(</sup>٣٧٩) في الأصل: « ثلاث ».

<sup>. (</sup>٣٨٠) أضيفت « هو » ليستقيم المعني .

<sup>(</sup>٣٨١) في الأصل « جنيه » . وقد تكررت عبارة « خمسون جنيها » قبل عبارة « واسمه زكاكيان » فحذفناها قبل العبارة وأثبتناها بعدها كما هو موضح في المتن .

<sup>(</sup>٣٨٢) في الأصل «مدرسون».

<sup>. (</sup>٣٨٣) في الأصل: « جنيه ».

<sup>(</sup>٣٨٤) قراءة أتربجيجية .

<sup>(</sup>٣٨٥) في الأصلُ : «خنيه ».

فيها يختص بأمين الكتبخانة : لأنه لا عمل له ، والكتبخانة التي هو أمينها صغيرة جدا .

فيها يختص بالخمسة المدرسين في المدارس الثانوية: فانهم لا يعلمون [ص • ٢٩] إلا في فصول صغيرة ذات (٣٨٧) عدد قليل من التلامذة. ومع ذلك فالأحسن أن يعطى كل واحد منهم علاوة اثنين جنيه حتى يصل إلى متوسط الدرجة ، طبقا للقاعدة التي قررتها في العام الماضى ، من أن كل من يستحق الزيادة ومرتبه أقل من أحد الحدين الأوسط (٣٨٨).

فيما يختص بزيادة هوستون المفتش بالنظارة: لأنه قدم استعفاءه (٣٨٩)، وتقرر قبوله بعد انتهاء اجازته، وودعه الموظفون، وسافر إلى وظيفته الجديدة، وهو الآن يشتغل فيها!. فلا تليق زيادته في هذه الحال.

فيها يختص ببعض وطنيين: قد رأيت أن البعض حرم وحقه أن يزاد، والبعض زيد وحقه أن يحرم من كل أو بعض ما تقرر له من الزيادة. فعدلت كل ذلك، ووفيت كل ما يستحق، وترتبت الأوراق على ذلك. وسافر مغربي بها يوم الجمعة لكي يصل إلى الديوان صبيحة السبت أول فبراير فيرسلها إلى محلها في اليوم ذاته.

<sup>(</sup>٣٨٧) في الأصل «ذي ».

<sup>(</sup>٣٨٨) العبارة نافصة في الأصل . وقد تقرأ على هذا النحو : « كل من يستحق الزيادة ، يكون مرتبه أقل من أحد الحدين الأوسط » ، وفي هذه الحالة يجب أن يستبدل بكلمة « ومرتبه » عبارة « يكون مرتبه » .

<sup>(</sup>٣٨٩) في الأصل « استعفائه ».

أتممت زيارتى للمعاهد العلمية فى أصوان وكوممبو ، وعدت إلى الأقصر يوم الأحد ٢ فبراير سنة ٩٠٨ ، فاستلمت من البوستة خطابا من مغربى يقول فيه إنه عند وصوله استفهم منه المستشار عن العلاوات والزيادات ، فأخبره بما أدخلته عليها من التعديلات ، فطلب منه كشفا بها ، وكشفا بما قررته كل اللجان وكشوفات أخرى ، وتداول مع كل من (٣٩٠) برنار وكاربنتر ، ثم توجه إلى المالية وإلى الوكالة الانكليزية .

فأرسلت لمغربى تلغرافا استفهم منه به عما إذا كانت الأوراق أرسلت إلى محلها ؟ فأفاد بأنها لم ترسل ، لأن رئيس النظار أمره بعدم ارسالها ! . ولما قرأت هذا التلغراف انفعلت كل الانفعال ، لأنى تصورت أن ذلك نتيجة شكوى من المستشار إلى الوكالة البريطانية ، وأنها وسطت مصطفى باشا ، وأن المسئلة بلغت حدا من الشدة . فبت طول الليلة أضرب أخماسا في أسداس ! .

<sup>(</sup>٣٩٠) « من » غير موجودة في الأصل .



|  |  |   | 1 |
|--|--|---|---|
|  |  |   |   |
|  |  | • |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   | • |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   | 1 |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |

# الكراسة الثلاثون

من ص ١٦٤٤ إلى ص ١٦٩٨ من ١٨ يناير ١٩٠٨ إلى ٢٥ نوفمبر ١٩١٧ (الجزء الأول) من ص ١٦٤٤ إلى ص ١٦٥٣ من ١٨ يناير ١٩٠٨ إلى ٣١ يناير ١٩٠٨

## المحتويات

سفر سعد زغلول إلى الوجه القبلى ـ علاقة سعد بشقيقه فتحى ـ علاقة الشيخ على يوسف بالخديوى ـ مقابلة سعد زغلول لمحمد محمود ـ حادثة الشيخ راضى ـ رأى سعد زغلول فى بعض الشخصيات ـ حكم محكمة الإستئناف بإلغاء إنتخاب الشيخ على يوسف.



[ ص ۱۹٤٤ ] يوم ۱۸ يناير ۱۹۰۸

كنت حددت الساعة ثمانية من ذلك اليوم للقيام من مصر إلى الوجه القبلى ، ولكنى تأخرت فى البيت لغاية الساعة ٨ وأربعين دقيقة ، فوجدت فتحى واقفا بازاء الوابور وكان البرد شديدا ، وعليه علامة الذل والانكسار . فحييته تحية الصباح ، ونزلت إلى الوابور ، ووقفت أتحدث معه ، فقلت \_ فيها قلت \_ إن المسألة انتهت ، وفهمت الحقيقة ، وقد فَهمت مصطفى باشا بها ، ففهمها . وعلمت أن هناك كثيرا من الحبائل نصبت لنا \_ وقانا الله شرها ، ووفقنا للعمل على ما يرضاه \_ فأمن على ذلك ، وظهر عليه شيء من الاطمئنان .

ثم قيل لى إن الطاهى لم يحضر الوابور كما وعد منذ قليل ، حيث حضر البيت فى الساعة سبعة والدقيقة خمسة وأربعين ، واستفهم عن مقدار أجرته من برادة بيك ، فقال له : ليس هذا وقت تحديدها . فذهب لاحضار أمتعته وصبيه ، ففهمت من ذلك ، ومن عدم عودته ، أنه لا يحضر ، فتكدرت \_ خصوصا وأن قاسم كان مدحه لى كثيرا .

حدوث الهيماش شهر حدر ذمنت السيدوللقيام جدامط الاالرح النسف ولتن أنا خرارًا والدينة لمن إلى المساعد م والرمعيد وفنيته خوصيت وسيروالمعالم بالأه مناس دخا بدعه دستدرا معاعلاج النذق ألائب وفميت مخدالعياس وتزالت بيلوالور ووفقت انجديث مدينية ميا مكث ادارية انزنيت ومكت المشتة دخدا فلنتث ملمت معضف بيث يؤملها وصعت ادرهب كأشرا ماها إش بفيشه للأوليا أيانا والمستنبي ووثنت فليساعي ما سرحت وفيلومل ومك وتعدسف تدام مهمت بد ترفيل ۱۰ د معارض فوقط افرام که دمرمنده فعدی مست مصالحبيت متناصعه مسترح والمعيث وارمعيد وستعرمه متك الجرح مدراه برفيسيامتنا والمهلب حذاا ومنت غرمرها المندي واحت راشته أحيسه منهب سر دهد د در مدرعد رود و در ونه ومفر مندر و مفرت وا در معری رمدور المراشية المراضحة بسيام عن براسية المام الرامية أن معيامتين إسارا بن المقامنة المناسبة المنزجه ثنا المرافيعت المرتبشم فترميد فينافراي وكما وسيست مع تجربت خبيعيت شهر معامية طه و مرجسود خود برايس ويتا يوومية واجبام المقاعلين فخرايسة تنفنا جعثه منسيتر معين وجثث الصري ويزيزت أواراته وثافا وحب فيعي حدا فعض تو رغيبت في المن المستط برافسيت عوامر والفرط ومتى ما ردسه دور رمین در منسا فراعت خدد و الدر دومسترم اعلی در من مثر عا منت تمما نعدت ومسوجيدة أجه والحداد عيثر مالكيد و فرانك المدرس و تدور: را مداد حدث بيد رسيد الرامن وسيط المعالمية المعالمين في الما والمراوي بيت دا لفرئ منا دا دا موسين الكنشطة نيدالما مر مذي مُن

فخرج فتحى يسأل عنه فى بيت قاسم ، وركبت أنا بعد قليل ، وسرت فى الطريق الذى سار فيه ، عائدا إلى البيت ، وتركت عاطف بك عند الوابور .

ولما وصلت إلى قريب من بيت قاسم ، قابلني خادمه ، يعدو مع الساعى ، وقالا إنها ذاهبان إلى الطباخ . ثم رأيت فتحى خلفها مقبلا بعربته ، فأوقف العربة ، ونزل منها ، وقال : إنها ذهبا ليبحثا عن الطباخ . وقلت له : إنى منتظر فى البيت . فودعنى وانصرف ولكنى لم أر وجهه ، ولم ير وجهى لاختفائى تحت كبود العربة ولم يستقر بى المكان حتى حضر عاطف ، ثم انصرف . وبعد هنيهة عاد نجبرا بحضور الطباخ ، فركبت العربة ، وتوجهت إلى الوابور ، حيث سار بنا فى الساعة العاشرة ، وكان البرد قارسا ، والمطريتساقط رذاذاً ، فلم نستطع المكث فوق ظهر الوابور ، فنزلنا تحت .

## [ ص ١٦٤٥ ]

وقد أثر في منظر فتحى ذلك تأثيرا شديدا كان يتنوع عندى بتنوع الأفكار التي ترد على في شأن حال هذا الشخص : فتارة كنت أفتكر أنه لم يفعل كل ما نسب إليه ، وأن أعداءه دبروا ذلك ضده ، فأشفق عليه إشفاقا يتألم قلبي له كثيرا ، وتارة أفتكر أنه فعل ما قيل عنه ، وأن ذلك الإنكسار أتي من هذه الجناية على الأخ والصديق ، فأحزن وأغتم لوقوعه في هذه السقطة ، وظهوره بها أمام الجناب الأعظم ، وبعض الاخوان .

وكلما تصورت أن الناس ، الذين اتصلت بهم هذه الحادثة ، يتصورون أن في دمنا الخيانة للأصدقاء ، والنكاية بالأخاء ، وعدم الوفاء ـ كلما دارت بي الرأس ، وخنقني البكاء ، وكثيرا ما أتمني أن

أكون ما علمت عنه غير صحيح ، ولكنى كلما فكرت فى قرائن الأحوال ، ومثلت بخاطرى كل الظروف ، كلما ملت إلى تصديق ذلك :

۱ – انه أخفى المقابلة ولم يستشرنى فيها ، ولم يشأ أن يذكر لى كلمة عنها في اليوم التالى ، خصوصا وقد ذكرت له ما جرى فى النيشان الذى منح له ، وجرى ذكر تلك المقابلة بنوع خاص ، فلم يشأ أن يعرفنى شيئا عنها ، مع أن فيها ما يهمنى شخصيا .

Y = 1 انكر — بعد أن أخبرنى بها — أنه تكلم فى شأنها مع صادق رمضان إنكارا تاما ، مع أنه تكلم معه بما يقول صادق بعدها ، وأنكر أنه أطلع على جواب محمد محمود أحدا ، وحلف على ذلك ، مع أن صادق إعترف بأنه أطلعه عليه . وقرر لى أنه طلب ما طلب من محمد ((791) محمود بواسطة ذلك الجواب ليحفظه فى محفوظاته ، مع أنه اعترف بعد ذلك — كها قال صادق رمضان — بأنه طلبه ليكون له حجة على انقطاعه عن الجريدة . وتلون بعض تلونات تدل على عدم إخلاصه فى القول والعمل .

## [ ص ١٦٤٦ ]

الذى ظهر لى من كل ذلك ، ومن أحواله كلها ، أن هذا الشخص لديه غيرة شديدة منى ، ويرى أن وجودى مانع له من التقدم من جهة ، ومن الإسترسال مع شهواته من جهة أخرى ، فهو يعمل على الدوام على إسقاطى لتزول من أمامه عقبة ، ولكى يفعل ما يشاء .

تطمع نفسه للوزارة ، ويرى أنه أحق بها ، لأنه أقدر مني عـلى

<sup>(</sup>٣٩١) مكررة في الأصل.

القيام بأعبائها ، وأكفأ منى لأعمالها ، ويرى أن وجودى فيها مانع من ترقيته إليها . ومن العجيب أن هذا المعنى انقدح فى خاطرى إنقداحا ، عندما كنت أفتش على سبب يحمله على نكايتى ، مع ما أظهره نحوه من الود والانعطاف . ثم قال لى صديق له فى الى التالى : إنه جاء فتحى يبشره بأنا سنترقى نحن الإثنين ، ولكنى سأرقى قبله ، فتكدر من ذلك واغتم ؛ ولما شاع سقوط الوزارة ، تكلم معه فى شأن أن يكون وزيرا ، فقال له هذا الصديق : أظن أن ذلك غير ممكن مع كون أخيك وزيرا ، فقال : إذن من ذا يتعين ؟ فقال له صديقه : أى واحد مثل قاسم بيك وغيره ، فقال إن تعين قاسم فإنه يستعفى من وظيفته . وهذا من غرائب الاتفاق . وزد على ذلك أنى ما ذكرت أمامه عملا عملته بصفة وزير ، إلا ذكر لنفسه عملا يشابهه بصفة وكيل ! . وهو على الدوام يعمل على ما يقلل من أهمية ما ينسب إلى .

والذى حمله على تلك المقابلة ، وأَلْفت ذهنه إليها ، هو ما علمه منى (٣٩٢) \_ أثناء محادثة مع عدلى أمامه ، جرى فيها ذكر رضا الجناب العالى \_ لأنه كاشف عدلى (٣٩٣) بذلك \_ من أنى قابلت الحديوى ، وأوضحت له الحقيقة [ ص ١٦٤٧ ] فالظاهر أنه لما سمع ذلك منى (٣٩٤) أراد أن ينحو نحوى ، ولكنه لم يقف عند حد تبرئة نفسه ، بل أساء إلى ، كما أساء إلى قاسم بذكره في مشروع الحزب الذي قيل للخديوى أنّا كنا شرعنا في تأليفه من زمان مضى .

<sup>(</sup>٣٩٢) فى الأصل: «ما علمي ما علمه »، وقد حذفنا «ما علمي » ليستقيم المعنى . (٣٩٣) فى الأصل «عادلى » والمقصود أن الخديو هو الذى كاشف عدلى يكن برضا الجناب العالى .

<sup>(</sup>٣٩٤) في الأصل « مني أن » ، وقد حذفنا «أن» لأنها زائدة .

والذى يجب على من الآن ، أن أحترس منه غاية الاحتراس ، فلا أكاشفه بسر من أسرارى ، ولا أذكر أمامه عملا يؤخذ على فيه من جهة أو أخرى ، وأن أفوض فيه الأمر إلى وليه ، وهو حسبى ونعم الوكيل .

. وظهر أن فى عاطف شيئا من ذلك المعنى ، لأنه لا يهش لخير يصيبنى ، ولا يجزن إذا نالنى أحد بمساءة ، وأراه يميل إلى فتحى كثيرا ، ولا يخطو خطوة من نفسه لشىء فيه نفع لى . فلأحترس منه أيضا على قدر الامكان ، والله يتولى أمرى .

إشتد تقرب الشيخ على يوسف من الخديوى ، وطهر فى الناس بكونه أقرب المقربين ، فالتف كثير من الناس حوله ، وتشيعوا له ، وانتشرت جريدته ، واشتد حزبه ، واجتهد فى الانتخابات حتى انتخب عضوا لمجلس شورى القوانين عن مدينة القاهرة (٣٩٥) . وللناس فى انتخابه \_ لذلك \_ أقوال كثيرة ترجع كلها إلى أن الذين انتخبوه لم يفعلوا ذلك إلا بايعاز من جانب المعية ، حتى قال بعضهم إنهم كانوا يتفقون على ذلك فى سراى الأخير نفسها!.

تعلو الآن سطوة الخديوى ، وتظهر كلمته فوق الكلمات كلها ، ولا راد لقوله ، ففي مجلس النظار لا يراجع له رأى ، وفي الخارج كذلك .

عندما قدم له كشف الرتب والنياشين ، أقر من لم يكن في نفسه منه شيء ، وحذف (٣٩٦) [ ص ١٦٤٨ ] من اجتمعت عنده الأخبار بأنه غير مخلص ، أو مشايع لغير مخلص .

<sup>(</sup>٣٩٥) أنظر تعليقنا على هذه الانتخابات في حاسيتنا على ص ٥٨٩ من الكراسة ١٢ من المذكرات.

<sup>(</sup>٣٩٦) مكررة في الأصل.

تكلم مع محمد محمود بأن فتحى يتهمه (٣٩٧) بأنه مشغول بالجريدة ، ويأتى من الفيوم \_ غالبا \_ للإشراف على أعمالها . وقال له : إن الأحسن تركها لأنك موظف ولا يليق إشتغال الموظفين بالسياسة . وذكر له أن فتحى خبَّاص . وقدم بعده فتحى فقال له (٣٩٨) : ان محمد محمود يقول إنك لم تنقطع عن الجريدة إلا لأنها تكلمت في حق اللورد كرومر! ، ولكن (٣٩٩) لا تسأل! ، إني راض عنك ، وقد منحتك نيشانا .

ذهب العلماء يوم العيد الأكبر للتعييد عليه حسب المعتاد ، وفي جملتهم الشيخ راضى ، وهو من علماء التشريفات ، وكان اصطفاه جنابه جزءا من الزمان ، وقربه إليه ، ووظفه في جامع القلعة ، وكان يستشيره في كثير من المسائل الشرعية التي كانت تمس الحاجة إليها ، وهو الذي إشتغل في مسألة الزوجية المختصة بالشيخ على يوسف ، وكان عليه المعول فيها \_ كان هذا الشيخ من جملة المعايدين ، ولم يدخل في أودة الانتظار التي اجتمع زملاؤه فيها ، بل تخلف خارجاً عنها لسبب من الأسباب ، فجاء رجال التشريفات وأدخلوه فيها . ثم نادي رئيسهم زكى باشا(٢٠٠٠) قائلا : الشيخ راضى ! فأجاب هذا الشيخ رئيسهم زكى باشا(٢٠٠٠)

<sup>(</sup>۳۹۷) أي يتهم محمد محمود .

<sup>(</sup>٣٩٨) أي قال الخديو لفتحي زغلول.

<sup>(</sup>٣٩٩) في الأصل : « ولكنك » .

<sup>(2</sup>۰۰) هو أحمد زكى باشا ، الملقب بشيخ العروبة ( ١٨٦٧ ـ ١٩٣٤ ) عالم لغوى ، ومؤرخ عربي ، ولد بالاسكندرية ، ونال إجازة الحقوق ١٨٨٧ ، وعين مترجما بمحافظة السويس ١٨٨٧ ، وعين مترجما بمجلس النظار ١٨٨٩ ، وعين سكرتيرا ثانيا بمجلس النظار ، وعمل تشريفاتيا للجناب الخديو ١٩٠٦ ، وعين سكرتيرا عاما للجامعة المصرية ومدرسا لتاريخ الحضارة الاسلامية =

عن نفسه ، فهاكان من زكى باشا إلا أن قال إن الجناب العالى غير راض عنك ! فأخرج ! . فخرج الرجل منكس الرأس ، ورافقه أحد الحجاب إلى الباب .

وقد انبرت جريدة الظاهر والأخبار والجريدة والوطن ، للكلام عن هذه الحادثة ، وأشار إليها المقطم اشارة خفيفة من غير ما انتقاد ، ولكن بقية الجرائد سكتت عنها ، ولم تشر اليها بحرف واحد ، مع كونها تدعى الوطنية والحرية ، وتلح في أن يكون للبلاد مجلس نيابي ! .

#### [ 1729 ص

احتفل حزب الاصلاح بمقدم الدكتور روثر فورد (٤٠١) ووكيل لجنة البرلمان التي تشكلت للدفاع عن صوالح مصر ، فخطب كثير من

<sup>=</sup> ۱۹۰۸ ، وعين سكرتيرا عاما لمجلس النظار ۱۹۱۱ . كان من رواد البحث العلمى في الترات العربي القديم ، كان عضوا في المجمع العلمي المصرى ( الجمعية الجغرافية فيها بعد ) والمجمع العلمي العربي بدمشق . جمع في داره ( دار العروبة ) مجموعة تمينة من المخطوطات العربية . في عام ۱۹۱۱ نقل مكتبته الى دار الكتب ( الخزانة الزكبة ) ، وأسرف على تحقيق بعض المخطوطات العربية الثمينة . ( أنور الجندى : أحمد زكى ، الملقب بسيخ العروبة ، اعلام العرب ، عدد ۲۹ ، الموسوعة العربية الميسرة ) .

<sup>(</sup>٤٠١) نائب انجليزى هو وكيل اللجنة المصرية في البرلمان الا بجليزى ، وكان قد طالب المصريين بالاعتماد على أنفسهم في الحصول على حكومة دستورية . وقد علق حسن رفقى بانسا ، وكيل حزب الإصلاح على المبادى الدستورية ، وكان طبيبا سرعيا \_ على دعوة النائب الانجليزى ، فاستشهد على صحتها بمواقف سعد زغلول من دنلوب قائلا : « أذكر لكم مثالا على ذلك أن نظارة المعارف العمومية أسندت أخيرا الى رجل منا ( تصفيق ) يشاركه أشد المستشارين تمسكا بالسلطة الشخصية ، ولتصرفاته أسوأ الأثر \_

الناس ، ومنهم حسن باشا رفقى ، وامتدح ناظر المعارف (راجع خطبته في مؤيد يوم الأحد ١٩ يناير سنة ٨٠٨) .

[ ص ١٦٥٠ ]

لا مكان (٤٠٢) ، وأن لا يحصل الاهتمام له إلا من جهة الاحتياط منه والسلام .

بررادة (٤٠٣) بيك رجل هادىء الخلق ، بسيط العقل ، طيب القلب ، ولكنه قاصر النظر (٤٠٤) ، ضعيف الرأى ، كثير النسيان ، لا يصلح إلا أن يكون مدرسا ، لا إداريا ، ولا سكرتيرا . قد جربته فى السفر ، فكان لا يفعل من نفسه إلا ما يخطىء فيه! . [ ص السفر ، فكان لا يعرف للأشياء مناسبات ولا للمجالات مقالات ، ولا يلاحظ آداب المعاشرة في كثير من الأحوال :

(20۲) هكذا تبدأ الصفحة إستكمالاً لكلام لا وجود له فى الصفحة السابقة ، رغم إنتهائها فى الثلت الأول منها تقريبا ووجود مساحة كافية . كما ان هذه ، الصفحة تبدأ من الثلث الأخير مع وجود فراغ فى الثلثين الأولين .

(٤٠٤) هكذا في الأصل، ويقصد بها «قصير النظر».

نفوس المصريين ، فأخذ يتصرف هذا الناظر باعتماد على نفسه ، وقبوله تبعة أعماله على عاتقه ، فكان لذلك أحسن النتائج ، حتى بعث في مواطنبه روح الأمل بمستقبل حسن . فلو سلك غيره من النظار طريق الاعتماد على أنفسهم وتحمل مسئولية أعمالهم ، لتغيرت حالة الحكومة تغيرا مفيدا . فنحن نقول لرجال الحكومة المصرية : إعملوا معنا لغاية الوصول الى حكومة دستورية تشارك بها الأمة الحكومة في عملها ، ولا. تكون كلمة المستشار قانونا نافذا ( المؤيد في ١٩٠٩ يناير ١٩٠٨ \_ مأدبة حزب الإصلاح السياسية في فندق سافواي أوتيل ) .

<sup>(2.</sup>۳) هو أحمد بسراده سكرتسير سعد زغلول وكاتم اسراره (أنظر لحاشيتنا) في ص ۲۸۳ من المذكرات كراس ٦).

فؤ اد<sup>(٢٠٥)</sup>: فتى هادىء (٢٠٠٠) الطبع ، ثقيل الحركة ، كثير الأكل ، لا يعتنى بشىء من نفسه ، بل لابد له من دافع ، ولا يعرف الترتيب ، ولم يعتد على آداب الاجتماع ، ويظهر أن فيه شيئا من الملق (٢٠٠٠) ، فنباهته متوسطة ، ومعلوماته فى القوانين قاصرة ، وفى العربية أقصر ، وانشاؤ ه (٢٠٠٠) ضعيف فى العربية ، وفى الفرنسية أضعف ، وهو صغير عن أن يكون سكرتيرا .

من نوادر برزادة أن مغربي بيك أرسل إليه تلغرافا من مصر ، وبراده في الأقصر ، بأنه قائم (٤٠٩) من مصر في قطار الساعة ٨ ، ويريد معرفة الجهة التي يقابلني فيها بأوراق الزيادات والترقيات . فرد عليه برادة في الحال بأن يقابلني في الأقصر ، ولكنه عوضا عن أن يكتب التلغراف إلى مغربي بمصر ، كتبه إلى مغربي بالأقصر ، وكان ذلك في الساعة ٥ ونصف من مساء يوم ٢٩ يناير سنة ٨٠٨ . ففي الساعة ٨ ونصف ، ورد تلغراف بعنوان مغربي ، ففضضته (٤١٠) أنا ، وإذا هو ذلك التلغراف . فاستغرب براده ، وقام يعدو نحو التلغراف ، لأنه أنكر كونه كتب التلغراف على تلك الكيفية . .

وكثيرا ما كان ينسى أن يخبر الجهات التي نريد الوصول إليها ، ولا يتذكر ذلك إلا بعد القيام من الجهة التي كنا فيها ، وله مفاجآت (٤١١) غريبة بأمور أغرب .

<sup>(</sup>٤٠٥) قؤاد كمال ، مساعد سكرتير سعد زغلول .

<sup>(</sup>٤٠٦) في الأصل: « هادي » .

<sup>(</sup>٤٠٧) وقد تقرأ « الجلف » .

<sup>(</sup>٤٠٨) في الأصل « وانشاءه ».

<sup>(</sup>٤٠٩) مغادر ُ أو مسافر .

<sup>(</sup>٤١٠) في الأصل. « ففضته ».

<sup>(</sup>٤١١) في الأصل: «مفاجئات».

#### [ ص ١٦٥٢ ]

سليمان بيك عثمان ، مدير جرجا : غليظ سمين (٤١٢) ، لم يتعلم مبادىء العلوم ، وهو من المودة القديمة .

محمد بك شرارة ، مدير قنا : نحيف نوعا ، وهو مثل الأول في عدم التعلم ، يميل إلى الملق ، ولكنه خفيف الحركة .

أحمد بيك كمال ، مدير أصوان : غليظ سمين ، فخور بأعماله ، سريع في أحكامه ، طامع في الترقى طمعا عظيما ، يتكلم عن نفسه كثيرا كثيرا ، حتى يمل السامع منه ، ولكنه طيب القلب فيما يظهر ، ومع كونه تعين مديرا من منذ شهرين ، فانه يستقل على نفسه المديرية التى تعين لها ، ويقول ويكرر القول كثيرا : انها أضيق من أن تسع أعماله ، ولا تناسب حالته ، وأنه يود أن يكون في مديرية فخمة وأوسع ، لتظهر قدرته على الأعمال ، وتفانيه في حل المعضلات .

# [1704]

حكمت المحكمة الاستئنافية بالغاء انتخاب الشيخ على يوسف عضوا في مجلس شورى القوانين ، وكنت ذاهبا إلى أصوان ، فلما وردت الجرائد وأردت أن أفض أختامها ، إعتراني إضطراب شديد ، ولم يكن في فكرى إلا هذه المسئلة ، مسئلة الانتخاب ، أى أني عندما استلمت الجرائد وفتحتها ، كان قصدى من قراءتها معرفة ما حدث من قضايا الطعن ، ولم أعرف سببا لخفقان قلبى ، ولأني قرأت بعد ذلك الجرائد فوجدتها قد الغت إنتخاب الشيخ المذكور ، وغيره من الانتخابات في القاهرة إلا انتخاب الشيخ عبد الرحيم محمود .

<sup>(</sup>٤١٢) في الأصل: « ثمين ».

ان الناس كانوا يظنون العكس ، خلف الله ظنونهم . وقد جرى ذكر هذا الالغاء في الوليمة التي أعدها المدير لنا في كاتراكت أوتيل (٤١٣) ، فوجدت الذين كانوا حاضرين الوليمة في حيرة لما حصل ، ولا أدرى لماذا ؟ .

<sup>(</sup>٤١٣) كان ذلك يوم ٣١ يناير ١٩٠٨ .



|  |  | • |
|--|--|---|
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |

# الكراسة السابعة

## ( من ص ۲۹۱ إلى ۳۵۸) \* من ۲۹ نوفمبر ۱۹۰۷ إلى ۲۲ فبراير ۱۹۰۸

### المحتويات

ملاحظات سعد زغلول على أعمال مجلس المعارف الأعلى – سخط الخديو على سعد زغلول لتخليد ذكرى محمد عبده – شعور سعد بعدم رضا الإنجليز والخديوى عنه – إنعام الخديو بالنيشان المجيدى الأول على سعد زغلول – صحيفة « الجريدة » والصعوبات التى تواجهها – مسألة علاوات وترقيات المدرسين – زيارة سعد لمدارس الفيوم يوم ١٠ فبراير ١٩٠٨ – حدث وفاة مصطفى كامل يوم ١٠ فبراير ١٩٠٨ – حدث وغاة مصطفى كامل يوم ١٠ زغلول سعد زغلول – توتر العلاقة بين سعد زغلول وقاسم أمين رفاة قاسم أمين – وفاة قاسم أمين – مسألة تعيين ناظر ووكيل مصريين لمدرسة المعلمين الخديوية .

<sup>(\*)</sup> الصفحات ذات الأرقام الفردية خالية من الكتابة ، إلا صفحات : ٣٥٧ ، ٣٥٥ ، ٣٢٣ ، ٣٠٩ ، ٣٠٥ ، ٣٥٧ ، ٣٥٥

|  | <br>_   |      |
|--|---------|------|
|  | <br>··· | <br> |
|  |         |      |
|  |         |      |
|  |         |      |
|  |         |      |
|  |         |      |
|  |         |      |
|  |         |      |
|  |         |      |
|  |         |      |
|  |         |      |
|  |         |      |
|  |         |      |
|  |         |      |
|  |         |      |
|  |         |      |
|  |         |      |
|  |         |      |
|  |         |      |
|  |         |      |
|  |         |      |
|  |         |      |
|  |         |      |
|  |         |      |
|  |         |      |
|  |         |      |
|  |         |      |
|  |         |      |
|  |         |      |
|  |         |      |
|  |         |      |
|  |         |      |
|  |         |      |
|  |         |      |
|  |         |      |
|  |         |      |
|  |         |      |
|  |         |      |
|  |         |      |
|  |         |      |
|  |         |      |
|  |         |      |
|  |         |      |
|  |         |      |
|  |         |      |
|  |         |      |
|  |         |      |
|  |         |      |
|  |         |      |
|  |         |      |
|  |         |      |
|  |         |      |
|  |         |      |
|  |         |      |
|  |         |      |
|  |         |      |
|  |         |      |
|  |         |      |
|  |         |      |
|  |         |      |
|  |         |      |
|  |         | -    |
|  |         |      |

## [ص ۲۹۱]

#### ۲۹ نوفمبر سنة ۹۰۷ .

الأحسن أن تجارى الناس في أحوالهم مادام أنك لا تخالف ذمتك فلا مجاراة في الحق كما لا حق في المجاراة .

## [ص ۲۹۲] يوم الجمعة ۲۹ نوفمبر سنة ۹۰۷

تكلمت مع السير غورست بشأن العضو الذى يلزم تعيينه مكان عاصم باشا فى لجنة ادارة القضاء الشرعى (٤١٤) ، وما كان من رفض الجناب العالى لتعيين شفيق (٤١٥) أو رشدى . فقال : وهل لم يشر بتعيين غيرهما ؟ . فقلت : إنه أشار بتعيين محمد بيك سعيد (٤١٦) .

<sup>(</sup>٤١٤) يقصد ادارة مدرسة القضاء الشرعي .

<sup>(</sup>٤١٥) أحمد شفيق باشا .

<sup>(</sup>٤١٦) محمد سعيد باشا فيها بعد .

فقال إنه طيب ، وهو يعرفه . وقال فى أثناء الحديث : إن الجناب العالى لا يمكنه أن يفعل شيئاً فى المدرسة ، إلا أن يكره الناس فيها ، ولكن بما أنه هو الذى اقترح تعيين سعيد فلا يمكنه أن يقول شيئاً ضدها ، خصوصاً إذا كان سعيد يعرض له الحقيقة ويوقفه على شأنها .

استحسن ما جرى في شأن شهادة الأهلية من لغوها (٤١٧) ،

(٤١٧) بطلاتها ٍ، من فعل « لغا » اللازم ، ومعناه بطل .

وشهادة الأهلية هي شهادة ابتدعت في عهد حسين فخرى باشا ، وزير المعارف قبل سعد زغلول ، وقد صدرت لائحتها في ١٦ يونيه ١٩٠٥ باسم «شهادة الأهلية للوظائف الملكية الصغرى » ، وكان الغرض من تقريرها الحصول على موظفين للحكومة يكون مستواهم أرقى من حملة الشهادة الابتدائية .

ويمكن فهم انشاء هذه الشهادة إذا عرفنا أن الغرض من التعليم الثانوى في عهد الاحتلال كان مجرد الإعداد للوظائف الادارية بالجهاز الحكومى، بالاضافة إلى الاعداد للمدارس العليا ، في المرتبة الثانية . فلما مال الخريجون إلى عدم الالتحاق بالوظائف الحكومية ، والاتجاه إلى اكمال دراساتهم منذ سنة ١٩٠١ ، عملت نظارة المعارف على تعديل نظام التعليم الثانوى سنة الموظفين . فأعدت نظاماً جعلت بمقتضاه مدة الدراسة الثانوية أربع سنوات بدلاً من ثلاث ، وذلك للحصول على شهادة الدراسة الثانوية اللازمة للالتحاق بالمدارس العالية . وفي نفس الوقت وضع امتحان خاص للطلبة الذين يتمون دراسة السنتين الأوليين من المدارس الثانوية ، لاعطاء شهادة تسمى «شهادة الأهلية للوظائف الملكية الصغيرة بالمصالح الأميرية — تخول صاحبها الحق في الاستمرار في الدراسة الثانوية أو الاستخدام بمصالح تخول صاحبها الحق في الاستمرار في الدراسة الثانوية أو الاستخدام بمصالح المكومة . وكان على الطالب أن يدرس في السنتين الأوليين من المدارس الثانوية جميع المواد التي كان يجرى تعليمها حتى سنة ١٩٠٥ بالمدارس الثانوية ، مع تخفيف مناهجها ، وإضافة امتحان في الرسم . —

واستبدالها بشهادة تمام الدراسة الثانوية (٤١٨) ، وطلب أن تسرع النظارة في طلب جعل حاملها سبعة جنيه (٤١٩) فوعدته بأن المذكرة سترسل بشأنها حالاً .

قال إنه وجد من الأهالى اقبالاً على تعليم البنات فى الدقهلية ، وسره ذلك ، وأنه وجد الكتاتيب ناهضة ومتقدمة . ثم تشكر لى على زيارتى ، وانصرفت فى الساعة ١٠ صباحاً .

بعد أن مكثت في جنينة الازبكية من الساعة ٢,٤٠ إلى الساعة ٣,٤٠ بالخيمة المعدة لاستقبال الزائرين ، أخذت عربة وسرت إلى الجزيرة حيث زرت البارون ( )(٤١٩٠) وزوجته ، ووجدتها ولم أجده ، فتركت ورقتين (٤٢٠) لكل ورقة . وذهبت إلى منزل

ولما كان الغرض المقصود من الدراسة في السنتين الثالثة والرابعة هو اعداد الطلبة للدخول في المدارس العالية ، فقد قسمت الدراسة فيها إلى قسمين : الأول ، قسم الأدبيات ، والقصد منه اعداد الطلبة للالالتحاق بمدرسة الحقوق الخديوية . والثانى ، قسم العلوم ، والغرض منه اعداد الطلبة للالتحاق بمدرسة الطب ومدرسة الهندسة . وقد أصبحت شهادة الثانوية بالاضافة إلى تأهيلها الحاصلين عليها للالتحاق بالمدارس العالية ، تخولهم كذلك الاستخدام بمصالح الحكومة في وظائف أرقى من الوظائف التي يصل إليها الحائزون لشهادة الأهلية .

وفى عهد سعد زغلول أنشئت « شهادة الدراسة الثانوية قسم أول » ، وحلت محل شهادة الأهلية .

<sup>(</sup>٤١٨) يقصد سعد زغلول « استبدال شهادة تمام الدراسة الثانوية بها » .

<sup>(</sup>٤١٨ م) في الأصل ٣ و ٤ ، وهو مستبعد ، لأن ثلاث دقائق لا يُعتد بذكرها في مثل هذه المواضع .

<sup>(</sup>٤١٩) يقصد سعد زغُّلول « جعل مرتب حاملها سبعة جنيهات » .

<sup>(</sup>٤١٩ م) اسم غير مقروء ، وقد يقرأ «افراينبرج» .

<sup>(</sup>٤٢٠) في الأصل « فتر وقتين » ، وهي قراءة اجتهادية .

مصطفى (٢٦١)، فوجدته قد عاد من نزهته، وحدثته بما كان من أمر مقابلتى للسير غورست فى هذا الصباح، فرأيته غير مرتاح لسماع ما رويت، ولذلك مررت به مر السحاب وانتقلت إلى حديث غيره. وخطر لى أن عدم الارتياح ربما كان ناشئاً عن خبر اتصل به يدل على خلاف فهمى، أو عن شعور لديه بأن غورست لا يصح التعويل عليه، أو أن الخواطر متغيرة على، ولذلك سأبحث الأمر وأتبينه.

#### [ص ۲۹٤]

مجلس المعارف الأعلى

أولاً: ان اتساع نطاق التعليم في البلاد المصرية وامتداد أعمال نظارة المعارف العمومية إلى الكتاتيب المنتشرة في أنحاء القطر ، وإلى التربية الصناعية التي ينتظر أن يكون لها شأن عظيم في البلاد \_ كل ذلك دعا إلى امتداد علاقات النظارة ، بل واحتكاكها ، مع الطبقات المختلفة من الأمة ، وجر الى وجود شيء من سوء التفاهم في بعض الأحيان . ولذلك ينبغي البحث في الوسائل التي يفهم بها أهالي الطبقات المختلفة ، من مصادر موثوق بها ، حسن مقاصد النظارة ، وأنها عاملة على خيرهم ، وعن الوسائل التي تجعلهم يطمئنون إليها ، ويشعرون تجاهها (٢٢٢) بارتباطها معهم .

ثانياً: من الواضح أن اتساع نطاق المعارف ، وامتدادها من جهات مختلفة ، يستلزم بطبيعة الحال زيادة الموظفين الفنيين والاداريين في النظارة ، وهؤلاء لابد أن ترجع أعمالهم وآراؤهم إلى هيئة

<sup>(</sup>٤٢١) مصطفى فهمى باشا.

عالية ، يمكنها بما لها من الخبرة أن تفحصها فحصاً دقيقاً وتحكم عليها نهائياً .

ثالثاً: ان ما كان موجوداً من شبه الانقطاع بين نظارة المعارف والأهالى ، أوجد فى مجلس شورى القوانين حركة عدم رضاء ، فقام أكثر من [ص ٢٩٦] مرة يطالب الحكومة بعرض لوائح نظارة المعارف وبروجراماتها (٤٢٣) عليه .

فلأجل كل ذلك ينبغى أن تكون فى نظارة المعارف لجنة عالية ترجع إليها جميع المسائل المهمة المختصة بالتعليم والادارة ، ويكون تكوينها كافلاً بحسن سير الأعمال ، ويكون اختيار أعضائها من ذوى الكفاءة والدراية والاستقلال فى الرأى ، وممن يمكنهم اختلاطهم بالأمة من حسن التأثير عليها ، وتفهيمها حقائق الأمور والمقاصد \_ فيتكون من هذا المجموع ضمانة للأمة ، ويمنع النظارة من أن تكون هدفاً للانتقاد ، متهمة بسوء القصد . وبذلك تستفيد قوة كبيرة فى مشروعاتها وقراراتها ، وتساعدها الأمة على تنفيذ رغباتها .

هذه اللجنة العالية موجودة الآن فى نظارة المعارف باسم مجلس المعارف الأعلى ، ولكن قلة عدد أعضائها وقصرهم على طبقة واحدة بعيدة عن الأهالى ، أفقداها ما كان ينتظر لها من حسن التأثير واكتساب رضاء الأمة (٤٢٤) .

<sup>(</sup>٤٢٣) فى الأصل: «برجراماتها» بدون واو المد بعد الراء، ويقصد بها برامجها. (٤٢٤) ما سبق مما ورد تحت عنوان: «مجلس المعارف الأعلى»، مكتوب فى شكل مسودة بيان أو مذكرة، وجرى فى عباراته تعديلات وشطب.

## [ص ۲۹۸]

يوم السبت ٣٠ نوفمبر: لم يحدث شيء ، ولكن يوم الأحد تكلم معى المستشار بأنه تكلم مع غورست في مسئلة الرتب ، فقال له انه يريد أن يتكلم معى فيها . وكان يلزم أن أذهب إلى حضور توزيع الجوائز في مدارس التليان (٢٠٥) ، فذهبت في الساعة ١٠ ، وبعد الانتهاء توجهت إلى الوكالة البريطانية ، فرأيت أن ما شعرت به من التغير كان (٢٢٦) حقيقياً ، وقد كنت لمحت شيئاً منه على غورست عند مقابلتي له في الخيمة يوم الجمعة ، وجرى بيني وبينه ما أثبت في دفتر آخر .

قد أخبرن الشيخ عبد الكريم سلمان في يوم ٥ يناير سنة ١٩٠٨ ، الساعة ٦ بعد الظهر بأن الخديوى حنق على أعضاء الشورى ، لأنهم لمحوا عليه، حتى في ملاحظاتهم على الميزانية . وقال ان الذي بلغه ذلك وأكده ، محمود باشا سليمان (٤٢٧) ، نقلا عن بعض رجال الشورى الذين تلقوا ذلك من جنابه مباشرة .

<sup>(</sup>٤٢٥) الطليان ( الايطاليون ) .

<sup>(</sup>٤٢٦) أضيفت «كان » ليستقيم المعنى .

<sup>(</sup>٤٢٧) محمود باشا سليمان هو والد محمد محمود باشا ، تلقى العلم فى الأزهر ، وفى العقد الثالث من عمره عين عمدة على بلدة أبو تيج ، ثم تقلد منصب نائب مدير على مديرية جرجا وأسيوط . ثم ترك وظائف الحكومة ، وتفرغ لادارة أطيانه التى ورثها عن والده سليمان بك عبد العلى . ولما أنشىء مجلس شورى النواب قبيل الثورة العرابية انتخب عضوا فيه . ثم عين فى مجلس شورى القوانين ، وظل فيه مدة ثلاثة عشر عاما ، قضى ثمانية منها فى نيابة رئاسة الجمعية العمومية . وهو أحد مؤسسى شركة صحيفة « الجريدة » فى ع



محمود سليمان باشا

## وأبلغني هذا الشيخ أيضاً أن حافظ إبراهيم (٢٨١) عرّض بي أمام

سنة ۱۹۰۷ ، الناطقة باسم حزب الأمة ، وكان أول رئيس لهذا الحزب . ولما قامت ثورة ۱۹۱۹ كان أحد زعمائها ، وكان رئيسا للجنة الوفد المركزية في القاهرة أثناء وجود الوفد في أوروبا ( الياس زخورا : مرآة العصر ، ج كس ١٥٣ ـ نقلا عن أوراق محمد فريد ، ص ١٤٢ حاشية ا ) .

ردد القرب من دير وط من أم تركية وأب مصرى كان مهندسا . دخل المدرسة الحربية في القاهرة ، من أم تركية وأب مصرى كان مهندسا . دخل المدرسة الحربية في القاهرة ، وعين ضابطاً بالسودان ، واشترك في حركة تمرد على الضباط الانجليز ، وأحيل الى الأستيداع ، وعاد الى القاهرة ، واتصل بكثير من الزعماء ، وشارك في الأحداث السياسية ، ثم عين في وظيفة بدار الكتب المصرية ، وكان الإستعمار يحرم على الموظفين الإشتغال بالسياسة ، فلزم جانب الحذر ، وقل إنتاجه . طبع ديوانه في حياته في ثلاثة أجزاء صغيرة ( ١٩٠١ ـ وقل إنتاجه . طبع بعد وفاته ساملا لكثير من شعره الذي لم ينشر . وله كتاب نثرى : «ليالي سطيح » .

جماعة من اصدقائى ، وطعن فى نباهتى ، فأهانه (٤٢٩) بعض الحاضرين ، وهموا باخراجه من الحفلة . وإنى لم أحفل بطعن حافظ ، لأنه شاعر يمدح من يشاء ويذم من يشاء لفائدته الشخصية .

كنت لمحت لرشدى باشا ذات يوم ، عند اقتراب عيد الجلوس ، أن يلفت نظر الخديوى إلى ، لأن كل اخوانى عندهم علامات شرف راقية ، وليس لى منها إلا نيشان صغير ، لا يليق أن يحمله صدر وزير . فقال رشدى ان هذا أهون الأشياء (٤٣٠) .

فقلت: لا تظن ذلك! ، وانى لا أرغب فى هذه العلامة لذاتها ، ولكن لما يترتب على اهدائها من تغير أوهام الناس. فقال: سأفعل ذلك.

ثم مربی مساء یوم الجمعة ۱۰ ینایرسنة ۹۰۸ فرأیته مهموماً، وبعد أن خلی بی قال: ان عندی أمرا أرید أن أقوله لك، وكنت متردداً فی ابدائه، ولكن صداقتی لك توجب علی آن أخبرك به، ذلك أن فتحی باشا كان بالأمس عند الخدیوی [ص ۲۹۹] لاسترضائه عنه، فقال له: انی أری الجناب العالی منحرفاً! إن كان سبب الانحراف مسئلة دنشوای، فقد عفی مولای عن المحكوم علیهم!. فقال جنابه: لا، هذه لیست العلة، ولكن العلة هی أنك سعیت فی إنشاء الجریدة وتشكیل حزب ضدی!. فقال: معاذ الله مولای، وانما الحقیقة فی وتشكیل حزب ضدی!. فقال : معاذ الله مولای، وانما الحقیقة فی ذلك أن أخی أراد أن یؤلف من أصدقاء الشیخ وأنصاره حزباً، وجمعهم عنده، ورأیتهم بالصدفة مجتمعین لهذه الغایة، فاردت أن

<sup>(</sup>٤٢٩) كلمة إهانة مكررة في الأصل على النحو التالي : « فأهانـه وأهانـه بعض الحاضرين » .

<sup>(</sup>٤٣٠) يقصد أن هذا الطلب طلب هين .

أحول ما صمموا عليه إلى غير الغرض الذى اتجهوا إليه ، وذلك بأن أخذت أخا الشيخ عبده ، وذهبت معه إلى اللورد كرومر . ومن هنا نشأت فكرة الجريدة !

فقلت لرشدى: انى مندهش من هذه السعاية كل الاندهاش ، لأن أجزاءها(٤٣١) غير مؤتلفة ، ولا متفقة ! . أى ارتباط بين الحزب الذى كان يراد تأليفه ، ثم هدمه بواسطة الجريدة (٤٣٢) ؟ . إن انشاء الجريدة ليس من وسائط هدم حزب لايود الخديوى وجوده ! . وثانياً ، لأن هذه الرواية مكذوبة ! وإنى أذكر حقيقة اننا اجتمعنا مرة بقصد عمل تذكار للمرحوم الشيخ عبده ، وتذاكرنا في خصوصه ، فمن الناس من قال : ننشىء مدرسة باسمه ، ومنهم من قال : لا ، بل مكتبة ! . وأخيراً اتفقت الآراء على تأليف لجنة من عاصم وفتحى ، ومن آخرين لا أتذكرهم ، للبحث في هذا الأمر . وقد رأى بعضهم أن نتوجه كلنا ، أو أكثرنا ، للورد كرومر ، لأجل أن نشكره على أنه امتدح ومن آخرين لا أتذكرهم ، وأثنى عليه الثناء الجميل ، ولأنه ساعد على الأستاذ في تقريره (٤٣٣٤) ، وأثنى عليه الثناء الجميل ، ولأنه ساعد على اعانة عائلته . فلم نوافق على هذه الفكرة . وبعد ذلك سمعنا بأن فتحى توجه إليه مع أخى الشيخ . وأخبرني فتحى بأنه عرض فتحى توجه إليه مع أخى الشيخ . وأخبرني فتحى بأنه عرض فاستحسنه ، ووعده باحضار نظامات كلية عليكوره (٤٣٤) ، وبالفعل أصرها وسلمها إليه ، ولكنى لم أطلع عليها . ثم إن اللجنة رأت أن

<sup>(</sup>٤٣١) في الأصل « أجزائها »

<sup>(</sup>٤٣٢) أي هدم فتحي زغلول له عن طريق انساء « الجريدة ».

<sup>(</sup>٤٣٣) اى امتدح الشيخ محمد عبده في تقريره السنوى.

<sup>(</sup>٤٣٤) هكذا في الأصل ، وصحتها « عليكار » .

تجمع تاريخ المرحوم وآثاره في مؤلف ذي أقسام ثلاثة (٤٣٥) وتطبعه ، وقررت مقداراً من المال لهذه الغاية توزع علينا حصصاً . وكل منا قام بحصته ، وتكلف الشيخ رشيد رضا بالتأليف ، وألف فعلاً ، وانطبع ما ألفه (٢٣٦) . ثم أنشئت الجريدة على غير رغبتنا ، لأني وقاسم (٤٣٧) لم نود (٤٣٨) أن نشترك فيها ، لريبة في قصدها . ثم شرعنا في الجامعة (٤٣٩) ، ولكن فتحى صدعنها ، ونفر الناس منها . وكل الناس يعلمون ذلك ! .

وأريته خطابين كان كتبها لى قاسم وأنا باوربا ، عقب حادثة دنشواى ، وأثناء اشتغال الناس بالجريدة ، يدلان على أنه غير مستحسن للجريدة ولا لانهماك فتحى فيها . فطلب منى رشدى أخذهما ، فأبيت ذلك ، وقلت : يا صاحبى ، إنى لا أريد أن ادافع عن نفسى بما يشين أخى ، وان كان هو البادىء بالتعدى . ويؤلمنى من هذه السعاية ، ما اشتملت عليه من الكذب ، وكونها منقصه بنا عند الجناب العالى . ولذلك أرجوك ألا تدافع باسمى عنى فيها ، وألا تقول إنك اخبرتنى بها .

فقال : إن أخاك خانك ، وأراد أن يفسد عليك أمرك . وليست هذه بآخر مرة يسيء إليك فيها ، بل ربما عاد إلى اساءتك مرة أخرى ،

<sup>(</sup>ن، م) في الأصل « ثلاث ».

<sup>(</sup>٤٣٦) طبع الكتاب تحت عنوان: « تاريخ الامام الشيخ محمد عبده » في ثلاثة أجزاء.

<sup>(</sup>٤٣٧) قاسم أمين.

<sup>(</sup>٤٣٨) في الأصل « نريدوا » .

<sup>(</sup>٤٣٩) يقصد مشروع انشاء الجامعة المصرية .

فمن اللازم أن يقف الخديوى على حقيقة الأمر ، لأن في ذلك وقاية لك من شر أخيك .

فرجوته ألا يفعل ذلك ، وقلت : انى أفضل أن اعترف على نفسى \_ كذباً \_ بصحة ما نسبه أخى إلى ، وأطلب العفو من الخديوى عليه ، فإن قبل ، بها ونعمت ، والا فالأمر إليه ! . وزدت بأنى أيها الصاحب تعب من حالتي مع الخديوى ، ولا أريد أن أكون حملاً ثقيلاً عليه ، فإن لم يكن راضياً عنى ، فإنى أقدم الاستعفاء حالاً ، لأنى لا أود أن أكون موضوعاً لغضبه .

### [ص ۲۰۱]

فقال صاحبى : لا تعجل بالأمر ، ولا تفعل شيئاً قبل أن تأخذ رأيى فيه . ثم انصرف .

وكان ذلك مساء يوم الجمعة ، وكان فتحى حضر عندى في نفس ذلك اليوم في الساعة واحدة بعد الظهر ، وجرى الكلام في النيشان الذي منح له في اليوم السابق ، وكتبت قصته في موضع آخر ، فهنأته به . وكان عاطف (٤٤٠) حاضراً ، فقال ما فهمت منه أن فتحى كان لدى الخديوى ، وكنت قرأت هذا الخبر في بعض الجراثد ، فصدق هو باستحياء عليه ، ولم يقل لى شيئاً زيادة على ذلك . ثم استفهم من عاطف عن الجريدة التي نشرت هذا الخبر ، وانصرف من غير أن يقول شيئاً آخر .

ومضى اليوم ، والذي بعده ، ثم توجهت لدى مصطفى باشا في المساء ، وقصصت عليه القصة من أولها إلى آخرها ، فاستغرب جداً ،

<sup>(</sup>٤٤٠) عاطف بركات.

وتواعدنا أن نتلاقى فى غد ، لأن فتحى كان حضر فى الأثناء وانتظر فى محل آخر ، فخرجت من غير أن ألاقيه .

وعدت إلى منزلي ، وبعد هنيهة حضر ، وقال : اني أقص عليك الآن ما جرى بيني وبين الخديوي في المقابلة . فأصغيت ، فقال إني سألت جنابه عن سبب ما أراه من تغيره على ، فقال : لم يكن هناك تغير!. فأجاب فتحى . انى أحس به ، ولى عليه أدلة كثيرة!. وعند ذلك قال الخديوي: انك أول ما عملت في الحقانية هو أنك بحثت أن تعاكس القاضي ! فتنصل(٤٤٢) من ذلك ، وحكى ما يدل على براءته منها. ثم قال(٤٤٣) له: وأيضاً فإنى أكره الشيخ محمد عبده كراهة شديدة ، وقد بلغني أنكم اجتمعتم في منزل أخيك وقررتم أن تتشكروا للورد كرومر ، [ص ٢ ٠٣] وذهبتم عنده فتشكرتم إليه . فقال(١٤١٠) له : الحقيقة انه أُريدَ الذهابُ إليه للتشكر ، ولكن أخى لم يرض ، وأنا الذي ذهبت مع أخى الشيخ عبده ، وأبدينا التشكر ثم قال (٥٤٠) له : وكذلك الجريدة!. فقال: نعم يا مولاي ، اني أنا الذي أنشأت الجريدة ، ولولا دخولي فيها ما تم أمر انشائها ، ولكنني لما رأيتها سارت على غير أفكاري ، تركتها ، وقطعت علاقتي بها بالمرة . ثم انتقل جنابه إلى الحزب!. فقال فتحى: ولا دخل لى في الحزب، ولم أجتمع بأعضائه الا في الليلة التي اجتمعوا في صباحها، ولا علاقة لي به

<sup>(</sup>٤٤٢) أي فتحي زغلول .

<sup>(</sup>٤٤٣) أي الحديو .

<sup>(</sup>٤٤٤) أي فتحي زغلول .

<sup>(</sup>٤٤٥) أي الحديو .

مطلقاً . فقال : انى لممنون منك ومن أخيك ، لانكما من النبهاء . وانصرفت على ذلك ، فها رأيك ؟ .

قلت : طیب ! (بکسل) . فقال : یظهر آنگ غیر راض عن هذه المقابلة ، لأنك أجبت بکسل ! . قلت : لأن الکلام فی الخارج کثیر عن هذه المقابلة ، ونسبوا إلیك أنك تعهدت لجنابه أن تفسد الجریدة وحزبها ! . ومن آثار ذلك أنك کتبت فی الیوم التالی هذه المقابلة خطاباً إلی محمد بك محمود (۲۶۱۰) تطلب منه استرداد خطابین کنت کتبتها إلیه (۴۸۱۰) . فقال : انی لم أطلب الخطابین ! بل صورتها . قلت : لا ، بل الخطابین ! . وتناقشنا فی هذه المسئلة طویلاً مناقشة انتهت بکونی ارسلت إلی محمد محمود استحضره لأجل الاطلاع علی انتهت بکونی ارسلت إلی محمد محمود استحضره لأجل الاطلاع علی نص هذین الکتابین . ثم استمرینا فی الحدیث ، فقلت لفتحی : یقال ایک ومر تحویلاً له عن قصده . فقال : هذا [ص ۳۰۳] کذب ! فقلت : وإذا کان الخدیوی یقوله ؟ قال : یقول ما یشاء ، لأن ضمیری مستریح .

<sup>(</sup>٤٤٧) محمد محمود بك (باشا فيها بعد) (١٨٧٧ ـ ١٩٤١) سياسي مصرى، استكمل دراسته في انجلترا، وعين مفتشا للمالية، ثم مديرا للفيوم، ثم البحيرة. اشترك في تأليف الوفد المصرى في ١٣ نوفمبر ١٩١٨، واعتقل ونفى الى مالطة في مارس ١٩١٩، وأوفده الوفد الى الولايات المتحدة للدعوة للقضية المصرية. ثم انشق على الوفد، وكان من مؤسسي حزب الأحرار الدستوريين ١٩٢٧، وألف وزارة اليد الحديدية عام ١٩٢٨، وشكل وزارة الإئتلاف في ٣١ ديسمبر ١٩٣٧، (الموسوعة العربية الميسرة عم تصرف).

<sup>(</sup>٤٤٨) ني الأصل: « إليها ».



محمد محمود

قلت : ان المسئلة خطيرة ، ولابد أن ابلغها لجنابه الرفيع حتى أقف على الحقيقة . قال : بلغ ! .

ثم حضر محمد محمود ، وتلى الكتاب ، فاذا المطلوب هو الصورة . فقال فتحى : الحمد لله !! وبدت منه حركة ظهر لى أنها نقيصة ! فاعتذر محمد محمود عن تسرعه ، واستعطف فتحى ، ثم جلس .

وحضر أناس آخرون ، منهم لطفي السيـد(٤٤٩) وصهره شــاب

<sup>(</sup>٤٤٩) أحمد لطفى السيمد ( ١٨٧٢ ـ ١٩٦٣ ) مفكر مصرى ، ولمد ببرقين بالدقهلية ، وحصل على ليسانس الحقوق ١٨٩٤ ، والتحق بخدمة القضاء ، ورقى الى وظيفة مساعد نيابة ١٨٩٦ ، فوكيل للنيابة . استقال من منصبه =

صغير ، وعاطف والشيخ الخضرى (٢٥٠) ، وجرى الكلام على موضوعات شتى خاصة بالجريدة ، والذين يتفلتون منها ، ويتغامزون ويعلنون في الجرائد عن أنفسهم . واستمر ذلك مدة ساعة ونصف ، كان في خلالها فتحى منحنى الرأس جدا ، ويتكلم ووجهه في الأرض ، من غير أن ينظر الى مخاطبيه ، على أن كلامه كان قليلا ، ثم انصرف الجميع وبقى هو مع عاطف ، فصمتنا برهة ، ثم قام .

وجلس عاطف ، وقلت له على ما حصل ، ولكنه كان يدافع عن فتحى . وأخيرا قلت له : ان استنتج من كل ما جرى أن الخديوى لما

تحرير « الجريدة » ( ١٩٠٦ \_ ١٩١٨ ). عاد الى خدمة القضاء ، وعين مديراً لدار الكتب المصرية ( ١٩١٥ \_ ١٩١٨ ) ، فمديراً للجامعة المصرية مديراً لدار الكتب المصرية ( ١٩١٥ \_ ١٩١٨ ) ، فمديراً للجامعة المصرية ١٩٢٥ ، فو زيرا للمعارف ١٩٢٨ ، وعاد الى إدارة الجامعة ١٩٣٠ ، واستقال ١٩٣٢ ، وفي ١٩٣٥ عاد للمرة الثالثة مديرا للجامعة ، واستقال في اكتوبر ١٩٣٧ ، وعين وزير دولة في ٣١ ديسمبر ١٩٣٧ ، ثم وزيرا للداخلية ، وعاد الى الجامعة سنة ١٩٤١ ، وعين رئيسا لمجمع اللغة العربية ١٩٤٥ ، فوزيراً للخارجية ١٩٤٦ ، فنائبا لرئيس الوزراء ، وعضواً بمجلس الشيوخ . ترجم للخارجية ١٩٤٦ ، فنائبا لرئيس الوزراء ، وعضواً بمجلس الشيوخ . ترجم لأرسطو ، ودون مذكراته ، نال جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية الموسوعة العربية الميسرة \_ بتصرف وتصحيح معلومات ) .

<sup>(</sup>٤٥٠) الشيخ محمد عفيفى الخضرى ( ١٩٢٧ ـ ١٩٢٧ ) عالم بالشريعة والتاريخ ، تعلم بمصر ، وتخرج فى مدرسة دار العلوم ، وعين قاضيا شرعيا بالخرطوم ، ثم مدرسا فى مدرسة القضاء الشرعى ، فاستاذا للتاريخ الإسلامى فى الجامعة المصرية الأهلية ، فوكيلا لمدرسة القضاء الشرعى ، فمفتشا بالمعارف . له مؤلفات كثيرة منها : «محاضرات فى تاريخ الأمم الاسلامية » و« نور اليقين فى سيرة سيد المرسلين » . و« تهذيب الأغانى » . ( الموسوعة العربية الميسرة ) .



أحمد لطفى السيد

قال له إنكم ذهبتم للتشكر ، قال (۱°۱): لا ، ولكنى لما رأيتهم مجتمعين عليه ، أردت أن أصرف عنه قصدهم بأن توجهت مع أخى الشيخ عبده . فأخذ عاطف يخفف الأمر ، ولكن ظهر لى أنه (۲°۱) [ص ٤ ٣٠] إما أن يكون غير مدرك أهمية الأمر ، وأن يكون هو الذى التلطيف ، ولا يبعد أن يكون سأله خاله فى الأمر ، وأن يكون هو الذى بعثه على أن يحكى لى نتيجة المقابلة .

وقد ذهبت فی الصباح عند مصطفی باشا ، فوجدته قد حکی له القصة . ویقول الباشا إنه رآه منصفا فی حکایتها ، وقال ان الخدیوی أظهر رضاءه عنه ، وأن بطرس أخبره بذلك ــ وهو شیء لم یقله لی ، وانما قال لی أنه أحاط الناظر ومكلیرث وبرونیت (۲۰۵۰) و بویل (۴۰۵۰) و کلهم استحسنوا هذا الأمر جدا .

<sup>(</sup>٤٥١) في الأصل: « فقال » .

<sup>(</sup>٤٥٢) مكررة في الأصل.

<sup>(</sup>٤٥٣) Sir William Brunyate (٤٥٣) السيروليم برونييت ، المستشار القضائي الانجليزي للحكومة المصرية .

<sup>(</sup>٤٥٤) اسم بويل قراءة ترجيحية.

انحط الرأى بينى وبين الباشا على أن رشدى يكتم أنه أخبرنى بالحكاية ، ويقول : إنى حققت المسألة وسألت سعدا عنها ، من غير أن أعلم عمن قالها ، ولا لمن قالها ، وكذلك سألت الشيخ على يوسف فظهر لى ان الحقيقة هى كها يأتى : أن الاجتماع حصل بقصد عمل تذكار للشيخ عبده ، وجرى ذكر التشكر ، فلم تقر الآراء عليه ، والشيخ على يقوله إن سعدا وقاسم هما اللذان (٢٥٠١) كانا يعارضان فيه ، وسعد يقول : من الجائز ، ولكنه ليس متذكرا ممن كانت المعارضة ، وأن فتحى بعد ذلك أخذ أخا الشيخ وقدمه إلى الوكالة البريطانية ، وأن ما ذهبت عند اللورد كرومر الا بعد تعييني في النظارة . ويقول إنى رأيت ألا (٢٥٠١) أخبر سعدا (٢٥٠١) ، لأنه يتأثر كثيرا ويعز عليه أن يطعن في حق أخيه . [ص ٢٠٠٥] وإن سعدا (٢٥٠١) مريح في قوله وفي عمله ، وإذا وثق الجناب العالى ، أمكنه أن ينفع بلاده .

فى الساعة ٣ بعد الظهر ، حضر عندى عبد الله باشا ( ) (٢٠٠) متشكرا على الرتبة التى نالها ، ومقدما لواحد قسيس له شغف بالبحث عن الأمور التاريخية . فاستلفت نظرى هذا القسيس الى جمع أوراق البردى من جهة ، والى تكملة كتاب النقشبندى من جهة أخرى ، فوعدته بالنظر فى ذلك ، وقدم الى رسالتين فى تاريخ الخلفاء ثم انصرف .

<sup>(</sup>٤٥٦) في الأصل « الذِّان » ، كما ورد اسم «سعد» غير منصوب في نفس الفقرة .

<sup>(</sup>٤٥٧) في الأصل: «أن لا».

<sup>(</sup>٤٥٨، ٤٥٨) في الأصل: « سعد » .

<sup>(</sup>٤٦٠) اسم غير مقروء ، وقد يكون « حقى » أو « صقر » .

وفي الساعة ٤ قدم شكرى باشا مع نفر من عمد المنوفية متشكرين لى على زيارة مدارسهم ، فشكرتهم ، ودار الكلام على التعليم ومدرسة المعلمين (٣٦١) التى يريدون انشاءها ، ومدح « المساعى المشكورة »(٤٦٢) ومدارسها ، والجنايات وأسبابها ، ثم انصرفوا . وبعد انصرافهم استقبلت كمال بك ، مدير أصوان ، فجلس يمدح أعماله طويلا ، وكان الحديث ثقيلا . ثم حضير صدقى (٤٦٣) ، وانصرف في الساعة ٦ ، وبقيت وحدى ، فقرأت بعض الجرائد ، وشرعت في كتابة هذه السطور ، وفرغت منها في الساعة ٧ .

#### [ ص ۳۰٦]

وقد مضّيت الليلة مع أرق منشؤه (٤٦٤) الفكر في حالتي وما صارت الله ! :

من جهة ، أشعر بأن الانكليز غير راضين ، لأني شديد الوطأة (٤٦٥) عليهم ، مخالف لهم في أميالهم ، جار على مبادىء (٤٦٦) ربما لا تتفق مع مقاصدهم .

ومن جهة الجناب العالى ، فانه غير واثق بى ، لأنى من أصدقاء الشيخ عبده ، الذى كان يكرهه أشد الكراهة ، وزاد كراهته فيه ـ وان كان ميتا ـ خطابان(٤٦٧) نشرتها الجرائد ، كان أرسلها الشيخ عبده

<sup>(</sup>٤٦١) قراءة ترجيحية.

<sup>(</sup>٤٦٢) جَمَّعية المُسْاعَى المشكورة ، وهي جمعية خيرية بالمنوفية .

<sup>(</sup>٤٦٣) محمود صدقى باشا . ً

<sup>(</sup>٤٦٤) في الأصل «منشاءه».

<sup>(</sup>٤٦٥) في الأصل: « الوطئة ».

<sup>(</sup>٤٦٦) في الأصل: « مبادى ».

<sup>(</sup>٤٦٧) في الأصلّ « خطابين ».

الى بلانت ، عقب الاتفاق الانكليزى الفرنساوى (٤٦٨) ، بأن نظام الحكومة يجب أن يكون مبنيا على غل يد الخديوين عن كل شيء في الادارة ، حتى الأمور المختصة بالدين ، وأن تكون القوة التشريعية في يد نواب عن الأمة ، ولا بأس أن يوجد فيهم انكليز ، وتكون (٤٦٩) السلطة التنفيذية في مجلس النظار ، الذي لا يضر أن يكون فيه بعض الانكليز ، بشرط أن يكون الرئيس مسلما ، وأن تكون جميع الوظائف بعد ذلك في يد المصريين ، سواء كانت قضائية أو إدارية ، ولا بأس أن يكون السردار إنكليزيا ، وبعض القواد أيضا .

فهذان الكتابان أيدا كراهة الخديوى عند الشعب للشيخ عبده ، وأثارا فى نفسه بغض أصدقاء المرحوم ـ خصوصا وقد ورد فيهما أنه استشار فيها تضمناه كثيرا من الفضلاء ـ وبما أنى أصدق أصدقائه ، فمن الطبيعى أن أكون أول ما يخطر ببال سموه والملتفين حوله ! .

ومن جهة ثالثة ، فان فتحى \_ على ما بلغنى \_ زاد هذه الحالة ، عما ألقاه لسموه عند مقابلته في يوم ٩ الجارى ، على الكيفية التي سبق تفصيلها في محل آخر ، فأنا متضايق من الانكليز ، من الحديو ، من أخى ، وكذلك من الذين تحت إدارت ، وخصوصا الذين رتيتهم

به انجلترا على اعتراف فرنسا في ١٨ اريل ١٩٠٤ ، الذي حصلت به انجلترا على اعتراف فرنسا ، أكبر مناوئيها ، بمركزها الفعلى في مصر ، مع الاحتفاظ بالحالة السياسية فيها دون تغيير . وفد جاء في الاتفاق : « ان حكومة جلالة الملك تصرح بأنها لا تقصد تغيير الحالة السياسية في مصر ، وحكومة الجمهورية الفرنسية تصرح بأنها لا تعترض عمل بسريطانيا العظمى في مصر ، لا بطلب تعيين أجل للاحتلال ، ولا بأمر آخر » . ( د. عبد العظيم رمضان : تطور الحركة الوطنية في مصر ١٩٦٨ ـ ١٩٣٦ ، ص ٥٥ ) .

واختلفت مع دنلوب فی شأن ترقیتهم ــ فانهم لم یؤ یدوا حسن ظنی بهم وخذلونی [ ص ۳۰۷ ] أمامه وامام ضمیری .

كل هذا كان يمر بالفكر وقت الأرق وانى أرانى فى حيرة شديدة من أمرى ، تحدثنى نفسى مرة بأن أقدم استعفائى ، واستريح من هذا العناء ، ولكن يصدنى عن ذلك رجاء صلاح الحال من جهة ، وضيق العيش من جهة أخرى ، وشماتة الأعداء بى من جهة ثالثة \_ ومن سوء البخت أنهم كثيرون ! .

ويرد على خاطرى أنى إذا تركت الخدمة ، استرددت حريتى ، واشتغلت بالمحاماة وبالصحافة ، ولكن يضعف عزمى عن ذلك ضعف صحتى ، واختلال رجال المحاماة ، وفساد الصحافة . والأحسن أنى أفوض أمرى إلى الله في جميع ذلك ، لأنه عودنى أن يدبر لى أمورى (٤٧٠) بأحسن ما أتصور ، وأفيد ما أريد .

قدمت نظارة الأشغال عقود مقاولات على أعمال لمجلس النظار الذي انعقد في يوم ٩ يناير ٩٠٨ . فقال ناظر الأشغال فخرى (٤٧١) :

<sup>(</sup>٤٧٠) في الأصل: «أمور».

<sup>(</sup>٤٧١) هو حسين فخرى باشا ، ابن جعفر صادق باشا ، ولد عام ١٢٦٢ هـ . و في التاسعة عشر من عمره عين مأمورا في محافظة مصر ، ثم نقل الى نظارة الخارجية . و في عام ١٨٦٧ انتدبته الحكومة لمعرض باريس ، فطلب البقاء ليدرس الحقوق ، وحصل على الليسانس وعاد الى القاهرة ١٨٧٤ ، وعين ناظرا للحقانية في سبتمبر ١٨٧٩ ، ثم في أغسطس ١٨٨٢ ، ثم في يونيه ناظرا للحقانية في سبتمبر ١٨٧٩ ، ثم في أغسطس ١٨٨٢ ، ثم في يونيه الأزمة المشهورة بين الخديو عباس واللورد كرومر ، عندما أراد الأول التخلص من نظارة مصطفى فهمى . ثم عين ناظرا للأشغال والمعارف في التخلص من نظارة مصطفى فهمى . ثم عين ناظرا للأشغال والمعارف في التخلص من نظارة مصطفى فهمى . ثم عين ناظرا للأشغال والمعارف في التخلص من نظارة مصطفى فهمى . ثم عين ناظرا للأشغال والمعارف في التخلص من نظارة مصطفى فهمى . ثم عين ناظرا للأشغال والمعارف في التخليف مي المعارف في التخليف في المعارف في المعار



حسين فخرى باشا

لماذا قدمت هذه العقود إلى المجلس؟ . فقال هارفى المستشار المالى : لأن المقاولات المذكورة تقررت بالممارسة ، لا بالمزاد ، فلزم تصديق مجلس النظار . فغمغم فخرى ، وهزأ به بطرس ، ولكنه لم ينكسف .

طلبت نظارة الاشعال مرة الرتبة الثالثة لموظف خدم أربعين سنة ، وماهيته ثلاثون جنيها (٤٧٢) ، فأراد الخديوى أن يعطيه الرتبة الثانية ، فعارض فخرى حتى أحمر وجه الخديوى خجلا ، وأظهر الغضب ،

نظارة نوبار في أبريل ١٨٩٤، ونظارة مصطفى فهمى في نوفمبر ١٨٩٥، ثم
 ناظرا للأشغال فقط بعد تعيين سعد زغلول ناظرا للمعارف في ٢٨ أكتوبر
 ١٩٠٦.

<sup>(</sup>٤٧٢) في الأصل: «جنيه».

والكل قال: لا بأس من منح الثانية ، ولكن فخرى أصر على الثالثة ، لأنه لم يأخذ رأى ذوى الحل والعقد في نظارته(٤٧٣) .

#### [ ص ۳۰۸]

أصبحت يوم العيد كها أمسيت مهموما كسيف البال زائد البلبال ، وقد لحظت زوجتى ذلك منى ، فانكمدت وقالت ، ما الذى أصابك ؟ فأنكرت ، وتظاهرت بالسرور ، ولكن القلب مشغول ، والفكر حائر . وفى الحقيقة أن علامات الشرف التى يعلقونها على صدورهم ، والمزركشات التى يلبسونها ، والمطهمات التى يركبونها ، والعربات الفاخرة التى يتزاورون عليها - كل ذلك لا يفعل فى نفسى شيئا ! وأحب الأشياء إلى أن أكون خالى البال ، أو واثقا بالاستقبال ، ولا أكون فى هذه الحال .

كتبت ذلك ، وحضر فتحى ، فاستقبلته كارها ، وقبلته على حسب العادة متكلفا ، ودخل بعد أن سأل عها اذا كانت صفية في الدور الأسفل ؟ وبعد برهة عاد ، وركبنا معا ، وكان يتكلم وأنا لا أصغى اليه ، وقلبي مملوء منه ، وفكرى مشغول بحالتي . ولما وصلت باب المعية ، وجدت خادم حسين باشا رشدى الأسمر ، ينتظرن ، فقال لى : سيدى يريد أن تكلمه ، فاخترقت صفوفا من المعيدين الحاملين للنياشين واللابسين للكساوى الرسمية ، حتى وصلت إلى حسين رشدى ، فقال : قبلني ! أنعم مولانا عليك بالنيشان المجيدى الأول! . فقلت : إنى أشكرك ، وهويت عليه فقبلته .

<sup>(</sup>٤٧٣) يقصد سعد زغلول المستشار الانجليزى ، الذى كان يسيطر على وزارة الأشغال ، ولا يستطيع ناظر الأشغال اتخاذ قرار مخالف لرأيه دون استشارته .

وقال: إنى عرضت كل الأمر على الجناب العالى ، وطعنت فى فتحى طعنا شديدا ، وكانت النتيجة الانعام عليك بهذا النيشان . فقلت : لم تحسن فى الطعن على فتحى ، لأنى لا أود إساءته ، وله الله يفعل به ما يشاء ، إن كان قد ظلم .

ثم دعينا للصعود الى حيث التشريفات ، فأخذى مظلوم الى جانب ، وقال : هل لم ينعم عليك بشىء ؟ . فقلت : لا ! . قال : وكيف ذلك ؟ . فقلت : الأمر كذلك ! . ودخلت ، ثم خرجت ، وكان عزت بيك بالباب ينتظر ، فدعانى الجناب العالى ، وحضر وبيديه علبة النيشان ومعه نوط براءته ، فأخذهما بيديه مناولا إياهما لى ، وقال : ان الوقت لا يسع خطابا ، قد أنعمت عليك بهذا الآن ، وانشاء الله تنال أزيد منه . فقلت : أطال الله عمر مولانا ، وقبلت يده ، واستأذنته في السفر الى الوجه القبلى ، فقال الأيام أيام عيد ! . فقلت : يعم العيد ! فقال : كذلك ! .

### [ ص ٣٠٩]

وانصرفت ، وصادفت من خلفی مظلوما منتظرا ، فهنأن ، وأدركت إخوانی فی قاعة الحریم ، أو تشریفات الحرم ، فهنأونی . ولكن فخری (٤٧٤) كان باردا أكثر من عادته ، ولفظ عبارات التهنئة بكسل زائد ، فسلمت علیه مدبرا . وقال بطرس : انی أعرف أمر هذا الانعام من أربعة أیام ، ولذلك كنت سألتك عنه (حقیقة سألنی مساء یوم الجمعة فی عابدین فی قاعة انتظار النظار ، حیث كنا مجتمعین لحضور ولیمة صنفت بعابدین احتفالا بوداع قنصل جنرال العجم ) .

<sup>(</sup>٤٧٤) حسين فخرى باشا وزير الأشغال العمومية .

بميت دم دنت مدمنت معدنًا نشطرا منية مل دا درُف احدُان وَعُود المربر لارفشيت الحرم منت بري وهدمنزس ؟ بديار ول اكثرون وز وهفك كز الغنية مكبوا إند منعشعي مدرا دن دبطها الأادن ارحزا العضامدا بعز اير دونك فندْب فقت طر و حشير باب ت معراهم تزه مدب مناح المنظائر النظه رحدك منعيعه كمنزرولية صندعه بربر احث لاعبراع فتعنق حزالاهج ك وم تشب مه ت من دند ترابط : الوم الفرت ودعا ي معطف بت للركوم مع من المدة فاواله المناسر منى ما مين برحيط فاسمتدون و ائ فت المزم الد وعرمه عن مردود والمومر ونتي فم أي معي وند جدد المناب في منعم لامدمدخلف ونمتب لينشين الدصوليند اذاحدنى فأمهالخذير بخطاوس فسند و المعقمة وقدوما و مرينياء وما و مدتوطي ما رحبوا والذموم تَى تِى الموفدِلِ، مَا شَعْدُ " رِصْدُ وعوكدها في مَا تَدِد مِنْ اللَّ مِي عَلِم وصِدِ تَعَبْ مهان و مقدنشنبه الب مدم حدد صفها وبسنبذ معد الما تركم فرمير درك چىد. برم: معذى يمريكوس يالنيدم داخليد ادتان با ۋا اصغرى نتى الدحنا وي المراكنة المن المعند ما تعليد ما لا المالك مراكن المستان ال مستخف ون روح المفنى منيد رياسه افت اعتبوريا كريدد والكر تخفيد والمتبدر حالي العران والم فيفت و اى لا أسن الميهم واذا نش ارس وال فا في مستنى مد وطبني فلنون والمريني نسب نسب لند لل معرا ؟ مطلب منع صرائط به الله كنت تحفظهم لايزيوم علي فنعفة من قدمت وي احداد النه به على ما تعام الب منه مع البيانية بنبی عندالدیر، فیسمالوزی و فارتدمم الاسکالیم لو مقرحته ال قف وا مرمتى عَيْدًا مر مَرْ برُعد مُن محت لمنت A Land Land of the season of t

ولما كتبنا أسماءنا فى دفتر زيارات الحرم انصرفنا ، ودعانى مصطفى باشا للركوب معه فى العربة ، وقال إن الخديوى فاتحه فى أمر النيشان يومها ، فاستحسن ، وقال (للخديوى) : «إنى كنت أنوى أن اعرض على مولاى هذا الأمر ، ولكنى لم اتجاسر عليه ، وقد أحسن الجناب فى فعله ، لأن سعدا(٥٧٥) مخلص ، ويمكن لأفندينا أن يعول عليه اذا صدقنى» . فأمن الخديوى على كلامه .

فتشكرت لمصطفى باشا ، وحكيت له ما كان من رشدى ، وما كان من رشدى ، وما كان من بطرس . فقال : يحتمل أن الخديوى فاتح الأخير فيه فاستحسنه أو حسنه ، وعلى كل حال فان تأثيره فى الخارجية عظيم . وبعد أن كتبنا أسهاءنا فى دفتر تشريفات البرنس محمد على ، عدت الى منزلى ، واستقبلت بعض الزائرين ، ثم غيرت ملابسى .

وبعد برهة حضر محمد محمود بك مدير الفيوم ، وكله غضب ، وقال : « ماذا أصنع في فتحى ؟ ان هذا لشيء يطير منه العقل ! » . قلت : « ما خطبك ؟ » ، قال : « ان الجناب العالى في أثناء التشريفات استوقفنى ، وقال لى : « ان فتحى يقول بأنك أنت المشغول « بالجريدة » ، وأنك تحضر من الفيوم غالبا للاشتغال بها » . فقلت له : « انى لا أشتغل بالسياسة ، واذا كنت أريد ذلك ، فانى أستعفى من وظيفتى » . ( فقال لى الجديو ) (٢٧٤ ) : «ان فتحى كتب لك (٢٧٤) جوابا يطلب منك صور الخطابات التى كنت تحفظها منه لأن تكون حجة عليك » . فناقضته في ذلك ، لأن (٢٧٨) هذه الخطابات على ما عليك » . فناقضته في ذلك ، لأن (٢٧٨)

<sup>(</sup>٤٧٥) في الأصل « سعد ».

<sup>(</sup>٤٧٦) أضيفت ليستقيم المعني .

<sup>(</sup>٤٧٧) «كتب» مكررة في الأصل، وضمير المخاطب يعود الى محمد محمود.

<sup>(</sup>٤٧٨) في الأصل « وفي أن ».

تذكرأنت (۲۷۹) \_ تشتمل على أشياء تضر بفتحى عند الخديوى ، فلا معنى لابرازها له ، فلم تكن حجة . (واستدرك محمد محمود بقوله ) (۲۸۹) : « الا أن الخديو لا يفهم هذه المناقضة ، وأخشى (۲۸۱) ان فتحى يمكنه أن يؤثر عليه ، حتى يجعله يعتقد أن ما فيها له لا عليه » .

فتأثرت من ذلك تأثرا لا مزيد عليه ، [ ص ٢٩٠ ] وقلت سبحان الله! ألهذا الحد وصلت الدناءة منا ؟ نسىء إلى أفندينا ، ونقشى ما أؤتمنا عليه من الأسرار ، ونتقلب فى المشارب كها تشاء الظروف ، من غير أن نتبصر فى العواقب ولا أن نتدبر الوسائل ؟ . هل بلغ منا أن نستعمل من الودائع عندنا أسلحة نقاتل بها من اثتمننا عليها ؟ وأن نتحول عمن شد أزرنا ، ورفع قدرنا ، ونتبرأ من نسبتنا اليه بايقاع من كان مشتركا منا فى الصداقة له ، والتقرب منه (٢٨٤٠)، إن هذا لهو البلاء المبين . إن الحديوى يعد نفسه الآن سعيدا ، لأنه يمكن أن يوقع الفشل بين رجال يعدون من الطبقة الأولى فى رعيته ، وكانوا خارجين عليه ، فأصبح يقلبهم بين يديه كها يقلب سبحته!

كل هذه الخواطر مرت بفكرى ، وجالت فى صدرى ، وترددت على كثيرا ، الى أن مررت بفتحى أسلم على زوجته أو أعايد عليها .

<sup>(</sup>٤٧٩) يقصد سعد زغلول.

<sup>(</sup>٤٨٠) اضيفت هذه العبارة ليستقيم المعنى .

<sup>(</sup>٤٨١) أضيفت «وأخشى »، ليستقيم المعنى، وفي الحقيقة أن الفقرة كلها يختلط فيها الكلام المباشر بالكلام غير المباشر على نحو يتعذر معه فهمها الفهم السليم، ولذلك كان علينا التدخل باضافة عبارات ليستقيم المعنى، مع الاشارة الى ذلك \_ بطبيعة الحال \_ في الحواشى.

<sup>(</sup>٤٨٢) يقصد سعد الشيخ محمد عبده .

فقال لى أول ما رآنى : « إن عبد الخالق ومحمد محمود يرغبان أن يرياك (٤٨٣) حالا »!. فما لبثت حتى انطلقت أطلب أثرهما ، فحضرا ، وقالا إن فتحى دخل عليهما عقب التشريفات مضطربا خائفا ، وقال لعبد الخالق وشكرى: إنى (٤٨٤) اتخذتكما حكما بيني وبين محمد بك محمود . وقص ما وقع بینه وبین الخدیوی ، وأنه أحاط علم بمقابلته الناظر والمستشار وبرونيت ، فانسروا(همه) جميعا منها . وأنه يلزم أن يقول محمد محمود ما دار(٤٨٦) بينه وبين جنابه من غير أن يخفي منه شيء . فحكى محمد بك ما أعرفه ، وزاد عليه أنه (٤٨٧) قال إن فتحي انسلخ عن الجريدة ، لأنها تكتب ضد اللورد كرومر . فقال له : إن فتحى خبَّاص (٤٨٨) . وإن محمدا(٤٨٩) مخطىء في ذلك ، ومقسر بخطئه (٤٩٠) ، ومسامح فتحى فيها نقل عنه . ولكن فتحى متأثر جدا من كونك تأثرت ، ويرغب أن لا تتأثر ، وأن تستمع اليه اذا ألقى عليك لأنه يعز عليه أن يراك متأثرا منه . فقلت ما محصلته : هل يمكنه أن يقنعني اذن ؟ [ ص ٣١٢ ] أن يقنعني بأنه لم يفعل ما نسب إليه ؟ إن مأموريتكما صعبة جدا ، لأنكما لا يمكنكما أن تترضياني عن أخي الا بإقناعي ببراءته مما نسب إليه . وقد سمعت منه الرواية ، ولا أظنه

<sup>(</sup>٤٨٣) في الاصل: «يراك».

<sup>(</sup>٤٨٤) في الأصل : « ان » .

<sup>(</sup>٤٨٥) يقصد: فسروا.

<sup>(</sup>٤٨٦) القراءة اجتهادية لان الكلمة مطموسة .

<sup>(</sup>٤٨٧) أي الخديو .

<sup>(</sup>٤٨٨) يقصد أنه واش .

<sup>(</sup>٤٨٩) في الأصل: « محمد ».

<sup>(</sup>٤٩٠) في الأصل « بخطأه ».

يمكنه أن يزيد عليها ما يقنعني . قالا : إن الأحسن أن تصغى إليه . فاتفقت معها على ذلك . وانطلقا .

حضر هو فى الساعة العاشرة ، وجلس إلى الساعة واحدة بعد نصف الليل ، وأنكر أنه قال للخديوى ، بأن محمد محمود مشتغل بالجريدة ، وبأنه يحضر فى مصر غالبا لهذه الغاية ، وأنه قال له إنه أرسل له خطابا باستحضار الصور . كما أنكر فى البداية أنه قال للخديوى بأن اصدقاء الشيخ عبده اجتمعوا عندى ، وأرادوا أن يتشكروا الى كرومر ، وأنه هو الذى ثناهم عن هذا الأمر (٤٩١) . وصرح الى أنه ذهب هو وأخو الشيخ للورد كرومر . وقال : إن اسماعيل أباظة وبطرس أخبراه (٤٩١) ، بأن المقابلة انتجت تأثيرا حسنا . وقال ما يفيد أنه أحاط بطرس بالمقابلة قبل حصولها . ولما سئل فى عدم إحاطتى بها من قبل ولا من بعد ، احتج بأمور متناقضة .

والذى أخذته من مجموع كلامه ، ومن الظروف التى أحاطت بهذه المسئلة ، أنه لم يرد بأحد شرا ، ولكنه أراد أن يؤثر على الخديوى بجميع الطرق ، وأنه لم يبال بأخيه ولا باخوانه فى ذلك الا قليلا . وانتهيت معه بأن قلت له : ان كثيرا من الناس يقولون عليك أقوالا كثيرة ، يقولون بأن قلت له : ان كثيرا من الناس يقولون عليك أقوالا كثيرة ، يقولون إلك دساس ، تسىء الى اخوانك اذا تمكنت ، ولا تبالى إلا بفائدتك ، وإن كنت تعلم من ذلك شيئا ، فاقلع عنه ، والا فاستمر على ما أنت فيه فإن كنت تعلم من ذلك شيئا ، فاقلع عنه ، والا فاستمر على ما أنت فيه فأنت أعلم بحالك ، والناس لا يخفى عليهم شأنك (٤٩٣) . [ص فأنت أعلم بحالك ، والناس لا يخفى عليهم شأنك (٤٩٣) . [ ص

<sup>(</sup>٤٩١) قراءة إجتهادية لكلمة « الأمر ».

<sup>(</sup>٤٩٢) في الأصل: «أخبره».

<sup>(</sup>٤٩٣) في الأصل: « عليه عليهم شأنك ».

وفى الصباح ، حضر محمد محمود ، وأخبرنى بأن دنلوب ترجاه بخطاب أن يقابل الدكتور ( )(٤٩٤) النايب فى البسرلمان الانكليزى ، ويجيبه على ما يسأل فيه ( وكان مغربى أخبرنى قبل ذلك أن دنلوب دل الدكتور المذكور على هذا مع مرقص بك سميكة ) وأنه (٤٩٥) يريد أن يستطلع رأيه (٤٩٦) : هل يقول له كل تصور ، بصفة كونه موظفا أو بصفة كونه إنسانا ؟ . فقلت : يلزمك أن تقول الحق ولا شيء غير الحق على حسب ما تعتقد شخصيا . وقلت : « هذه نصيحتى التي أعطيتها لعضو فى مجلس تأديب ، بخصوص قضية لعبت الأغراض فيها ، فقلت له : لا تكن مع ضميرك عليك ، بل كن مع ضميرك على الباطل » . فقال : كذلك سأفعل هذا . وانصرف بعد أن قال إنه كان عند فتحى وتكلما طويلا ، وأنها تعاتبا . وبعد ذلك قبلت زيارة من حضر للزيارة .

وأخيرا حضر شفيق بك ، (٤٩٧) وبعد السلام والتحية ، استفهم عن مسئلة موريس ناظر الكتبخانة . فقصصتها عليه . فقال إن هناك مسئلة عرضت ، وهي أن قنصل جنرال ألمانيا طلب من الجناب العالى أن ينعم (٤٩٨) عليه بنيشان . فقلت له : وكيف ذلك ؟ فقال : « الطريقة التي افتكرتها أني أقول لجنابه إن هذا الرجل لم يطع قنصله في الذهاب إلى الناظر (٤٩٩) ، والاعتذار له عها فرط منه ، وكذلك لم يطع

<sup>(</sup>٤٩٤) بياض في الأصل.

<sup>(</sup>٤٩٥) أي محمد محمود .

<sup>(</sup>٤٩٦) أي رأي سعد زغلول.

<sup>(</sup>٤٩٧) أحمد شفيق بك ، رئيس ديوان الخديوي .

<sup>(</sup>٤٩٨) أي على موريس.

<sup>(</sup>٤٩٩) ناظر المعارف.

أمر سموك في هذا الغرض ، فإعطاؤه علامة شرف والحالة هذه فيه إضعاف للناظر ، وان مولاي إذا أمرني أن أفهم القنصل ذلك ، وأنه يجب على الدكتور (°°°) أن يسعى في الاعتذار لدى الناظر ، وبعد ذلك ينعم عليه بما يشاء الجناب الرفيع \_ كان ذلك أوفق . ومع ذلك إذا رأى مولانا [ص ٣١٦] أن ينعم عليه بدون ذلك مباشرة ، أو بواسطة الناظر ، فالأمر له ، والناظر ممتثل » . فقلت : هذا هو الرأى الأسدّ .

ثم قال إن رجلا تجاريا (۲۰۰ ) يدعى برود ، يستخدمه الخديوى أحيانا ، ويريد كذلك أن يمنحه شيئا ، فهل هناك مانع ؟ قلت : يعطى من يشاء ، لأن هذه مكافئة على خدمة أداها إليه . قال : كذلك . ثم تكلمنا في الأزهر والشيخ حسونة ، ورأيته ميالا للشيخ ، وأن الخديوى ليس متحمسا ضده ، ثم انصرف .

وفی صبیحة یوم الخمیس ۱٦ منه تقابلت مع صادق بك رمضان (°٬۲۰) ففهمت منه أن رشدی طعن علی فتحی ، وأن الخدیوی

<sup>(</sup>٥٠٠) في الأصل ، « الدوكتور » .

<sup>(</sup>٥٠١) قراءة اجتهادية ، ويقصد به رجلا يعمل بالتجارة .

قبل طالبا بمدرسة الألسن وزميلا لمحمد فريد. وقد أتاحت له صلته بكل من الحديو عباس حلمي ومصطفى كامل ومحمد فريد التوسط للمصالحة ، التي تمت في خريف ١٩٠٦ ، وترتب عليها تأسيس الحزب الوطني والنادي وجرائد الاتندار والاستاندرد. وكانت مقابلات مصطفى كامل ومحمد فريد بالحديبو عباس بعد ذلك تتم بواسطة الدكتور صادق رمضان . وعندما مرض مصطفى كامل مرضه المميت ، كان الدكتور صادق رمضان هو الطبيب المعالج ، وكان أحد أعضاء اللجنة الخصوصية التي شكلها محمد فريد للمداولة في مسائل الحزب الهامة قبل عرضها على اللجنة الادارية .

يقول إن كلا منا يطعن في الآخر ، وأننا أردياء (٢٠٠٠) لطعن كل منا في الآخر ، وأننا ترامينا عليه لسفر كرومر واتفاق غورست معه (٢٠٠٠) . ثم قال لى صادق : « إن فتحى لم يطعن عليك ، وإنه روى لى ما قاله للخديوى ، ولم يكن فيه طعن عليك » . ثم أظهر لى كتابا إلى سموه من فتحى يطلب منه فيه أن يعلمني بالحقيقة التي سردها في خطابه ، لأن العمل على الاتفاق بين الأشقاء خير من استرضاء الأمراء . . الخ . فقلت لصادق : كفاني هذا الخطاب برهانا على براءة فتحى ، وبودى ألا أحره عتقد الخديوى بأني أطعن فيه . وإن رشدى تسرع في الأمر ، مع أني رجوته مرارا أن لا يطعن في فتحى باسمى ، لأني مستعد أن أعترف بصحة ما قيل إن فتحى عرضه ، اتقاء ايصال الأذى اليه .

وإنى أحس من نفسى أن هذا الخطاب ربما كان مصطنعا لتطمينى ، ولكن كلما قام هذا الاحساس بخاطرى منعه أن فتحى لا يخاطر بنفسه هذه المخاطرة ، ولا يتفق مع صادق على هذه المناورة . والأولى التسليم ، والاعتقاد بسلامة النية ، والله يفعل ما يشاء .

في هذا اليوم تغديت في الكلوب مع شكرى باشا ، ومحمد بك محمود ، وعبد الخالق شزوت باشا ، وجرى الكلام في «الجريدة» ، وتسلل المشتركين فيها منها ، فقلت : إن الحاجة ماسة إلى جريدة تنطق بالحق ، وتدافع عن صوالح الأمة ، وإن الأحسن «للجريدة» أن

<sup>(</sup>۵۰۳) يقصد: ردينان.

<sup>(</sup>٥٠٤) يقصد عهد الوفاق بين الخديو وجورست .

<sup>(</sup>٥٠٥) في الأصل أن ألا.

يشتغل بها بعض المشتركين فيها . وإن حادثة الشيخ راضى (٥٠٠) من الحوادث التي لا يصح السكوت عليها ، لأنها من الأمور التي تهدد الناس جميعا ، والتي هي ضد القانون . [ص ٣١٨] ولو أن «الجريدة» تعرف كيف تنتهز الفرصة للعبت فيها دورا مهما .

قال محمد محمود إن كثيرا من المشتركين يخشون النفى ، لأنه طاف بعقولهم طائف يقول إن كل من بقى فى شركة الجريدة ينفى ، فهم الآن ممكنون من الخوف . فقلت : وهذه فرصة أخرى يجب على الجريدة أن لا تتركها تمر بدون أن تنتهزها . يجب عليها أن تعرف الناس هذا الأمر وتتكلم فيه . فقال بعضهم : إن فى ذلك نشرا لضجة وتجسيها للخوف منه . فقلت : هذا يتعلق بكيفية الكتابة فيه ، فإنه إذا كتب على أنه اعتراض على تلك الاشاعة ، واستبعاد لتحققها، وصاحبه فى ذلك بيان وجه القانون فيها ، كان هذا بالعكس مشجعا للناس ، ومانعا لما يلحقهم من الخوف أو مخففا له من نفوسهم . وانتقل الحديث على الادارة الانكليزية ، وانها لم تنتخب إلاضعاف العقول ، لأنها كانت

<sup>(</sup>٥٠٦) عن حادثة الشيخ راضى اقرأ ص ١٦٤٨ من الكراسة ٣٠ من مذكرات سعد زغلول . وتعليق سعد زغلول عليها يدل على مدى غيرته على الكرامة الشخصية والحرية .

وكان الشيخ محمد راضى يشغل وظيفة مفتى مديرية الدقهلية ، ثم عنول فى أكتوبر ١٨٩٤ بسبب ما أشيع عنه من ميل لمذهب الوهابية ، وكان الذى قرر عزله مجلس علمى من قاضى مصر وشيخ الجامع الأزهر وبعض العلماء الكبار . إلا أنه تحصل على شهادة من نحو خمسين عالما من الفحول تثبت صحة اعتقاده . ثم وجد طريقه كمفتى للقصر ، حتى غضب عليه الخديو عباس حلمى وطرده .

تخشى النبهاء فأضعفت قوة الاستقلال . وانتقل الحديث إلى مجلس النواب ، وقلت إن أدل دليل على عدم الاستعداد له ، الأحوال التى ظهرت الآن . وانجر الكلام إلى أن صفة الاستقلال ضعيفة فى المصريين ، حتى ولو كانوا فى مراكزهم (٧٠٥) محاطين بكل أسباب الاستقلال . ومن هنا دار الكلام على قضاة الاستئناف ، فذكرت بعض نوادرهم . ومنه إنتقلنا إلى الانكليز وضعفهم فى الإدارة ، والتعليمات التى كانوا يصدرونها للمديرين ويتبرءون الآن من آثارها فى موسيوسدنى (٥٠٨) .

حضر في الساعة ثلاثة وربع تقريبا . وقد كان حضر مع هرارى باشا البارحة فلم يجدانى ، وتركا لى ورقة بطلب مقابلتى في مكان أعينه . فعينت منزلى في الساعة المذكورة . دخل هذا الرجل معتذرا عن التأخير بقفل الكوبرى . واعتذرت له عن كوني حددت هذا الميعاد ، لأني على أهبة السفر إلى الوجه القبلى ولم يبق إلا اليوم على مبارحة القاهرة [ص ٣٢٠] وإلا كنت جعلت الخيار له في الميعاد . وقد تكلم معى أولا في التعليم الصناعى ، وكيفية اقبال الناس عليه ، ثم تعليم البنات ، ووجوب تعليم معلمات . . الخ الخ \_ يعنى أنه سأل فيها يختص بالتعليم ، ولكنه يجب أن يتكلم هو ويسأل ويجيب ، ثم انصرف بعد أن مكث زهاء الأربعين دقيقة .

<sup>(</sup>٥٠٧) وقد تقرأ « سرائرهم » .

<sup>(</sup>۵۰۸) المستر سدنی هر بسرت ویلز ( أنظر الكسراسة السادسة ص ۲۲۸ من المذكرات ) .

كنت مدعوا وقاسم (٥٠٩) عند البرنسيس نازلى (٥٠٩) ، ولم أتمكن من مقابلة فتحى لأعرب له عن سرورى من ظهور الحقيقة . فكتبت إليه بذلك . وذهبت عند نازلى خانم (١١٥) ، وكان ذلك فى الساعة (٧)(٧) مساء ، فلم يستقر بى المكان حتى قالت لى إن مصطفى بيرم كان عندها وقال لها : ما الذى جرى بين سعد وفتحى ، حتى أن الأخير أيتكلم فى حق الأول فى الوكالة البريطانية ! . وقد طلب منه الوقوف على الحقيقة . وقال (٥١٣) إنه هو يعلم أنى أحب فتحى فلماذا هذا ؟ قال

<sup>(</sup>٥٠٩) في الأصل بدون واو العطف.

<sup>(</sup>٥١٠) هي الأميرة نازلي فاضل، ابنة الأمير مصطفى فاضل باشا، أخ الحديد اسماعيل، تربت تربية أوروبية، وتزوجت بخليل شريف باشا، أخ على باشا شريف، سفير الدولة العثمانية بباريس. ولما توفى عادت إلى مصر وأقامت بها، وكان لها صالون يلتقى فيه أهل العلم والفن والأدب من مصريين وأجانب، واشتهر عنها ميلها للانجليز، كانت تزور أختها رقية هانم في تونس، فتعرفت بالسيد خليل بوحاجب، نجل قاضى المحكمة الشرعية بتونس، فتزوجته، ولكنها لم تعقب، وعاشت معه إلى أن ماتت في أول يناير ١٩١٤. وكانت على علاقة طيبة بمحمد فريد، الذي كان يزورها في تونس، ويقول عنها: كنا على طرفى نقيض في السياسة، ولكنها كانت تحترم آرائي، وكانت تكره مصطفى كامل، وتتهمه بالمتاجرة في الوطنية. وعندما كان مصطفى كامل مريضا دعت كليه بالموت أمام محمد فريد، فقاطعها من ذلك الحين. فيقول: «لم أقابلها بعدها قط، على أن صلتى بها كانت متينة (أنظر أوراق محمد فريد، الجزء الأول).

<sup>(</sup>٥١١) هكذا في الأصل ، ومعناها : « هانم » .

<sup>(</sup>٥١٢) قراءة ترجيحية ، لأن الرقم مطموس بالحبر ، بسبب امتلاء الريشة أكثر من اللازم .

<sup>(</sup>٥١٣) أضيفت : « وقال » ، ليستقيم المعنى .

ذلك ، وإذا بزائرات دخلن ، فقطع الحديث على أن يكمله فى وقت آخر . فقلت لها : يا سبحان الله ، أرجوكى أن تستفهمى منه عن تفصيل ما قال فتحى ، لأن الدسائس كثيرة فى هذا الزمان ، ولم أزد على ذلك شيئا . ولكنها هى تكلمت فى حق زوجته بكلام قبيح ، وقالت إن الذى أفسده هو أهل زوجته . فلم أحر جوابا . وأمضيت الليلة فى كدر .

ولما عدت وجدت خطابا من فتحى يقول: إنه فوجىء بذلك الخبر السار وإنه يدعو الله أن يهبه من القوة ما تحتمل به ذلك أعصابه (١٥٥). وبت الليلة على ذلك ، وفي الصباح كتبت هذا ، وعندما انتهيت إلى هذا المكان دخل فتحى ، فطويت الكتاب ، وأخبرته (١٥٥) شفاها بما كتبته إليه ، وقلت له: إن هذه الأيام أيام فتن وقانا الله شرها ، والأحسن أن الإنسان يبتعد عن مواقع التهم حتى لا يتهم . وقال لى والأحسن أن الإنسان يبتعد عن مواقع التهم حتى لا يتهم . وقال لى أثناء حديثه \_ إنه شرع أن يرهن بيته لأن يذهب في الدفاع عن نفسه إلى الأخر . فقلت له: لا تفعل ذلك ، ولا موجب له ، ولا تدع صدقى (١٦٥) يقدم الكتاب الذي كتبته إلى الجناب العالى . فلم عارض ، وسكتنا على ذلك ، ثم أفضنا في حديث غيره ، إلى أن انصرف .

بعد الظهر ، في نحو الساعة السادسة خرجت إلى الجزيرة للمعايدة ، وأردت أن ألاقي بيرم لأن استفهم منه عن حقيقة ما نقلته

<sup>(</sup>٥١٤) قراءة ترجيحية.

<sup>(</sup>٥١٥) في الأصل : « فأخبرته » .

<sup>(</sup>۵۱٦) لعل سعد زغلول يقصد صادق رمضان بك ، لأنه الذي كان يحمل خطاب فتحى زغلول إلى الخديو .

عنه نازلى ، فوجدته عند مصطفى باشا ، وعند الانصراف إختليت به ، وقلت له : أريد أن أسألك عن شيء ، وأرجوك أن تصدقني فيه ، فقال : كذلك ، قلت : هلى قلت لنازلى كيت وكيت ؟ فقال لا . . لا مؤكدا ! ، والحق إنى ماسمعت شيئا من فتحى ، ولكن عندما أريد تعيينك علمت أن في النية ترقيتكما أنتها الاثنين ، وإنما سيبدأ بترقيتك ، وذهبت إلى فتحى أبشره بالخبر ، فلما سمع أن ترقيتك ستكون الأول ، تكدر ! .

## [ص۲۲۲]

ولقد سافرت إلى زيارة معاهد العلم فى الوجه القبلى على التفصيل المذكور فى كراس آخر. وفى أثناء السفر يوم الأربع ٢٨ يناير سنة ٩٠٨ الساعة ٩ والدقيقة ١٥ ، حضر مغربى بالأقصر مع أوراق الترقيات والعلاوات لعرضها على ، بعد أن تقررت بمعرفة اللجان التى سبق تعيينها ، وراجعها المستشار فعدلتها بعض التعديلات ، حيث حرمت من العلاوة : ثلاثة مدرسين من مدرسة الحقوق ، لأن أحدهم الفرنساوى ـ سبق أن زيد مرتبه عشرون جنيها(١٥٠) من سنتين دفعة واحدة ، ولأن الاثنين الباقيين(١٥٠) لم يكن معها شهادة لسانسيه فى علم الحقوق ـ وكان المستشار عرض أنه ترغيبا لهؤلاء فى دراسة القوانين الفرنساوية ، ينبغى أن كل من درس منهم ، وتحصل على القوانين الفرنساوية ، ينبغى أن كل من درس منهم ، وتحصل على شهادة ( )(١٩٠٥) يزاد مائة جنيه . ومن تحصل على شهادة الليسانس يزاد مائة أخرى . فترددت فى قبول هذا الاقتراح ، وأبقيته

<sup>(</sup>٥١٧) في الأصل «جنيه».

<sup>(</sup>٥١٨) في الأصل «الباقين».

<sup>(</sup>٥١٩) كلمة غير مقروءة .

للتأمل فيه ــ فلم يكن هناك من وجه للزيادة قطعا عند عدم الشروع في درس القوانين المذكورة .

وحرمت كذلك من يدعى زكاكيان ، أمين كتبخانة الحديوية ، لأنه يتناول عشرين جنيها من غير أن يعمل شيئا ، على أن مكتبته صغيرة جدا ، ومن يدير أكبر منها ، مثل الحقوق، لا يتناول أزيد من ١٤ جم .

وانقصت العلاوات التى تقررت لبعض مدرسين ، منهم ٥ فرنساويين وانجليز ، والباقى وطنيين ، لأنها تجاوزت الحد الأوسط ، فأرجعتها إليه . وحرمت من يدعى هيوستون ، لأنه سبق أن قدم استعفاءه ، وأعطيت له اجازة ثلاثة أشهر ونصف فارق فيها القطر المصرى ، وتعين بوظيفة مدرس فى بلاده ، وهو الآن يشتغل بها ، فلا معنى لترقيه ترقيه من الحد الأدنى إلى الأعلى فى هذه الحالة . وزودت بعض الأوروباويين مثل ناظرة السنية ، ومثل ( )(٥٠٠٠) حيث قررت لهم أزيد مما قررته اللجنة (١٥٠١) وانتهيت من هذا العمل فى يوم الخميس مساء ، والسفينة سائرة بنا من الأقصر إلى أصوان . وكان مغربي قال لى عند حضوره إن المستشار يود أن يراك فى أصوان يوم الخميس ، فقلت : لماذا ؟ فقال : لأجل أن يتداول معك فى الملحوظات على مشروع مجالس المديريات . [ص ٣٣٣] فقلت : الملحوظات على مشروع مجالس المديريات . [ص ٣٣٣] فقلت : ويخضر لهذا المغرض . ثم سافر مغربي من كومومبويوم الجمعة ٣١ يناير

<sup>(</sup>٥٢٠) اسم أوروبي غير مقروء ، وقد يكون كلوتش .

<sup>(</sup>٥٢١) في الأصل: «حيث قرارت لهما أزيد لهم مما قررته اللجنة».

إلى مصـر ، فوصلهـا فى صبيحة يـوم السبت ، على أن(٢٢°) يـرسل الأوراق إلى المالية وإلى أربابها فى اليوم نفسه .

وفى يوم أول فبراير بالأقصر استلمت خطابا من مغربى يقول فيه : . إنه بمجرد حضوره بمصر فى صبيحة السبت ، أخبر المستشار بالتغييرات ، فطلب منه كشفا بها ، وطلب كشفا بما كانت قررته اللجان ، وكشفا آخر أرسل لى نسخة منه مع الخطاب ، ولم يخبرنى عن شيء أزيد من ذلك . فلم أفهم هذه الحركة ، واندهشت منها!

وأرسلت تلغرافا إلى مغربى ، أستفهم منه فيه عها إذا كانت أوراق الزيادات أرسلت إلى محالها ؟ . فأجاب بتلغراف بأن رئيس النظار أمره بايقاف ارسالها ! . فاستغربت الأمر جدا ، وتأثرت كل التأثر ، وفهمت أن المستشار تكلم طبعا مع جورست ، وهو تكلم مع رئيس النظار ، وهذا تأثر وأصدر ذلك الأمر ! . وبت الليلة طولها لم أنم .

وتصادف أن طال الزمن علينا ، لأن الوابور تعطل فى الطريق ست ساعات ، فلم نصل مصر إلا فى يوم الإثنين الساعة ٢ بعد الظهر . وكنت عند تعطل الوابور أرسلت تلغرافات إلى المعية ورئيس النظار وإلى نظارة المعارف بما حصل .

وصلت القاهرة ، ورأيت المغربي منتظرا ، فأخبرني بأن المستشار أوقف إرسال الأوراق في اليوم الأول ، ورئيس النظار أوقفها في اليوم الثاني ، وأن المستشار مهتم بمسئلة زيادة مدرسة الحقوق . فعطفت على المعية ، وكتبت إسمى ، وانتظرت كها قيل لى ، فجاءني خبر من المعية ، وكتبت إسمى يسلم ويعتذر عن المقابلة بكثرة الأشغال ،

<sup>(</sup>٥٢٢) في الأصل: «على أنه».

وأنه لا يمكنه أن يجعلك تنتظر ريثها يفرغ منها(٢٣٥°) ، لأن فيه اتعابــا لك ، خصوصا وانك قادم من السفر ولم تأكل .

وقد وجدت خبرا فى البيت من مصطفى باشا بأنه يريد مقابلتى . وريثها أكلت ذهبت إليه ، فتقابلت معه فى ( )(٢٤٠) بالجزيرة ، ورأيته فى شدة الإنفعال ( )(٢٥٠) وقال إنه تعب الآن ، ويؤخر حكاية ما جرى لحين الوصول إلى المنزل . [ ص ٣٢٤] ولكنه مع ذلك شرع فى الحكاية بعد قليل لشدة ما كان ممتلئا مها .

قال إنه يرى المستقبل مظلها ، والحالة تسير من ردىء إلى أردأ ، فيد الخديوى مطلقة في الأعمال ، وجورست متفق معه على أن يتركه يفعل ما يشاء . ولقد دعاه (٢٦٠) يوم الخميس بعد الظهر ، واعتذر له بأن التشريفات أغفلت استدعاء زملائه إلى عابدين في ذلك اليوم نسيانا ، ولما استشعر هو بذلك ، أرسل إليه ليحادثه في بعض الشئون . ثم قال له إن بعض الناس أفهموا مصطفى ماهر ، مدير المنيا سابقا ، بأني أنا الذي توقفت عن إعطائه الرتبة التي كانت الداخلية طلبتها إليه ، وأن هذا غير لائق . فقال له الباشا : وبالطبيعة ليس الذي قال له ، أنا ! . وأفندينا يعطى ويمنع ما يشاء وكيف يشاء ، ولا مانع من كون أفندينا يعطيه بعد ذلك . وانصرف بعد ذلك مصطفى باشا متصورا أن هذا الكلام من قبيل التلطيف .

<sup>(</sup>٥٢٢) في الأصل «فراغه».

<sup>(</sup>٥٢٤) كلمة تعذرت قراءتها .

<sup>(</sup>٥٢٥) عبارة غير مقروءة بسبب الطمس بالحبر.

<sup>(</sup>٥٢٦) يقصد: الخديو. وعبارة «أن يتركه» مكتوبة في الأصل: «أنه يتركه».

وبعد ذلك تقابل مع غورست ، وفاتحه غورست في هذه المسئلة بما فهم منه أنه مصوّب عمل الخديوى في الرفض! فلم يرتح إلى ذلك مصطفى ، وفهم أن غورست ليس مخلصا تمام الاخلاص. فتكدر وانصرف على هذه الحال.

فلما سمع ذلك مصطفى باشا ، فى حالة الانفعال السابق الذى كان فيه ، زاد انفعالا وتأثيرا ، وقال : إنه لا يمكننى أن ألوم أحد زملائى (٣٠٠) على أنه قال شيئا لا أهمية له إلى محرر جورنال ، لأن هذا

<sup>(</sup>۵۲۷) هو المستر Harvey الذي خلف المستر فنسنت كوربت Vincent Corbett في سنة ۱۹۰۷. منصب المستشار المالي بعد استقالته في سنة ۱۹۰۷.

<sup>(</sup>٥٢٨) في الأصل «هو».

<sup>(</sup>٥٢٩) يقصد حطَّت في المشروع ــ أي هاجمته .

<sup>(</sup>٥٣٠) في الأصل: «زملائد».

ربحاكان عن غير قصد . [ص ٣٢٦] (ونسيت أن أقول أيضا إنه (٣١٥) قال له (٣٢٥) إن من ضمن ما يستحق الملام كونه (٣٣٥) قال في الوجه القبلي لبعض الناس ولأرباب الجرائد ، إن انشاء مدرسة ثانوية من ألزم اللزوميات!) وكلامه (٤٣٥) عن إنشاء المدرسة الابتدائية ومسئلة العلاوات لابد أن يكون له وجه فيها . ومع ذلك فإنه لا يمكنني أن ألوم سعد ، ذلك لأنه متأثر جدا ، وكثيرا ما هم بتقديم استعفائه وأنا منعته عن ذلك . فلو أني قلت له شيئا من هذا القبيل يتأثر ويؤدي إلى (٥٣٥) استعفائه ، ولابد أنه يملأ الدنيا صياحا ، لأن له قلما ولسانا ولا أهمية لشيء (٣٦٥) عنده ، خصوصا وأنه يرى أنه أضاع كثيرا من أصدقائه لقبوله هذه الوظيفة المملوءة بالمتاعب والمشقات ، ولو أحدى (٣٣٥) هو استعفاءه (٣٨٥) فإنى لا أتأخر طرفة عين عن أتباعه (٣٩٥) ، لأننا متضامنون سواء .

فأثر ذلك فى هارفى ، وقال له : أرجوك أن لا تفعل شيئا من ذلك . ثم حضر متشل ، فكلمه مصطفى باشا كلاما شديدا ضد دنلوب ، وقال : لا أدرى لماذا ينسب التسلط لسعد دائها ، ولا ينسب

<sup>(</sup>٥٣١) أي هار في .

<sup>(</sup>٥٣٢) أي لمصطفى فهمي باشا.

<sup>(</sup>٥٣٣) أي سعد زغلول .

<sup>(</sup>٥٣٤) أي كلام سعد \_ والحديث هنا مازال لمصطفى فهمي باشا .

<sup>(</sup>٥٣٥) أضيفت «إلى» ليستقيم المعنى .

<sup>(</sup>٥٣٦) قراءة تقريبية.

<sup>(</sup>۵۳۷) أي قدم .

<sup>(</sup>٥٣٨) في الأصل: «استعفائد».

<sup>(</sup>٥٣٩) يقصد أن يتبعه في الاستقالة.

شيء منه إلى دنلوب ، مع أنه غير مخلص ؟ . وفي اليوم التالي عاد إليه متشل وترجاه أولا ألا (٥٤٠) يخبرني بمسئلة الجرائد أصلا ، وأن يسوى مسئلة العلاوات . قال : لك ذلك ، وبناء عليه استحضر مغربي وأصدر إليه ذلك الأمر . ( ونسيت أن أقول بأنه اشترط على أن أفعل ما يقوله لي إذا أردت أن أسمع منه كل ما جرى ، فعاهدته على ذلك ) .

وقال حينئذ: أرجوك أن تنسى كل هذا وأن تتفق مع دنلوب على مسئلة العلاوات ، قلت : كذلك . ثم تعاهدنا بعد ذلك على أنه عند عزمه على الاستعفاء يخبرنى بذلك حتى استعفى قبله لأن لكل وجهة ومذهبا .

## [ ص ۳۲۸ ]

وقد بت ليلة الثلاث في غاية التعب ، وكنت بين أن أنفذ تعهدى للباشا ، فأنفذ رغبة دنلوب ، وأتحمل ذلك العبء الثقيل على ذمتى وضميرى ، وبين أن أنفضه وأتخذ من تلك المسئلة سببا للإستعفاء . وبقيت متحيرا بين الأمرين حتى أصبح الصباح .

وتوجهت الى الديسوان ، فلم يحضر فى الحسال دنلوب إلى للسلام (٢٤٥) ، بل تشاقل . فأرسلت اليه ، فحضر وسلم سلام المسموم ! ، فرديت عليه السلام بتكلف . وبعد التحية فتحت مسئلة العلاوات قائلا : ما هذه المسئلة مسئلة العلاوات ؟ ، إن مصطفى باشا تكلم معى عنها بكلام مجمل لم أفهم منه الحقيقة تماما .

<sup>(</sup>٥٤٠) في الأصل «أن لا».

<sup>(</sup>٥٤١) في الأصل: «إلى السلام».

فقال: إنى كنت قلت لسعادتكم قبل السفر إنى أريد أن أحضر بأوراق الترقيات والعلاوات فى المحل الذى تكونون فيه . ثم قلت لغرب : إنى تحت تصرف الباشا ، إذا أراد أن يبدى لى شيئا من الملحوظات فإنى مستعد لأن أسافر اليه فى أى جهة يكون فيها نزل ، مثل الأقصر أو أصوان . فتوجه مغرب ، وعاد يوم السبت أول فبراير ، وأخبرنى بأنكم عدَّلتم كثيرا فى هذه الترقيات والعلاوات . وبما أن القانون يوجب أن تبلَّغ أوراق الزيادات إلى محالها ، وتقيَّد فى الدفاتر فى اخر يوم من يناير ، فلم أجد بدا من أن ألتمس من مستشار المالية مهلة ريثها تعودون ونتباحث فى هذه المسئلة ، وهو قال لى أن أذهب إلى السير غورست . ولايقاف إرسال الأوراق ، إحتاج الأمر الى استصدار أمر رئيس النظار .

فقلت له: إن لجان العلاوات انتهت من العمل فيها قبل سفرى ، ولكنك سافرت ، وبعد بضعة أيام عدت ، واشتغلت بها أسبوعين ، ولم ترسل إلى إلا في يوم ٢٩ ، وكنت وقتها في الأقصر ذاهبا إلى الجهات القبلية لأزور معاهدها ، وحددت أوقاتي ورتبتها على أني أعود إلى مصر في يوم ٢ فبراير مساء ، فلم يكن عندى من الزمن سعة لأن أقف في الأقصر ولا أصل الى أصوان إلا بعد انتهاء الميعاد ، فاشتغلت بالعلاوات ورأيت أن أدخل فيها تلك التعديلات على حسب فاشتغلت بالعلاوات ورأيت أن أدخل فيها تلك التعديلات على حسب كان أتناقش معك فيها يبدو لى من الملاحظات على العلاوات ، وإنما قال لأن أتناقش معك فيها يبدو لى من الملاحظات على العلاوات ، وإنما قال إن دنلوب يريد أن يحضر يوم الخميس لأن يتكلم معك في مشروع إن دنلوب يريد أن يحضر يوم الخميس لأن يتكلم معك في مشروع أبيالس المديس يسات ، فقلت : إن الأمسر ( )(٢٤٥) ،

<sup>(</sup>٥٤٢) الجملة غير كامله في الأصل ، وتكملتها : «هين» .

[ص • ٣٣] ولا حاجة لأن يكلف نفسه بالسفر. وقد نفأت كل ما أخبرنى مغربى بأنك تريده ، ومن ذلك زيادة ( )(٤٤٠) وناظرة السنية . وكان في امكانك أن تخاطبنى بتلغراف عما تريد ولا تلجأ الى المستشار المالى ، ولا الى رئيس النظار ، وتحدث تلك الغوغاء .

فقال: انى ما كنت أعلم محل وجودك (١٤٥) يوم عودة مغربى ا فقلت: كنت فى أصوان! فقال: ومتى خرجت منها. فقلت: الساعة ١٠ عشرة ونصف. فقال: إن مغربى حضر الى الديوان بعد ذلك، ومع هذا فإننا لم نرد أن نزعج خاطرك بذلك. قلت: ومع ذلك فهذا الأمر ليس بواجب (٥٤٥)، ولكنها مجاملة، والمجاملة لاحق لى فى طلبها إن لم يفعلها الانسان من نفسه. فقال: ان لك أن تطلب منى كل مجاملة، ولكنى كنت مضطرا!.

ثم تناقشنا في موضوع حرمان المدرسين بمدرسة الحقوق ، فقلت : إن الإنكليز منهم لم يدرسوا علم الحقوق الفرنساوية ، وقد ترددت في تسرغيبهم بترقية مرتباتهم إذا شرعوا في درسها ، ونالوا شيئا من شهاداتها ، فمن باب أولى أن لا أرقيهم اذا لم يشرعوا في الدرس أصلا كما هي الآن حالهم ، ومنهم لامبي الفرنساوي قد زيد ـ من سنتين ـ مرتبه عشرين جنيها (٢٤٥) دفعة واحدة . فقال : إن زملاءهم قد زادوا بأمرك «عام أول» (٧٤٥) ، فاذا لم يزيدوا هم هذا العام كان ذلك جرحاً



<sup>(</sup>٥٤٣) اسم أجنبي غير مقروء ، وقد يكون كلوتش .

<sup>(</sup>٤٤٤) في الأصل: «وجودى».

<sup>(</sup>٥٤٥) يقصد سعد زغلول : «لم يكن يصح ذلك» ، وهو تعبير دارج باللغة العامية .

<sup>(</sup>٥٤٦) في الأصل: «جنيه».

<sup>(</sup>٥٤٧) يقصد: آلعام الماضي .

لهم ، خصوصاً وقد حسنت فيهم الشهادة من رؤ سائهم السابقين ، ولامبي زاد بسبب تركه مكتبه وتخصيص نفسه للدرس .

وبعد أخذ ورد في ذلك طويلا ، قبلت الزيادة تفاديا من جرح خواطرهم لا لكونهم يستحقون ( ولكوني كنت موصى من قبل الباشا بالتساهل ) ، وقلت : إن « قانديك » متقدم في السن ومرتبه أربعون جنيها (۱۹۵۰) ، وهي ماهية عالية جدا ، خصوصا بالنسبة لمعلم في الترجمة لا يعطى لتلاميذه أكثر من ثماني حصص في الأسبوع ، فقال : انه مترجم ماهر ، لأني أعرف ذلك ، وهو أستاذ كثير من الناس ومنهم برَّادة ، فقلت إنك لا تقدر أن تعرف كفاءته لأنك لا تعرف العربية ، وبرَّادة يقول إنه لا يعرف الإنكليزية ! . فسب برَّادة ، وقال : لعنة الله على هؤ لاء الذبن يعقون أساتذتهم ! . ولما رأيته متشددا (۱۹۵۹) قبلت بعد مناقشة طويله .

ثم قلت: وأما هيوستون فلأنه تخلى عن الوظيفة فعلا، ولا يصح أن يزاد بعد تخليه واشتغاله بالوظيفة الجديدة في انجلترا، وإن زيادته على هذه الأحوال تكون من الفضائح! فعدل عنه، خصوصا بعد أن قلت له إن الناس يقولون بحق إن الوطنيين يلزمهم اذا أرادوا مبارحة وظائفهم أن يطلبوا ذلك في شهر معين من السنة بحيث إذا طلبوه بعدها لا يجابون، [ص ٣٣٣] وأما الاجانب فان لهم أن يفارقوها في أي وقت شاءوا، بل علينا أن نسهل ذلك عليهم بإعطائهم الإجازات الطويلة، وترقية مرتباتهم في مدة هذه الإجازات؟!

<sup>(</sup>٥٤٨) في الأصل: جنيه.

<sup>(</sup>٥٤٩) في الأصل: «مشددا».

وأما زكاكيان فإنه لا عمل له ، لأنه يقبض عشرين جنيها (٥٠٠) ، ولا معنى لأن تكون ماهية أمين كتبخانة مدرسة أعلى من ذلك . فقبل . وأما الخمسة الأوروباويون (٢٥٠) المدرسون في المدارس الثانوية ، فقد أوصلتهم إلى الحد الأوسط ، ولا معنى لأن يبلغوا إلى أن يتجاوزوه . وأخيرا تقرر أن يزادوا عن الحد الأوسط ، ولكن بمقدار نصف المطلوب . ولم يناقش كثيرا في بقية التعديلات التي بقت على حالها .

وقد تخللت المناقشة إشارات منه الى زيادة فؤاد وعبد الرحمن زغلول (۲۰۰۰) ، وحرمان صالح كامل من الزيادة العظيمة . وأجبت بما أفحمه ، كما أفحمت (۳۰۰۰) الجواب له فيما أشار اليه من زيادة الوطنيين على الأجانب . وانتهى الأمر على ذلك .

وقابلت بعدها مصطفى باشا ، فانسر(٤٠٥) من النتيجة ، ثم قابلت السير إلدون جورست ، فاستقبلنى أحسن استقبال ، واستطرد الكلام إلى مشروع مجالس المديريات ، فأشار من طرف خفى وبغاية الاحتراس إلى أنه لم يكن ينبغى أن أبدى رأيي « لجورنال دوكير » بخصوص مسئلة اعطاء الحق لمجالس المديريات في أن تقرر ضريبة لمصلحة التعليم بصفة نهائية . فقلت : حقيقة قلت ذلك لأني أميل الى

<sup>(</sup>٥٥٠) في الأصل «جنبه».

<sup>(</sup>٥٥١) في الأصلُّي : «الأوروباويين» .

<sup>(</sup>٥٥٢) الشيخ عبد الرحمن زغلول ، وهو ابن الثناوى زغلول ، أخى سعد زغلول من والده ، وكانت اللجنة العلمية الادارية قد رشحته فى عام ١٨٩٧ مدرسا للغة العربية بالمدرسة الشرقية ببرلين ، ثم عين مدرسا بمدرسة القضاء الشرعى .

<sup>(</sup>٥٥٣) قراءة تقريبية وقد تقرأ «أحسنت».

<sup>(</sup>٥٥٤) هكذا في الأصل ، بمعنى سر .

والما الوساية فصفرة مدايرا وعن رشوه تراما وقت ت رو مومعت ذشاعهم باجنف تعرافهما زائر العظميغ وترثبة مرثبا بغرزيث حذيرالوما نرأث ے۔ رہ با ارج میں امر ان ار بوصل ہے اور دسیعا احشرات میں ادبوم ہومین اور معموم بالعمس احاض ترمدية العدام ذك خفيل وان الحنة الادزدا دم آمرمصوم فالممادم بت بن خندا رحعت الحلد الوابط ولومت لورميعندا الصلحوا ربت دروار العرا كندرا بأنباد دوسهمانويك الترعية العقدر الإنبغث تندان مثيرات السنديد المعالم المسيِّ على من المنظف المن تحطيات لا المريَّا و و تعاود المعَدّا و د عبد الرمد زمندوص العرباب مای کابل برای و ز السین جندیس دامیس ما (نمد کما اشده ایدا را مصندم ان رام مدن در افرمیدا میام می ودروم المناه المناه المناه المعام المناه الم زت رمد فرز شد دن م الع مندان ادان عرشانسف الدالدر دُرِمُحِلُمُ وْلَ دركبرعندمه سنعزجهاعه حديمامرا لمديئه أدارنغز منبز كمعلواكش معنز تعان منف مشغ من دت در اسراع فذا الأر وسيد والارتكاع عاضده العداء مدم من المعدر المارة ميكاكسة تحوام المرزي بسيليف الموارد شرمد برمعنش احدام عوازهم ومسهار ما منطقه الدار مر دستامالا وندوت مندر ومزمندم والمندم والمقدح موار مستسكرام مؤمندلوني مُ معيم عدَه المنفي والذب عدم الديد عواعً الارخار العقارة الداعم. عامت ونسبت فاعتباستان ومترفعتي كجلب ويترحك ترامدميد - إ- شيراطاني شيع حق محسقة عليه رات تكرر: لأقا مرَّفيلٌ ثر تا بر. دما الله أقرب مرسانداله للعسليث المبيرا مرسرسال ولادسة المناح الذري وعدت بها الهيج لم حشينه ٥ مرس معامن ٢ مد خه ن ال حد السندس رمعت الحداثين بلام ومغرب تا تقدام نشت ج ا جامِتِه وقد دن ب وتعدّ منبر بو ا حباتًا الحصيف إ في اوانا فديسكم المالما مغيث فرياع مقرمة مداكف إترمشوا تؤني اكرة لإصريرعين باخير لأث مل

هذا الرأى . والذى حملنى على قوله تصورى عدم أهميته ، وفهمت من المحادثة معك أنك تميل اليه . ومع ذلك فلا ضرر فيه ، لأنه لم يلتفت أحد اليه . على أنه كان الأحسن الا(٥٠٥) أقول . ومع ذلك فمن الذى وضع ذلك المشروع ؟ إنهم يقولون إنه مشروع الحكومة !، مع أنى عضو فيها ، ولم يؤخذ رأيي فيه ! فأحرجته هذه المسئلة ، وأخذ يجاهد في أن يجد جوابا الى أن قال : إن نظارة الداخلية هي التي وضعته ، لا بصفة مشروع ، ولكن بصفة تمهيد . ولكل حق في أن يبدى رأيه فيه (٢٥٥)

<sup>(</sup>٥٥٥) في الأصل: «أن لا».

<sup>(</sup>٥٥٦) لكى نفهم هـذه المسكلة حول مشـروع مجالس المـديريـات، فإن الحـركة الدستورية في ذلك الحين كانت تنادى بتوسيع اختصاص المجالس القائمة ، إلى جانب المطالبة بالدستور. وعندما علم حزب الأمة في أواخر عام ١٩٠٧ أن الحكومة تقوم باعداد مشروع لمجالس المديريات ، سارع بوضعْ مشروع آخر تقدم به للحكومة يقضى بالتقليل من الصبغة الاستشارية لهذه المجالس، وتوسيع اختصاصاتها ما أمكن . ولكن عندما نشر مشروع الحكومة في أوائل فبراير أ ١٩٠٨ ، اتضح أنه صورة طبق الأصل تقريبا من «القانون الأول العتيق» ا مما استحق عليه هجوم «الجريدة» ، التي اعتبرته مما لايتفق اطلاقا مع الرغبة في تطوير الحكم النيابي ، لا سيها أن المشروع استهدف سلخ مجالس المديريات من القانون النظامي (أي الدستور)، وأبقى مبدأ الاستشارة. وقد شهد النصف الثاني من شهر مايو ١٩٠٨ عملة صحفية قيادتها جبريدة «الجريدة» ، لتوسيع اختصاصات المجالس القائمة ، طالبت فيها بزيادة عدد أعضاء مجالس المديريات، ومدة الانتخاب، وانقاص النصاب المسموح بــه للمشاركة في انتخاباته ، والتوسيع من اختصاصات المجلس . (د .يونان لبيب : الحياة الحزبية في مصر في عهد الاحتلال البريطاني ١٨٨٢ ـ ١٩١٤، ص ١٦٦ ـ . (171

فى تلك الأثناء أدلى سعد زغلول بتصريحانه جريدة «الجورنال دى كير» ، التى «حطت» فى المشروع ـ حسب تعبير سعد زغلول ـ أى هاجمته . وفيه أبدى رأيه

وأطال شرح هذه المسئلة بعبارات مكررة لا طائل فيها $(^{\circ \circ})$ . ثم قال : وما الذى جرى فى مسئلة العلاوات ؟ فقلت : إنتهت اليوم على أحسن حال ، وزال سوء التفاهم الذى كان حدث بسببها . وحكيت له حقيقة ما جرى .

ورأيته كان ظانا أنى بعد التعديل رفضت المناقشة فيها مع دنلوب ، فأظهر الاقتناع بإجابتى ، وقال : ولكنه (٥٠٥) يتحرج أحيانا ! فقلت له : وأنا كذلك ! . وفصلت له ما وقع منه من الكذب فى مسئلة لامبير ، وكونه لم يعرض على ما كتبه فى شأنها [ص ٤٣٣] - مع كونه إتخذنى شاهدا فيها - إلا بعد أن أرسلها إلى جنابكم ، ورأيته (٥٠٥) مع ذلك نسب الى أمورا لا حقيقة لها ، فلما اطلعت على ذلك أقمت الحجة عليه ، وقلت له : « إن لا أقول شيئا ما دمت لم أسأل (٥٠٥) ، ولكنى اذا سئلت لابد أن أقول كل الحقيقة ، لأنى ، وان كنت مستعدا للدفاع اذا سئلت لابد أن أقول كل الحقيقة ، لأنى ، وان كنت مستعدا للدفاع

بتوسيع اختصاصات هذه المجالس عن طريق نخويلها سلطة تقرير الضرائب دون تصديق الحكومة . ولكن هذه التصريحات أغضبت سلطات الاحتلال كها رأينا ، وقد اضطرت في النهاية ، تحت ضغط مجلس شورى القوانين ، إلى قبول أهم التعديلات ، وهو المتعلق باعطاء مجالس المديريات رأيا قطعيا في تقرير الضرائب التي لا تزيد على خمسة في المائمة من مجموع الضرائب الأصلية ، لانفاقها على المنافع العامة ، ومنها التعليم ، وهو ما تضمنه القانون رقم ٢٢ لسنة لانفاقها على المنافع العامة ، ومنها التعليم ، وهو ما تضمنه القانون رقم ٢٢ لسنة مورى القوانين ص ١٠٠ سبتمبر من تلك السنة (انظر : مجموعة محاضر مجلس شورى القوانين ص ١٠٠ ـ ١٢ ، الرافعي : محمد فريد ص ١١٥ ، تقرير جورست لسنة ١١٥ ص ١١ ـ ١٣٠) . للمتابعة أنظر أيضا كراس ١٢ ص

<sup>(</sup>٥٥٧) في الأصل: «عنها» أو «تحتها» ــ أي لا منفعة .

<sup>(</sup>۸۵۸) أى دنلوب.

<sup>(</sup>٨٥٨ م) في الأصل «يسئل».

عنك ، فلا يمكن الدفاع بما لا حقيقة له أصلا » . وقد نبه على سكرتيرى الخاص بأن يتقدم اليه عند الحضور إلى الديوان ، ويستأذنه في الإنصراف . إنه غير صريح ، لم يكتب إلى خطابا من يوم حضورى في النظارة . وإذا أمر بشيء وخاطبته فيه ينكره ويلقى مسئوليته على الكاتب . فلم تكن عنده شجاعة لأن يأخذ على نفسه مسئولية تحمل عمله ! .

فوجم جورست لهذه العبارات ، وتقطب جبینه ، وتدلی شعر شواربه ، وأظهر الأسف جدا ، وقال : هل أنت متأكد من كونه لم يطلعك على الإجابة على لامبير إلا بعد أن أرسلها الى ؟ . قلت : كل التأكد ! . فقال : لو علمت ذلك لم أذكر اسمك فيها . ثم قال (٥٩٥٠) : ماذا تريد ؟ ان له غلطات ، ولكن له محاسن ، منها أنه يشتغل ما يراد منه بقلب ا (٥٩٠٠) . فلم (٥٩٠١) أصادق كل المصادقة على ذلك . فقال : وماذا يمكن عمله ؟ إنه لا يمكن رفته ! . فقلت : وأنا لا أريد ذلك ، وانما اريد أن يكون معى صريحا ، وأن تصرح لى بأن أعرض عليك ما يقع من الخلاف . فقال : لك ذلك ! ، وان كل ما أوده أن تستشيره في كل اعمالك ، ولكنك لست ملزما باتباع رأيه أصلا . قلت : إنى أعذره بعض العذر ، لأنه كان في النظارة يملك مطلق التصرف ، فقلت : إنى فأصبح له شريك في الأعمال ، فلابد أن يتضايق . وكرر (٢٢٥٠) لي عبارة أنه لم يكن مع نوبار ورياض وفهمي مثل دنلوب معي . فقلت : إن

<sup>(</sup>٥٥٩) في الأصل: «فقال» ، وقد استبدلنا بها: «ثم قال» ليستقيم المعني .

<sup>(</sup>٥٦٠) يقصد بحماس وجد.

<sup>(</sup>٥٦١) مكررة في الأصل.

<sup>(</sup>٥٦٢) أي جورست .

الناس ليسوا كلهم جورست. ثم طال الحديث بما لا يخرج عن هذا المعنى ، وكان فى كله لطيفا جدا ، وسبقنى قائلا : كنا نود أن تكون معنا فى العشاء تلك الليلة ، ولكنك كنت مسافرا . فقلت انى متأسف من حرمانى من هذا الشرف بسبب غيابى عن مصر .

وذهبت في الحال بلغت مصطفى باشا نتيجة ذلك ، فحصل له منه مزيد السرور . وفي اليوم التالى ذهب لديه (٢٣٥) ، وفهم منه ما فهمه منى (٢٠٤) . غير أنه قال لى : إنى احس بأنه غير صادق تمام الصدق ! . [ص ٣٣٦] فقلت : هذا طبيعى ، ولكنى قد ارتحت الآن ، لأنى شفيت غليلى بما قلته ، خصوصا بالنسبة لمسئلة لامبير .

ثم ذهبت الى الديوان يوم الأربعاء (٥٦٥) و فبراير ، وكنت مع ذلك منفعلا جدا ، ولم أذق النوم تلك الليلة الا قليلا ، وكنت أقاوم الإنفعال لأطرده ، فلا ينطرد ، بل كلم حاولت تخفيفه زاد! ، وكل موظف خاطبني كنت أعنفه وألومه لوما شديدا على تخوفه وانبساطه لدنلوب وانكماشه عنى . ولعنت كل من لاقيت منهم لعنات شديدة ، وفيا قلت لهم : انكم لم تساعدوني على القيام بواجباتي بل تجتهدون في عرقلة مساعي ! اعلموا انكم اذا استمررتم (٢٦٥) على هذه الطريقة فلا تنالون مني الا العقاب الشديد . اني الى الأن صديق (٢٥٥) ، ولكن لكل شيء

<sup>(</sup>٥٦٣) أي ذهب مصطفى فهمي إلى جورست.

<sup>(</sup>٥٦٤) كلمة «فهمه» مطموسة في الأصل.

<sup>(</sup>٥٦٥) في الأصل: «الأربع».

<sup>(</sup>٥٦٦) في الأصل: «استمريتم».

<sup>(</sup>٥٦٧) قراءة ترجيحية.



عدلی یکن باشا

حدا(٢٠٨٥) \_ قلت ذلك بأعلى صوت ، وبأشد إنفعال . وخرجت من الديوان وأنا على هذا الحال .

تغديت في الكلوب ، ولما دخلت في أودة السفرة (٢٩٥) ، رأيت . عدلي (٧٠٠) مع البرنس حليم (٧٠١) وثالث ، فسلمت عليهم ، فرد

<sup>(</sup>٨٦٥) في الأصل: «حد».

<sup>(</sup>٥٦٩) يقصد «حجرة». و« أودة » كلمة تركية .

<sup>(</sup>٥٧١) قراءة تقريبية .

<sup>(</sup>۵۷۰) عدلى يكن باشا ، (١٨٦٦ ـ ١٩٣٢) ابن خليل إبراهيم باشا يكن ، تعلم في الاستانة ، وعاد إلى مصر ليتعلم في المدرسة الألمانية ، والفرير ، فالجزويت ، فمدرسة مارسيل . ولما أتم دروسه عين سنة ١٨٨٠ كاتبا بقلم الترجمة بنظارة الداخلية ، فكاتبا بقلم المطبوعات ، ثم سكرتيرا لنظار الخارجية ورئاسة مجلس النظار في عهد نوبار . وفي سنة ١٨٩٠ عين وكيلا لمديرية المنوفية ، فوكيلا -

عدلى السلام بغاية البرود. وبعد الأكل انصرفت، وذهبت إلى الجزيرة، فأحكى (٧٧٠) لى مصطفى باشا ما وقع بينه وبين جورست، فتسرى عنى الانفعال مؤقتا! \_ فى شدة الانفعال كنت أحس أنى كمن انحط من مكان عال فلا يمكنه وهو هاو أن يمسك نفسه.

وفى اليوم ذاته كان تكلم معى المستشار فى الزيادة التى قررها لنفسه مدير الكتبخانة ، فقلت له : ما رأيك ؟ هل يحسن ، مع كونه شكانى لجورست والخديدوى وقنصله ، ومع كونهم أشاروا عليه بالاعتذار الى ولم يفعل - أن أزيده ؟ فتلعثم فى الجواب . وطلبت منه أخيرا أن يصرح برأيه ، فوافق على الرفض . ولكنى تفكرت بعد ذلك ألا الرجل ربما تظلم ، ولا أخلص أنا من المسئلة ، لأن الرجل ربما تظلم ، ولا أخلص أنا من المسئلة وتشابكها - ففى الصباح تكلمت فيها مع مغربى ، وارتأينا أن يدعوه لديه ويكلمه فى أن يحضر للاعتذار ، ففعل ذلك ، وحضر

لمديرية المنيا ، فوكيلا لمحافظة القنال . وفي سنة ١٨٩٤ عين مديرا للفيوم فمديرا للمنيا والشرقية والدقهلية والغربية فمحافظا للقاهرة ، ثم مديرا لديوان الأوقاف . وعين ناظرا للخارجية سنة ١٩١٤ في وزارة حسين رشدى باشا ، وتقلب في مناصب وزارية عديدة . وألف الوزارة الأولى في ١٦ مارس ١٩٢١ إلى ٤٢ ديسمبر ١٩٢١ ، والثانية من ٧ يونيو ١٩٢٦ إلى ٢١ إبريل ١٩٢٧ ، والثالثة من ٣ أكتوبر ١٩٢٩ إلى أول يناير ١٩٣٠ . وكانت وفاته في باريس سنة والثالثة من ٣ أكتوبر ١٩٢٩ إلى أول يناير ١٩٣٠ . وكانت وفاته في باريس سنة أول رئيس لحزب الأحرار الدستورين بعد الانشقاق الأولى في الوفد في ١٩٢١ . أوراق محمد فريد ص ١٥١ حاشية ٢ البعثات التعليمية جـ ٢ ص ٧٧) .

<sup>(</sup>٥٧٢) هكذا في الأصل ، ويقصد : « حكى » .

<sup>(</sup>٤٧٤) في الأصل: «أن لا».

الرجل معتذرا ، وقبلت اعتذاره وانصرف شاكرا . فقلت لدنلوب إن الأحسن أن تشتغل أنت بالمسئلة ، وتقرر فيها ما تراه : إن زيادة فزيادة ، وان حرمانا فحرمان . وقد سر بذلك مصطفى باشا لما أخبرته به ، والسلام (٢٠٥) . ٧ فبراير ٩٠٨

#### [ ص ۳۳۸ ]

في يوم الخميس ٦ فبراير سنة ٩٠٨ ، حضر فتحى بعد الظهر ، وقال إنه كان في عابدين للتشكر ، مع المنعم عليهم ، على منحه النيشان العثماني ، وان الخديوى فتح أمامه لرشدى باشا مسئلة شيخ الجامع الأزهر(٧٧٠) ، وقال : «إن الشيخ يرفض المشروع ، وقد تكلم مصطفى باشا مع جورست الذى تكلم معى ، ولكونه شيخ الإسلام لم نرد أن نلزمه اصلاحا لم يكن راضيا عنه ، فهل هناك من يسترضيه ؟ . إن نلزمه اصلاحا لم يكن راضيا عنه ، فهال هناك من يسترضيه ؟ . لفتحى : « يمكنك أن تذهب اليه وتفهمه » . فقال : حاضر . وقال لفتحى : « يمكنك أيضا أنت أن تذهب اليه » . وعند الانصراف كرر له هذه العبارة . فقال له فتحى : «إن أفندينا اذا لاطف الأستاذ فانه يلين ويرضى » . ثم انصرف . وفي يوم الجمعة ٧ منه حضر فتحى ، وقد يلين ويرضى » . ثم انصرف . وفي يوم الجمعة ٧ منه حضر فتحى ، تكلمت مع فتحى أمام عاطف بأني أعتقد(٨٧٠) أن الشيخ يرضى اذا تعدل المشروع بجعل مجلس إدارة الأزهر همو المجلس العالى ، تعدل المشروع بجعل مجلس إدارة الأزهر همو المجلس العالى ، والاقتصار من الامتحان على اختبار الإنتقال من نوع من التعليم الى نوع آخر ، وعلى الامتحان الأخير ، والغاء اختبار المدرسين ، وجعل نوع آخر ، وعلى الامتحان الأخير ، والغاء اختبار المدرسين ، وجعل

<sup>(</sup>٥٧٦) يقصد: وانتهى الأمر بذلك

<sup>(</sup>٥٧٧) الشيخ محمد حسونة النواوى الحنفى .

<sup>(</sup>٥٧٨) قراءة اجتهادية

المعاهد الدينية الأخرى ذات مجالس إدارية تابعة للأزهر ، لأن في ذلك تميزاً اللأزهر عليهم ، وحفظا لكرامته . فاستحسن هذا الرأى . وفي الغد مساء حضر ، وقال انه تكلم بذلك مع كل من فؤاد ورشدى وشفيق ، والجناب العالى ، فوجد كل واحد منهم أسهل ممن قبله ، خصوصا الخديوى ، فإنه قبل هذه الأفكار بغاية الارتياح ، وأنه أمره أن يتباحث فيها مع شفيق ورشدى ، وأنه تواعد مع الأخير أن يقابله الليلة مساء لتبادل الافكار في الموضوع . وقد كان فتحى يحكى لى تلك الافكار كأنها مبتكرة من عنده! ، فقلت له : إنها أفكارى! ، فهم بانكارها ، فذكرته ، فتذكر! (تأمل!) (٢٩٥٥) .

<sup>(</sup>٥٧٩) هذا الخلاف حول مشروع قانون الأزهر هو جزء من المعركة حول اصلاح الأزهر ، التي أشعلها الشيخ محمد عبده . وكان الخديو عباس حلمي قد أصدر قانونا للأزهر في ١٥ يناير ١٨٩٥ تألف بمقتضاه مجلس لادارة الأزهر من كبار شيوخه الذين يمثلون المذاهب الأربعة ، ومثل الحكومة فيه الشيخ محمد عبده وصديقه الشيخ عبد الكريم سلمان. وفي عام ١٨٩٩ ، وبفضل الشيخ محمد عبده ، صدر قَانون يشمل مشروع الاصلاح ، وبه أصبحت مشيخـة الأزهر مشيخة نظامية ، وتحدد اختصاص مجلس الإدارة واختصاص مشيخة الأزهر . ولكن نظرا لأن هذه السياسة الاصلاحية حرمت الخديو من الأموال التي يجنيها لنفسه ويصرفها على حاشيته وعلى الحركة الوطنية التي تصدرها مصطفى كامل ، لذلك اضطر الشيخ محمد عبده إلى الاستقالة من عضوية مجلس الأزهر في ١٩ مارس ١٩٠٥ ، وكان يريد عزله من الافتاء لولا معارضة كرومر . وفي عهد الشيخ عبد الرحمن الشربيني ، توقفت حركة الاصلاح ، التي رأى فيها الشيخ أنها « تحول المسجد العظيم إلى مدرسة فلسفة وآداب تحارب الدين » ولكنه استقال في ١٩٠٦ ، وأعيد الشيخ حسونة النواوى إلى المشيخة ، وكان من أنصار الاصلاح ومن أصدقاء الشيخ محمد عبده ، وكانت ثورة الخديوى على الاصلاح في الأزهـر قد هـدأت بعد مـوت الشيخ محمـد عبده.وتـطلع ــ

۹ فبرایر

يلوح لى مما أسمع من مصطفى باشا ، وأراه من وقائع الاحوال ، أن غورست يريد أن يحمل مصطفى باشا على الاستعفاء! لأنه لا يقول له ما يقع بينه وبين الخديوى فى الشئون العامة ، حتى المسائل التى يعرضها مصطفى باشا ويتفاوض فيها بعد ذلك مع الجناب العالى ، فانه لا يطلعه على نتيجة ما جرى فيها . وفى كثير من الأحوال يعضد الجناب الخديوى فى أفكاره ، ويحب تنفيذها ولو كان فيها ضرر! . وقد وقع مثل ذلك الاعراض فى حادثة شيخ الجامع الأزهر بخصوص الاصلاح المشروع فيه ، حيث تفاوض جورست مع مصطفى باشا فيها (٥٨٠) ، وهذا تفاوض فيها مع الخديوى ، ولم يوقف الأول على نتيجة المخابرات ، ومثل الانتصار للخديوى فى (٥٨٠) مسئلة رتبة مصطفى ماهر (٥٨٠) .

الأزهريون إلى الاصلاح بعد انشاء مدرسة القضاء الشرعى في عهد سعد زغلول ، التى عدت منافسا خطيرا لهم لأنها تستأثر بوظائف القضاء ، وأصدر الحديو عباس قانونا جديدا آخر في ١١ مارس ١٩٠٨ ، أثار من قبل ظهوره اعتراض شيخ الأزهر وثورة الأزهريين لأنه أضعف المعاهد الدينية للأزهر وجعل الامتحان والعلوم الحديثة اجباريا بعد أن كان اختياريا ، مما اضطر الحديو إلى وقف العمل به في الأزهر نفسه ، على حين استمر العمل به في المعاهد الدينية بالاسكندرية وطنطا ودسوق ودمياط .

<sup>(</sup>٥٨٠) في الأصل: «تفاوض مصطفى باشا مع جورست فيها»، وقد أعدنـا ترتيب العبارة لتتفق مع سياق الكلام وحتى يستقيم المعنى .

<sup>(</sup>٥٨١) أضيفت «في» ليستقيم المعني .

<sup>(</sup>٥٨٢) محافظ القاهرة.

### [ ص ۲٤٠]

ثم يلوح لى - من جهة أخرى - أن جورست لا يريد أن يتداخل مباشرة مع النظار . ولذلك لم يتكلم في حادث العلاوات مع مصطفى باشا ، ولكنه تكلم مع هارفي ، وهو تكلم مع سعادته . وكذلك لم يتكلم معى في شأنها إلا من بعيد . ويظهر من هذه الاحتراسات أنه يحذر التداخل مباشرة ، وأن ذلك ليس طريقته (٥٨٣) ، ولكنه عجز ! وعندما يشعر القوة من نفسه يثب وثبته .

وأحس أن نفوس الانكليز على الاطلاق ضاقت بى شخصيا ، وأن عميدهم يتربص بى الفرصة المناسبة . وأنسب فرصة عندهم هى ما يختص بمسئلة لا تعلق لها بالادارة ، ولكنها تختص بأمور أعم من ذلك ، يكون لغير دنلوب شأن فيها . ولذلك يلزمنى أولا : الحذر من الوقوع فى خطأ من مثل ذلك ، ثانيا : ألا (٩٨٤) أترك فرصة تمر من غير أن أظهر فيها رأيى الحقيقى مها كانت العاقبة .

فى يوم الاثنين عشرة فبراير (٥٨٥) توجهت إلى الفيوم مع براده كاتم أسرارى ، وذلك لزيارة معاهدها العلمية ، ونزلت عند مدير الفيوم (٥٨٦) فى بيته . وقد احتفل بقدومى احتفالا ـ على عظمه ـ كان أقل من سابقه فى السنة الماضية ! وكان فى الاكرام ـ من جهة المائدة ـ

<sup>(</sup>٥٨٣) فى الأصل: « ليس طريقته له » وقد حذفنا « له » ليستقيم المعنى. ويقصد: ليس أسلو به .

<sup>(</sup>٥٨٤) في الأصل: «أن لا».

<sup>(</sup>٥٨٥) في الأصل «يناير» ، وقد تحققنا من حقيقة الشهر ، لأنه الشهر الذي توفي فيه مصطفى كامل .

<sup>(</sup>٥٨٦) محمد محمود بك ( باشا فيها بعد ) .

أقل أيضا ! ولكنى حملت ذلك على ما وجد بيننا من تمكن الألفة ، فانه لم يدع (٥٨٠) أحدا للأكل معنا ، ولم يكن غيرى وهو ، على المائدة ، إلا فى أول غداء ، ولكنى رأيت منه احتراما ولطفا عظيمين .

وقد طاف بى على بعض بلاد المركز ، فلم أجد فيها زرته من المعاهدشيئا تغير (٨٥٠) ، لأن أكثر هذه المعاهد وسخ ، والتعليم فيه ضعيف ، والنظام غيرتام ، وبعضها لم يتم بناؤه ، وبعضها لم يستكمل معداته ، ولكنى رأيت نهضة فوق ما رأيت فى العام الغابر . وقد يكون السبب فى ذلك راجعا إلى فقر الأهالى ، فإنهم ضيقو (٢٩٥) الحال جدا ، ووساختهم لا تقل عن وساخة أهالى الفيوم . وقد رأيت المدير محترما عندهم ، نافذ الكلمة . وإذا استمر على ما رأيت من النهضة فلا يبعد أن تتقدم المعارف على عهده تقدما عظيا . وقد تكلمت معه فى شئون كثيرة يختص بعضها بالعلاقة مع الخديوى ، وبعضها بالعلاقة مع الخديوى ، وبعضها بالعلاقة مع ولني ، والبعض الأخر بالحزب الوطنى ، وكنت أراه موافقاً لى فى الآراء جميعها تقريبا ، وقد أعجبت بحمد الباسل (٢٠٥٠) ، وهو عربي شجع العلم كثيرا بتشييد كثير من معاهده ،

<sup>(</sup>٥٨٧) في الأصل: « يدعو » .

<sup>(</sup>٥٨٨) في الأصل « تغير شيئا » . والتقديم والتأخير لسلاسة الجملة واستقامة المعنى .

<sup>(</sup>٥٨٩) في الأصل: «ضيقوا » بألف زائدة .

<sup>(</sup> ۱۹۰ ) حمد الباسل ( ۱۸۷۱ \_ ۱۹۶۰ ) مغربي الأصل ، ولد بمصر ، ونشأ نشأة بدوية ، عين عمدة لقبيلة الرماح بالفيوم خلفا لوالده محمود الباسل ، وتخلى عن منصب العمودية لأخيه عبد الستار الباسل . وفي سنة ۱۹۱۱ عين في مجلس مديرية الفيوم ، وفي سنة ۱۹۱۶ أنعم عليه برتبة المبرميران الرفيعة ، كما انتخب عضوا في الجمعية التشريعية ، واختير بعد ذلك وكيلا للوفد المصرى . ألف كتاب « نهج البداوة » (أوراق محمد فريد ص ٤٢٩ حاشية ۱) .



حمد الباسل

وحضرت إفتتاح كُتَّابه ، وأثنيت عليه فيه الثناء الجميل . وقد إستقبلنى حكمدار البوليس ــ وأنا ذاهب ــ من قبْل الفيوم بمحطة ، ثم سبقنى لغاية الواسطى (٩٦٠) في حين العودة .

## [ ص ٣٤٢]

وفى مساء يوم وصولى علمت بوفاة مصطفى كامل ، حيث قال للمدير قائل : إن حسين واصف (٩٩٣) أخاه توجه إلى مصر لوفاته . فلم

<sup>(</sup>٥٩٢) في الأصل « الواسطة ».

<sup>(</sup>۹۹۳) في الأصل «وصفى»، وهو حسين واصف بك ( باشا فيها بعد )، أخ مصطفى كامل، أتم دراسته العلمية عام ۱۸۷۵ والعملية ۱۸۷٦ في جامعة اكس بفرنسا، وعين مساعدا لوكيل النائب العام. وفي عام ۱۸۸۵ رأس محكمة الاسكندرية، وبعد سنة عين مستشارا في محكمة الاستئناف، ومن ۱۸۹۲ إلى ۱۸۹۵ شغل وظيفة مفتش في نظارة الداخلية، ثم رقى مديرا للمنيا وقنا، ثم محافظا لقنال السويس. وفي وزارة عبد الخالق ثروت التي تألفت في أول مارس ۱۹۲۲ عين وزيرا للانبغال العمومية.



حسين بك واصف

أتأثر تأثرا كبيرا ، ولا المدير أيضا ، ولم يظهر براده شيئا كبيرا من التأثر . واجتمع بعد العشاء عندنا بعض القضاة وأعضاء النيابة وناظر المدرسة ، وجرى ذكر الفقيد . فلم أبد شيئا ضده ، ولكن قلت : سمعت أنه كان يجابي أحياناً لأغراض شخصية ، كمديجه في سلطان باشا (١٩٥٠) ، وشبه ذلك . ولم أر معارضا من السامعين ، ولكن موافقتهم لم تكن شديدة ولا ظاهرة ظهورا بينا .

<sup>(</sup>۵۹٤) يقصد عمر سلطان باشا ، صديق مصطفى كامل ، وأحد المؤسسين للشركة التى أصدرت جريدتى : « ذى اجبشان ستاندارد » ، و« ليتاندار اجبسيان » فى نوفمبر ١٩٠٦ ، وأمين صندوق اللجنة الادارية للحزب الوطنى فى ٢٧ ديسمبر ١٩٠٧ . وصفه محمد فريد فى مذكراته بأنه كان يصرف أمواله فى « القمار ومع النساء بأوروبا وبمصر بكل تبجح ووقاحة » ، وأنه تسبب بعد وفاة مصطفى كامل فى اغلاق « اللواء » العربية واللواءين الانجليزية والفرنسية ، ( أوراق محمد فريد ص ١٠ - ١٢ ).وقد نسب ذلك الى استعالة الخديو عباس له ، بأن ح

وقلت إنه كان \_ على علاته \_ نابغا(٥٩٥) ثم ان قاضى الواسطى (٢٩٥) الشرعى حضر مع وكيل البوسطة للسلام على في أودة وكيل المحطة ، وجرى ذكر الصحافيين ، فقلت إنه ليس لهم حياء (٢٥٩٦)، ولكنهم يستعملون طرقا للنصب ، فمن نجح في الطريق الذي سلكه أدخل فيه ، وصار له مذهبا . فوافقنى الحاضرون على ذلك . وقد أعارني وكيل البوستة بعض الجرائد ، (٢٩٥) فقرأتنا (٢٩٥) في الطريق إلى مصر ، ورأيتها تبكى بكاء مرا وفاة مصطفى كامل ، حتى المؤيد ، حتى الجريدة ، حتى الوطن ! ورأيت منها أن المشهد (٢٩٥) كان حافلا بالناس ، وكان في غاية الانتظام .

وما وصلت مصر حتى علمت فوق ما قرأت ، وأصبحت الناس لا حديث لها إلا هذه الوفاة ، وما أصاب الناس من الفزع الأكبر من هـولها ، وأكثر الناس من الاعجاب بها ، ومن كان منهم لا يعبأ بالمتوفى (٢٠٠٠) حين حياته ، إهتم لوفاته اهتماما كبيرا . وعد التفاف الناس حوله ، وبكاء الكثير منهم عليه ، علامة على تنبه الشعور الوطنى ، ودليلا على نمو الاحساس في الناس . وذهبوا إلى أنه هو الذي

أعطاه رتبة « المتمايز » ثم رتبه « الميرميران » ( باشا ) وزاره في المنيا . وقال إنه أصبح انجليزيا بعد اعلان الحماية على مصر . وقد توفى في مارس ١٩١٧ ، وكان عمره ٣٥ عاما .

<sup>(</sup>٥٩٥) قَرَادَة ترجيحية ، وقد تقرأ « نافعا » .

<sup>(</sup>٥٩٦) في الأصلُّ « الواسطة » .

<sup>(</sup>٥٩٦م) وقد تقرأ «مبادىء» مع نقص حرف « ى » .

<sup>(</sup>٥٩٧) غير موجودة في الأصلِّ، وقد أضيفت من السياق.

<sup>(</sup>٥٩٨) في الأصل: « فقرأته ».

<sup>(</sup>٥٩٩) يقصد « الجنازة ».

<sup>(</sup>٦٠٠) في الأصل : « الموتوفى » .

أوجد هذا الشعبور الشريف ونمياه . وافتتحت الجريبدة ، وهي من الجرائد المخالفة له ، والتي كان بينها وبين جرائده خلافات شديدة ـ اكتتابا لرفع تمثال له ، تذكاراً لشأنه . واكتتب الكثير فيه أول مرة بمبلغ أزيد من خمسمائة جنيه . وقد سارت تلامذة جميع المدارس الثانوية والعالية والخصوصية في الجنازة ، كل مدرسة وراء علم مخصوص مجلل بالسواد ، ومكتوب فيه إسمها ، وساروا سكوتا كأنما على رؤ وسهم الطير، وعلت أصوات الكثير بالبكاء والنحيب، وكان التلامذة يحملون بالتبادل النعش على الاعناق . ونظم كثير من الشعراء والكتاب مراثى فيه . وأقام الكثير من النوادي(٢٠١) والجمعيات والمساجد ، في مصر والأرياف ، صلوات على روحه . وتواردت(٦٠٢) الرسائل البرقية والبريدية على الجرائد المحالفة له والمعادية تنعيه وتصف حزن الناس عليه . وكثير من الأفراد أقاموا مآتم في بيوتهم ، واستقبلوا المعزين فيها . ولبس بعض السيدات لباس الحداد عليه ، وكذلك حمل التلامذة \_ من كل نوع \_ علامة الحداد عليه ، ولم يشذ عن ذلك تلميذات المدارس النسائية . وتوقفت معلمات المدرسة السنية عن مشاهدة الألعاب السحرية في اليوم (٦٠٣) [ ص ٢٤٤] التالي لتشييع الجنازة ، لأن الحزن أثر في نفوسهن تأثيرا أفقدها الرغبة في مشاهدة هذه الالعاب .

وبالجملة فإنك لا تجلس في مجلس ، ولا تجتمع مع صاحب ، ولا تأوى إلى بيت ، ولا تطالع جريدة ، ولا تسير في الأسواق ،

<sup>(</sup>٦٠١) في الأصل : « النواد » .

<sup>(</sup>٦٠٢) في الأصل : « توارد » .

<sup>(</sup>٦٠٣) مكررة في الأصل.

ولا تركب الترام ، إلا وتسمع أو تقرأ شيئا عن مصطفى كامل . ويخيل لك أن كل ما أنت فيه شعور بهذا الرجل وحزن عليه ، حتى إن قاسم بك أمين ، وهو من الذين لم يسلموا من لسان المتوفى ( فقد حمل على كتابه فى « تحرير المرأة » حملة شعواء ، وانتقده أشد الانتقاد ـ لا إعتقادا بضرره ، ولكن تقربا من الجناب العالى ، ونفاقا لذوى الأفكار المتأخرة والمتعصبين من الأمة ) (٢٠٤٠) ، ومن الذين كانوا لغاية وفاته يعتقدون أنه نصاب خدًا ع ، ومنافق كذاب ـ قاسم بك هذا حضر إلى يوم الجمعة نصاب خدًا ع ، ومنافق كذاب ـ قاسم بك هذا حضر إلى يوم الجمعة تقول فى وفاة مصطفى كامل ؟ إن اهتمام الناس بها لدليل على تنبه عام ، وحياة فى الناس جديدة ، وهذه قيمة تستحق الاعجاب! . وانه معجب أيضا للطفى بك السيد ، الذى اقترح إقامة التمثال! . ولم يبق عنده الآن شك فى حياة الأمة ونهضتها .

فلما سمعت هـ ذا اللسان من صاحبى ، إستغراب أشد الاستغراب ، ولم أدر السر في هذا الانقلاب! فقلت : ولكنا نعلم أن الرجل ليس بشيء ، وأنه نصاب! فقال : كذلك ، ولكن النتيجة التي ترتبت عليه تستحق الإعجاب! . فقلت : إن هذا الشعور عظيم ، ولكن لم أفهم أن يكون لطفى هو أول مقترح لهذا التذكار! . فقال : إنه خيرا فعل ، وإن وجود مثل هذا الأمر يقوى هذا الشعور ويزيده . فانتقلت إلى حديثي مع دنلوب وجورست في الزيادات ، وقصصت عليه طرفا منه ، فلم أجده اهتم به كما ينبغى ، فتأسفت على كونى عكيت له ، ولات حين أسف (٢٠٥) .

<sup>(</sup>٦٠٤) أضيف القوسان لتوضيح المعني .

<sup>(</sup>٦٠٥) يقصد ولا فائدة من الأسف.

وبعد ذلك اجتمعت عليه في بيته مع صدقى بيك ، وجرى ذكر هذه الوفاة . وكنت أحكيت لصدقى ما كان من قاسم ، وأحكى (٢٠٦) لي هو أيضا أنه تقابل مع قاسم وسمع منه ما سمعته تقريبا . فناقشت قاسم مناقشة شديدة ، حاصلها أني أستغرب من رئيس لجنة الجامعة ، ومن صاحب كتاب « تحرير المرأة » ، أن يكون له مثل هذا الرأى في مصطفى كامل ، وأن يقول إنه موجد الحركة الوطنية في مصر !

كيف يسند إلى هذا الشاب ذلك الأثر ، مع أنه وجد قبل أن يخلق ، وقبل أن يصير إنسانا ؟ . أين الشيخ جمال الدين(٢٠٧) ،

<sup>(</sup>٦٠٦) هكذا في الأصل: «أحكيت» و«أحكى» بمعنى «حكيت و«حكى».

<sup>(</sup>٦٠٧) ولد جمال الدين الأفغاني عام ١٨٣٩ في أسعد أباد بالقرب من كابل بأفغانستان ، من والد أمي فقير ، ودرس في أماكن متفرقة من أفغانستان وأيران ، حتى أذا بلغ الثامنة عشرة كان قد وقف على جميع العلوم الاسلامية المعروفة ، وسافر إلى الهند لمدة عام ونصف ، وكان يتقن الأفغانية والفارسية والتركية والعربية ، وزار مكة المكرمة ١٨٥٧ ، وعاد إلى أفغانستان والتحق بخدمة أميرها ، وأصبح كبيرا للوزراء ، ثم غادر أفغانستان بسبب الصراع على الحكم بين الأمراء في عام ١٨٦٩ ، وسافر إلى الهند ، ثم إلى مصر ، ثم إلى الآستانة ، ولكن الحكومة التركية طلبت منه مغادرة البلاد بسبب الدسائس ضده ، فسافر إلى مصر سنة ١٨٧١ ، حيث أجرى عليه رياض باشا مرتبا قدره عشرة جنيهات شهريا تقديرا لمكانته. وفي مصر وفد عليه الكثير من الطلبة المجدين الذين أخذوا يذيعون آراءه الجديدة التحررية ، وعمل بالسياسة ، ولما عزل اسماعيل وتولى توفيق ، أصدر أمره في سبتمبر ١٨٧٩ بإخراج جمال الدين من مصر هو وتابعه الفارسي « أبو تراب » ، فأقام في الهند ، ثم ذهب إلى لندن ، ثم إلى باريس في ١٨٨٢ . وفي عام ١٨٨٣ دعا اليه صديقه وتلميذه الشيخ محمد عبده ، الذي كان منفيا من مصر بسبب اشتراكه في الثورة العرابية ، وأصدرا جريدة « العروة الوثقي » المشهورة ، التي صدر منها ثمانية



عبد الله نديم

# والشيخ عبده ، وعبد الله نديم (٦٠٨) ، واللقاني (٦٠٩) ، والجرائد التي

عشر عددا فقط ، كان آخرها في ١٦ أكتوبر ١٨٨٤ . ومنعت بريطانيا دخوها في مصر والهند . ثم ذهب جمال الدين إلى لندن ، ثم إلى موسكو ، فسان بطرسبورج ، وطال بقاؤه في روسيا أربع سنوات ، ثم عاد إلى إيران ، ثم أبعد بعد ثورة ضد الشاه في أوائل سنة ١٨٩١ ، وذهب إلى العراق ، ثم إلى لندن ، وانتقل منها إلى الآستانة سنة ١٨٩٣ ، وبقى بها شبه أسير في قفص من ذهب ، حتى وافته المنية في ٩ مارس ١٨٩٧ .

وقد لعب جمال الدين الأفغانى فى فترة وجوده فى مصر من مارس ١٨٧١ إلى سبتمبر ١٨٧٩ دورا خطيرا فى إيقاظ الوعى ، وتحرير الفكر ، واعداد تلاميذ مبرزين فى العمل السياسى ، وعلى رأسهم الشيخ محمد عبده .

(٦٠٨) عبد الله النديم ولد في الاسكندرية في سنة ١٨٤٥ ، وتعلم في القاهرة في مدرسة الجامع الأنور ، وأخذ يكتب الشعر والزجل ، وعمل تلغرافيا في بنها ، واتصل

أنشأها قوم من أصدقائهم وبمساعدتهم ؟ ، أين الثورة العرابية ؟ أين الإحتلال ؟ أين خلاف اللورد كرومر والخديوى ؟ أين المحاكم التي أقامت العدل ؟ أين القوانين التي رسمت الحدود وفصَّلت الحقوق والواجبات ؟ . أين المؤيد ومقالاته الطنانة الرنانة ، قبل أن يتنازل(٢١٠) إلى المقام الأعلى ، أين الجرائد الأخرى ؟ أين كل هذا ؟

باديب اسحق وسليم نقاش وكتب في صحيفتيها: مصر، والتجارة. ثم أصدر جريدة « التنكيت والتبكيت » في ٦ يونيه ١٨٨١، ثم مجلة « الطائف » في ٢٠ نوفمبر ١٨٨١، التي حلت محل «التنكيت والتبكيت »، وتعتبر امتدادا لها، وعندما انتهت الثورة العرابية بالاحتلال البريطاني، قدرت مكافاة ألف جنيه لمن يقبض على النديم، ولكنه تمكن من الفرار والاختفاء مدة تسعه أعوام، حتى قبض عليه في أكتوبر ١٨٩١، وقررت الحكومة نفيه، فسافر إلى فلسطين، واستقر في يافا، حتى تولى الخديو عباس حلمى العرش، فعفا عنه في قبراير ١٨٩٢، وأباح له العودة إلى مصر، فعاد في ٩ مايو ١٨٩٢، وأصدر جريدة الاستاذ في ٢٣ أغسطس ١٨٩٢، ولكن الحكومة عادت فاصدرت قرارا باخراجه من البلاد بضغط من الاحتلال، فغادر مصر في منتصف يونيه ١٨٩٣ باخراجه من البلاد بضغط من الاحتلال، فغادر مصر في منتصف يونيه ١٨٩٣ إلى يافا مرة ثانية، ولكن الخليفة العثماني أصدر أمرا بابعاده بعد أربعة أشهر من يافا ومن الأراضي التابعة للدولةالعثمانية، ثم أغرى على الذهاب إلى من يافا ومن الأراضي التابعة للدولةالعثمانية، ثم أغرى على الذهاب إلى القسطنطينية إتقاء لشره، وهناك مرض بالدرن، ومات في أكتوبر ١٨٩٦.

(٦٠٩) هو ابراهيم اللقانى، المتوفى سنة ١٩٠٦، وهو من رجال المحاماة والأدب، وكان من أول قادة النهضة التي تركزت حول الأفغانى، وباعثى روحها، ومن أقدر كتابها وخطبائها، وممن اشتركوا في تحرير الوقائع المصرية عندما كان يرأس تحريرها الشيخ محمد عبده. وعندما انتهت الثورة العرابية بالاحتلال البريطانى حوكم اللقانى مع محمد عبده، ونغى من مصر، فذهب إلى بيروت، وأقام فيها، إلى أن سمح له بالعودة إلى وطنه بعد تولى عباس حلمي العرش، ولكن مرضه حال بينه وبين استثناف مساهمته في السياسة وشئون بلاده مساهمة فعليه، علم يبلغ ما يستحق من شهرة ومجد.

(٦١٠) وتقرأ أيضا « يَنحاز » مع « ل » زائدة .

أليس هذا إجحافا بحقوق العاملين أن ننسب هذه النهضة إلى مصطفى كامل وحده ؟ . فقال : إنى أعدل قولي ، بأنه كان من أكبر عوامل هذه النهضة . قلت : يجوز أن تقول ذلك ، ولكن يلزم أن تفصل الكلام إلى الضحايا(٦١١) التي قدمها [ ص ٣٤٦ ] انه مثل رجل أطلق صوته بالغناء ، فوجد أناسا يسمعون ، فاستمر في غنائه ، وصار يـزيد من الصياح كل ما زاده الناس إصغاء ، ولم يصادف في طريقه شيئا من العقبات . وكل ما يفتخر به ، الحكم على أخيه ، مع أنه كاذب في ذلك ! ، لأن أخاه ارتكب ذنبا وهو في العسكرية ، وحوكم عليه محاكمة قانونية(٦١٢) . ولذلك فإن أخاه الثاني ممن شملهم الإحتلال بنظره ، وهو من أكبر الموظفين في نظارة الأشغال يتقاضي مرتب سنويا ألف جنيه(٦١٣) . إنى أندهش منك ياقاسم ، كيف تسيغ لنفسك أن تجرد هذا العالم(٦١٤) من إستحقاقه ، وتسنده إلى مصطفى كامل ؟ . على إني

(٦١١) يقصد النضحيات.

(٦١٣) يقصد حسين بك وأصف ( باشاً فيها بعد ) ، ( انظر ترجمة حياته في ص ٣٤٢ من

(٦١٤) يقصد « بالعالم » الناس ـ أي الوطنيين السابقين على مصطفى كامل ، ويعتبر تقييم سعد زغلول للحركة الوطنية هنا تقييها صائبا، فمصطفى كامل استمرار وليس بداية .

<sup>(</sup>٦١٢) هو على فهمي كامل ، وكان ضابطا برتبة ملازم أول في الأورطة الأولى بسواكن، وفي نوفمبر ١٨٩٥ صدر أمر باحالته إلى الاستيداع، فسافر إلى مصر في ٥ ديسمبر ١٨٩٥ . وفي ١٢ مارس ١٨٩٦ أقرت الحكومة المصـرية الحملة على دنقلة ، وفي ١٥ مارس قدم على فهمي استقالته من الجيش « ليكون بجانب أخيه في ميدان الجهاد » ، فاعتبر الانجليز استقالته من الجيش في هذا الوقت مخالفة للواجب العسكري تستوجب محاكمته ، على الرغم من مسارعته باسترداد استقالته ، وحوكم أمام مجلس عسكرى قضى بتجريـده من رتبته وتنزيله إلى رتبة « نفر » ، وألحق « نفرا » بتجريدة دنقله ( أوراق مصطفى كامل ص ۲۸۳ ، الرافعي : مصطفى كامل ص ٦٤ - ٦٥ )

لا أعبأ بحكم مثلك ، ما دمت أنت الذى تقول فى كتابك : « الرد على الدوق داركور » : «إن التربية السياسية فى مصر قد إنتهت » . وذلك من منذ خمس عشرة سنة  $(71)^3$  . فلا غرابة أن تقول فى هذا العام إن كل الشعور الذى إنبعث فى الأمة نتيجة مساعى مصطفى كامل ! .

ثم تركته وذهبت إلى نازلى (٦١٥) خانم (٦١٦) ، فسمعت منها أن قاسم قال لها انه مع كونه لا يعرف الفقيد ولا أهله دهب فعزاهم فى بيتهم . فاندهشت لسماع هذا الخبر ، وفهمت أن قاسم يقول ما قال دفاعا عن نفسه عندما أسمع أنه توجه إلى بيت مصطفى كامل للتعزية . في ظنى أنه فعل ذلك تبعا لصالح أو عبد الله أباظة أو رشدى . وقد أحكيت الأمر إلى عاطف ، فلم يشتد إنتقاده على قاسم .

ثم حضر عندى(٦١٧) في مساء يوم الأحد محمد محمود ، مديسر الفيوم ، وفتحى وعاطف والمغربي ، وجرى الكلام في موضوعات

<sup>(</sup>١٦٤ م) كتب قاسم أمين كتاب: «المصريون، الرد على الدوق داركور»، باللغة الفرنسية في سنة ١٨٩٤، وذلك ردا على كتاب كتبه الدوق داركور بالفرنسية كذلك. وقد اعترف فيه قاسم بأن مصر تعيش في حالة من التخلف، ولكنه أكد أنها سوف تجتاز هذه الحالة كها اجتازتها أوروبا. وقد راجعت الكتاب، وتبين لى أن ماذكره سعد زغلول في المتن من أن قاسم أمين أورد في كتابه أن «التربية السياسية في مصر قد انتهت» غير صحيح!. والصحيح أن قاسم أمين قال في كتابه: «وإني أخلص من جميع ماسبق إلى أن التربية السياسية في مصر قد اكتملت اليوم»!. وواضح أن سعد زغلول قد اختلط عليه الأمر مصر قد اكتملت اليوم»!. وواضح أن سعد زغلول قد اختلط عليه الأمر الأعمال الكاملة، تحقيق د. محمد عمارة، ج ١ ص ٣٤٦ (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر ١٩٧٦).

<sup>(</sup>٦١٥) في الأصل: « نزلي ».

<sup>(</sup>٦١٦) هكذا في الأصل ، أي هانم .

<sup>(</sup>٦١٧) في الأصل: « عند ».

شتى ، ولكن باحتراس نوعا . وكنت أحس (٦١٨) النفور يتردد بين فتحى وبين محمد محمود على لحاظاتهما (٢١٩) ونظراتهما . ثم قام محمد محمود فاختليت به برهة في الأودة (٦٢٠) الأولى ، وقال لى إنه اشتد في الكلام مع نجيب (٦٢١) لأنه \_ (٦٢٦) فلامه على كثرة بحثه ، وسأله عن الجريدة ، فلم يجاوبه الا بما ألم وانصرف . وقلت له أن (٦٢٣) يتكلم مع لطفى السيد في شأن التلاه نة ، لأني أخشى عليهم وعلى بلادى من استمرارهم في هذه الألاعيب ، فقال : نعم . ثم انصرف .

وعدت إلى فتحى وعاطف ، فقال فتحى حكاية مضمونها أن لطفى السيد نقل إلى اصهاره مجلسا سبق لنا هنا ، حضره عبد الخالق شروت وشكرى باشا ، ونحن ، وجسرى فيه ذكسر بنت محمود أنيس (٦٧٤) ، التى تكتب في الجرائد عن مساعدة جمعية رعايسة الأطفال ، وأن إمراته سألته عن ذلك ! . فلم أظهر تأثرا ، ورأبه هذه دسيسة من فتحى .

<sup>(</sup>٦١٨) مطموسة في الأصل، وهي قراءة اجتهادية.

<sup>(</sup>٦١٩) هكذا في الأصل، ويقصد لحاظها أو « لحظانها »، أى لحظ كل منها للآخر، أي نظر كل منها للآخر من طرف العين.

<sup>(</sup>٦٢٠) كلمة « الأودة » بمعنى الغرفة ، تركية الأصل ــ كـما ذكرنــا ــ وتستخدم في العربية الدارجة .

<sup>(</sup>٦٢١) قراءة ترجيحية.

<sup>(</sup>٦٢٢) هكذا في الأصل ، أي شرطة طويلة .

<sup>(</sup>٦٢٣) في الأصل « أنه » ، وقد استبدلنا بها « أن » ليستقيم المعنى . ويقصد سعد زغلول أنه طلب من محمد محمود ان يتكلم مع لطفي السيد .

<sup>(</sup>٦٢٤) محمود أنيس بك من رجال الحزب الوطني ، ومن المساهمين في صحيفتي « ليتاندار الحبسيان » و «ذي إجبشان استاندرد » .

[ ص ۲٤٨ ]

في يوم الأحد ـ ١٦ فبراير ـ صباحا تكلمت مع المستشار في مسائل التلامذة ، وما يصنع معهم ! . فاستقر الرأى على أن لا يصنع (٦٢٥) شيئا ضدهم ، وأن يراقب منهم من يكون متمردا ومهيجا . وقد جمعت نظار المدارس الثانوية والعالية وحادثتهم في هذا الشأن ، وأكدت عليهم أن يفتحوا عيونهم ، ويوجهوا إلى هذا الأمر اهتمامهم . وكانت تشاع عنهم (٦٢٦) إشاعات مختلفة : فمن قائل إنهم سيطوفون الشوارع حاملين رايات وأعلاما سوداء ، منشدين قصائد الرثاء ، وعليهم علامات الحداد . ومن قائل إنهم سيجتمعون في ميدان الأوبيرا للرثاء . ومن قائل غير ذلك . واجتمعت عندى أقوال الثقات بأنهم متحمسون للغاية ، ويريدون أن يحدثوا حدثًا يكون من وراثه إلفات أذهان الحكومة واقصاؤ ه(٦٢٧) عن وظيفته . وكانت الجرائد تنشر كثيرا من الأقوال التي تهيج العواطف وتثير الحمية في الصدور ، وتشجع صغار الأحلام على الإخلال بالنظام . وقد أشاعت فيما أشاعت أن دنلوب سعى في عقاب التلامذة الذين خالفوا القوانين ومشوا في جنازة مصطفى كامل ، رغما عن منع الرؤساء ، وإنى أنا عارضته في ذلك . وأثنى الناس على في ذلك ثناء كثيرا ، ورددت الجرائد صدى إمتنانهم .

ومن العجب أن كل الناس كانوا متحركين بشعور واحد ، واحساس واحد ، يقولون إن البلاد خسرت بوفاة مصطفى كامل خسارة لا تعوض . وقد بالغ بعضهم فى أوصاف حتى كاد يجعله فى

<sup>(</sup>٦٢٥) هكذا في الاصل، وصحتها ألا .

<sup>(</sup>٦٢٦) أي عن الطلبة.

<sup>(</sup>٦٢٧) اقصاء دنلوب.

مصاف الأنبياء!. ورُوى عن محام أنه قال: لو كان مصطفى إدعى النبوة لكنت أول المؤمنين به!. وأخذ أصحابه والذين كانوا موظفين عنده ينشرون المقالات الطويلة العريضة عن كيفية تعرفهم به واجتماعهم عليه ومعاملته لهم، ومراسلته. والفائز منهم من ينشر خطابا تلقاه من المتوفى، أو كلمات وجهها اليه!.

وقد ذهب بعض الناس إلى أن الحركة في مبدئها (٦٢٨) مدبرة ، ثم انتشرت بالعدوى والتقليد هذا الانتشار ، وسندوا هذا النوعم بأن أصحاب المتوفى صرفوا يوم وفاته أربعين جنيها على التلغرافات التي أرسلوها لجميع الجهات تنعيه! . وزعم آخرون بأن للمعية يدا في ذلك! . وإني أظن أن الزعمين لا يبعدان أن يكونا موافقين للواقع ، وأضيف عليها ما قاله قوم من أن الجناب العالى ساعد على ذلك بإظهاره الانعطاف والارتياح نحو هذه الحركة .

ولقد ساءنى ما قرأت اليوم فى جريدة الأخبار من الدعوة إلى إقامة تمثال للمرحوم (٦٢٩) الشيخ عبده ، فان ذلك يفسح من الكلام ما لايستطاع الجواب عنه .

#### [ص ۲۵۰]

ذهبت أمس ـ ٢٢ فبراير سنة ٩٠٨ ـ عند مصطفى باشا فهمى ، فوجدته مفكرا . وبعد أن تكلمنا على بعض موضوعات عادية ، قال لى انه رأى جورست اليوم وتحادث معه فى مسائل شتى ، ومن ضمن ما قاله له : « إنى أفتكر فى تعيين وكيل لنظارة المعارف ينوب عن الناظر

<sup>(</sup>٦٢٨) في الأصل: «مبدأها».

<sup>(</sup>٦٢٩) في الأصل: « إلى المرحوم».

فى غيابه ، لأن الطواف الذى يقوم به فى الجهات مفيد جدا ، وهو يقتضى تغيبه عن مركزه ، وقد حدث فى غيابه أمران لو أن له وكيلا ، لما كان له ما كان ، وقد أوصانى جورست بأنيس باشا ، « وأريد أن تأخذ رأى سعد فى ذلك » .

فقلت له: ما السبب في ذلك؟ ، ولم أشك (٦٣٠) من وحدتى؟ فقال: لا أدرى ، وقد يكون القصد من ذلك حسنا ، وقد يكون سيئا ، ولكنى أرجح الأول . وقلت له ما أعرف في أنيس من الصفات من جهة كونه مستقيها ، غير كثير الطمع ـ ولكنه فخور ، كثير الكلام عن نفسه ، ضعيف الصحة ، متقدم في السن ، أتم سنى خدامته (٦٣١) في الأشغال . ويلوح لي أن تعيين شاب خير منه . فقال : أخشى عليك طمع الشباب ، وأن تقع على من يسعى ضدك وينقلب عليك . فانصرفت مفكرا في الأمر ، وفي أسبابه .

وعلمت من عاطف ، الذي فاتحته من بعيد في موضوع كثرة عمل النظارة ، وقلة الأنصار فيها ، واحتياجي إلى من يعاونني ، وإني أملت ذلك ، وأريد أن أختار معينا كسكرتير عام أو وكيل . ولم يستحسن أنيس باشا ، ووصف بالضعف في الادارة والمجاملات(٦٣٢) في العمل ، والتقدم في السن ، والاعتلال في الصحة . وفضل عليه ثروت باشا أو محمد محمود أو قاسم أو طلعت . وقد ورد ذكر أساء كثيرة ، ووجدت لكل عيبا ، وأكبر ما وجدنا(٦٣٣) فيهم عيب الضعف في الرأى والانضمام إلى القوة . وبت ليلتي مفكرا في الأمر .

<sup>(</sup>٦٣٠) في الأصل: « أشكو » .

<sup>(</sup>٦٣١) هكذا في الأصل ، وصحتها « خدمته » .

<sup>(</sup>٦٣٢) قراءة ترجيحية.

<sup>(</sup>٦٣٣) قراءة ترجيحيّة.

ثم قابلت اليوم مصطفى باشا ، وعاودنا (٦٣٤) الكلام فى الموضوع ، وقلت له : «إنى أريد أن أقول لك (٦٣٥) بأن لا حاجة بى الآن إلى وكيل . فقال : «إن هذه تعد معارضة ، الأحسن إجتنابها . والأوفق أن تسلم بالمبدأ ، وتناقش فى الشخص ، وتعرض بعض الأساء ، عند ذلك تكون مستعملا حقك ، بعيداً عن وصمة المعارضة ، والأمر غير مستعجل ، فلك أن تتفكر فيه إلى أجل طويل » .

ثم كررنا القول في الباعث على هذا الإقتراح ، ورجح ما رجحه أولاً من حسن القصد فيه ، وقال لى إنه عقد النية على الاستعفاء ، ولكنه ينتظر قيام الدوق دى كنوت (٢٣٦) ، لأن الحال أصبحت غير سارة ، وكلما تقدم الزمن زادت الأحوال اشكالا . فقلت : « إنى أريد معرفة الوقت حتى أتدبر في أمرى » . فقال إن بقاءك (٢٣٧) معلق بالظروف والأحوال ! .

<sup>(</sup>٦٣٤) في الأصل بدون حرف ال « دال ».

<sup>(</sup>٦٣٥) في الأصل: أقولك » .

<sup>(</sup>٦٣٦) هو الدوق أوف كونوت Duke of Connaught قائد القوات البريطانية في البحر المتوسط، وقد زار مصر مع قرينته يوم ١٠ مارس ١٩٠٨، وأقام له جيش الاحتلال مأدبة في ثكنات العباسية، كيا أقيمت له مأدبة في قصر عابدين، وغادر مصر في اليوم التالي مودعاً في محيطة القاهرة من الخديو وجورست والنظار ( الجريدة ١٠ ، ١١ مارس ١٩٠٨). ويقصد سعد زغلول بعبارة: « ينتظر قيام الدوق دى كنوت » \_ أى ينتظر قدومه، لأن الزيارة جاءت بعد هذا الحديث، وكانت الصحف المصرية قد توقعت هذه الزيارة من قبل حدوثها.

<sup>(</sup>٦٣٧) في الأصل « بقائك » ·

فأخذت أفكر في الأمر ، [ ص ٣٥٢] لأن مركزى من أصعب المراكز ، لأن الحديوى غير راض عنى ، وجورست لا أظنه ممنونا منى ، ولو بقيت مع استعفاء الرئيس ، فمن الجائز القريب أن يتفق الطرفان على إسقاطى ، فأسقط شر سقطة . إذن أسبق إلى الاستعفاء . ولكن ربما كان في ذلك تعجل بالشر ، وسعى إلى ضياع مركز لا يستخف بشأنه ، ومن الصعب العودة إليه بعد الرحيل عنه . فها العمل ؟ وما الوسيلة ؟ .

#### ۳ مارث

العمل أن تعتمد على الله وحده ، وأن تعمل على ما يوافق الذمة ويرضى الله ، واقعا ذلك من الناس ومن ولاة الأمور حيث وقع . ولقد بدأت بزيارة المدارس لاكتشاف أحوالها ، والوقوف خصوصا على أميال الطلبة بعد وفاة مصطفى باشا كامل ، الذى تعبده التلامذة تعبدا غريبا ، ورأيت أن ابتدىء بمدرسة الحقوق ، حيث الأفكار فيها أشد تأثرا ، واشتهرت بالتعلق بمصطفى باشا كامل . فطفت فصولها ، إلا فصلا واحدا كان هو فصل الناظر الذى كان مصاحبا لى . ووجهت بعض الأسئلة للتلامذة ، فأحسنوا الإجابة على العموم ، ولكنى رأيت في لهجة بعضهم وكيفية القائه ما يدل على الخفة والطيش والحمق وقلة الأدب ، وكان أغزرهم أدبا أشدهم ذكاء وفها . ثم عدت في اليوم الثاني لزيارة الفصل المذكور ، وتابعت بعد ذلك زيارة المدارس على حسب التفصيل الوارد في كراس آخر . (١٣٨٠)

من يوم وفاة مصطفى كامل ، وأصدقاؤه وأنصاره يسعون فى تنظيم حفلة تأبين ، تكون عبارة عن مظاهرة سياسية ، وأخذت

<sup>(</sup>٦٣٨) انظر الكراس رقم ١٢.

م تعد الأذهان إليها ، وترغب الناس فيها تلميحا وتصريحا – ١٩ مارث ، حيث نشروا منشورات على التلامذة بدعوتهم إلى ع في رحبة نظارة المالية ، كي يتوجهوا بانتظام إلى القرافة ، ذلك في الساعة الواحدة من ظهر يوم الجمعة ٢٠ مارث . ترتيب هذه الحفلة والطرق التي تسير فيها .

اكان الغد أصبح الحوذية وقد وضعوا على فوانيس عرباتهم وفي علامة الحداد ، وأوقدوا الفوانيس المذكورة ، ثم سارت ولفة من تلامذة المدارس على اختلاف أنواعهم ، سواء كانت والفة من تلامذة المدارس على اختلاف أنواعهم ، سواء كانت المحتلمة ، إبتدائية أو ثانوية ، عالية أو خصوصية ، كل يتقدمها علم مجلل بالسواد ، وبعض عمال المطابع ، وبعض بعض الجمعيات والأخطاط . ولكن يقول الناس إن الحفلة لم ظمة انتظام حفلة التشييع ، ولم يكن فيها خلق كثير ، وشوهد صغار التلامذة جدا يمشون . وقال بعضهم إن بعض المنظمين حب أفهم حكمدار البوليس أن عددا عظيما من الحوذية سيضع الحداد ، وإذا وجدوا أحداً منهم خاليا منها أوسعوه ضربا وا ، فلم يكن [ص ٢٥٤] منه الا أن انخدع لهذه الحيلة ، وربجية جميعا أن يضعوا تلك العلامة ! . وقد أكد لى كثير من وضع هذه العلامة إنما كان بناء على أمر البوليس ! . ورأيت وضع هذه العلامة إنما كان بناء على أمر البوليس ! . ورأيت به فرحهم من وطبعة غير مستحسنين ما حصل ، ولا فرحين به فرحهم من

في الأصل: « ميرية » .

بعد أن كان قوم ندبوا أنفسهم لأن يكونوا واسطة بين التلامذة ونظارة المعارف في الدفاع عن التلامذة ، وبعد أن كان بعض الجرائد تدعو<sup>(۲۲)</sup> القوم إلى هذه الوساطة ، سكتت هذه النهضة واختفت ، وسكن الصوت الداعي إليها . والسبب في ذلك \_ على ما أعلم \_ أن بعضهم كان يتكلم (۲٤٦) مع الجناب العالى فأظهر التردد في قبولها ، وشجعه (۲٤٦) على رفضها . ويظهر أن غورست تكلم معه في شأنها ، ولذلك خفتت تلك الأصوات ، وصار الوسطاء في عداد الأموات .

ويُعنى (٦٤٣) اللواء ، بنشر من وقت لأخر مشكوى (٦٤٣) الناس على ناظر المعارف ، إذ نشر مقالة بامضاء محمد فريد ، رئيس الحزب الوطنى ، بالطعن عليه لأنه شدد الوطأة (٦٤٥) على التلامذة ، وأصبح الآلة في يد دنلوب ، وأنه فعل ذلك ليتوصل إلى منصب رئاسة النظار ، كما عشمه بذلك كرومر في خطبته التي طعن فيها على الإسلام والمسلمين . ثم ثناه بمقالة أخرى في اليوم التالي عن زيارته لمدرسة البوليس ، وقال فيها : « لو كان لهذا الناظر من النفوذ في نظارته مثلها (٢٤٦) لخليل حمدى في مدرسته ، لامتنع القلق والاضطراب من المدارس الأميرية » . ثم توالت مقالات الطعن من هذا اليوم .

<sup>(</sup>٦٤٠) في الأصل: «يدعوا».

<sup>(</sup>٦٤١) في الأصل «تكلم»...

<sup>(</sup>٦٤٢) قراءة ترجيحية .

<sup>(</sup>٦٤٣) قراءة تقريبية.

<sup>(</sup>٦٤٤) في الأصل : « شكو » بدون ياء .

<sup>(</sup>٦٤٥) في الأصل : « وطئة » .

<sup>(</sup>٦٤٦) في الأصل: « مثل ما ».

ولا أدرى لهذه الحملة من سبب سوى أنها بايعاز! . لأنى لم أفعل شيئا يستحق كل هذا الكلام . غير أنى أحس من الخديوى إقبالا بعد إدبار ، والتفات العد إغضاء ، والله يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور .

انقطع قاسم عنى ، وإذا قابلنى صدفة كانت المقابلة غاية فى البرود ، ولا أدرى لماذا ؟ . وكانت حدثتنى نفسى أن أفاتحه فى هذا الشأن بكلام أو خطاب ، فرأيت أن الإغضاء غاية فى الصواب ، وأن الأولى عدم فتح هذا الباب ، لأن الود المخطوب لا خير فيه ، والأولى \_ إذا تسرب الشك إلى قلوب الأصدقاء \_ ألا(١٤٢) يسعوا فى اليقين والسلام .

#### [ص٥٥٥]

طال ذلك الانقطاع ، فلم أربدا من التوجه إليه وسؤ اله وعتابه . فقال : إنى قطعت ودك لأنك رفضت ضمانتى ! . فقلت : ولكن مسئلة الضمانة مضى عليها زمان طويل ، كنا في أثنائه أصدقاء ! ، وقد كاشفتك بجميع أسرارى ، فلماذا لم تعلنى بتغيرك منى حتى كنت أكف عنك ؟ فقال : وهل كنت لا ترانى محلاً لسرك ؟ . قلت : كنت لا أخاطبك مخاطبة الصديق ، ولا أكاشفك مكاشفة الصاحب . أما مسئلة الضمانة فلا حق لك فيها ، لأنك لما سألتنى فيها ، وكنت عالما بحالتك ، وأن الديون قد تراكمت عليك ، ورأيت أن ضمانتك مخاطر فيها : لا تخلصك من الضيق الذي كنت فيه ، وتضرنى ضررا بليغا ، لأنى لا أملك نقدية مبلغ أربعة آلاف جنيه ، فإذا ضمنت ، وحل الأجل بعد أربعة أشهر أو ستة \_ كما كان المشروع \_ فلا يمكنك أن

<sup>(</sup>٦٤٧) في الأصل: «أن لا».

تدفع ، ولا يمكني أيضا ، فيباع شيء من ملكي . لذلك قلت لـك جوابًا ، إن هذه الضمانة تضايقني ولا تفيدك ، ومع ذلك فاني رغما عن ذلك مستعد لها . ولم أصرح لك بكل ذلك الا اخلاصا مني لك ونصحا ، فأنت حملته على ارادة التخلي عنك ، والانصراف عن مساعدتك ، فأسأتني بهذه الفكرة كثيرا . ومع ذلك فأنا ذهبت إليك بعد انصرافك ، وعرضت الضمانة عليك ، وقبلت أنت ذلك ، وذهبنا سويا لاجراء ما يلزم فيها ، فعلمت أن البنك الأهلى رفض السلفة بتاتا ، فعلى فرض أن يكون تبريري في أول الأمر سيئاً ، فان قبولك للضمانة بعده يعتبر مسامحة ، فلم يكن لك بعدها من حق في قطيعتي . فقال : ان البنك لم يرفض ! . فقلت : إنك مخطىء خطأ مبينا ، وعندى من الأدلة القاطعة ما أنا مستعد لتقديمه \_ إذا شئت \_ ومن ضمن ذلك شهادة رسمية من نفس البنك . وإنى أقول لك: أنت لم تتصرف معى في هذه المسئلة تصرف الصديق، لأنك أخفيت على ديونك، فأفهمتني أولا أنها إثني عشر ألف جنيه ، ثم علمت من طريق آخر أنها ثمانية عشر ألف جنيه ، واعترفت أنت بذلك ، ثم تبين لي أنها فوق الأربعين ألف جنيه! فما كنت أيها الصديق بحالة في طاقة مثلى أن يساعدك على الخروج منها(٦٤٨) ، على أني لـو فهمت أن المبلغ الذي طلبت ضمانتي فيه كان مفيدا في تسوية حالتك ، فاني كنت \_ رغما عن كل شيء \_ تخليت عن ملكي لك .

فاعترف بأنه مخطىء ، وقبلنى وقبلته ، وانصرفت . ولكنه لم يلبث إلا قليلا حتى انقطع عن الزيارة الا مرتين : إحداهما عند نازلى خانم ، والثانية عند مصطفى باشا ، وبعد ذلك لم أره أصلا .

<sup>(</sup>٦٤٨) في الأصل: « فيما كنت أيها الصديق بحالة ليس » ... النح وقد حذفنا « ليس » ليستقيم المعنى .

## [ص ۲۵٦]

توفى هذا الصديق على الصفة التى فصلتها فى غير هذا المحل ، ولم يخفف مصابه على إلا تذكر انقطاعه عنى ، وانصرافه عن مساعدتى فى أحوال كنت أشد الناس فيها حاجة إلى مؤ انسته . ولكن قوة حبى له كانت تؤثر ، فى أغلب الأحيان ، على ، فأنسى معها كل شىء .

وقد كتب إلى موسيو «شقرا  $^{(149)}$  صاحب جريدة «الاستقلال » ، يطلب منى كلمات فيه يضمها إلى مقالة يعدها في رثائه فقلت :

«كان الفقيد مخلصا في وده ، حافظا لعهده . عرفت الفقيد منذ ثلاث وعشرين سنة ، كنت أترافع مرة في قضية أمام محكمة إسكندرية ، وأظنها كانت لشخص يدعى يوسف أبو مندور ، ضد شخص يدعى الناقورى ، وكانت تختص بوضع اليد على قناة (۱۰۰ فترافعت فيها وكان حاضرا ، ووقع نظرى في المحكمة عليه ، فمالت نفسى إلى معرفته ، ومال هو كذلك إلى ، ودعاني إلى الغداء معه ، وكان في قلم قضايا الحكومة ، فاعتذرت ، ولكن تعلق به قلبى من تلك الساعة ، وتعلق بى ، وتصادف أن انتقل إلى قلم قضايا الحكومة في مصر ، وازداد التعارف بيننا بازدياد التردد ، ثم تعين في بني سويف رئيسا للنيابة ، وترافعت معه مرة أمام يحيى بك مرافعة حادة ، وخرجت من الجلسة ، وقد كان أعد لنا طعاما من طواجن الأرز ، فأكلت . ثم انتقل إلى طنطا(۱۰۵) ، وكنت كذلك أدعى عنده ، ثم

<sup>(</sup>٦٤٩) أصدر صحيفة الاستقلال بالقاهرة عام ١٩٠٢، وهي صحيفة شهرية.

<sup>(</sup>٦٥٠) قراءة إجتهادية .

<sup>(</sup>٦٥١) قراءة إجتهادية -

تعين معى نائب قاض فى الاستئناف ، فاختلطنا مع بعض اختلاطا شديدا ، وتلازمنا تلازما عظيما ، فلا يمضى يوم لم نأكل فيه معا . وكلما(٢٥٣) عرض لأحد أمرأو (...)(٢٥٣) حادث مهما كان نوعه ، حكاه للآخر منذ أول اجتماع معه . وكنا نجلس للحديث من غير كلفة ، ونتكلم على غير نظام ، فيرمى كل واحد منا قلمه (٢٦٥٣) ، كما يرسل رجليه ويديه من غير أن يجاسب نفسه على شيء أمام الآخر . وكنا نتناقش فى كل موضوع ، ونلم بكل شيء من غير أن تفعل المناقشة فى أنفسنا إلا زيادة ارتباط بعضنا ببعض .

#### [ص ۲۵۷]

لا حدث بعد وفاة مصطفى كامل أن التلامذة تركوا دروسهم لتشييع الجنازة ، خلافا لأوامر الأساتذة (٢٥٤) ونظار مدارسهم ، وكان كل ما وقع من مخالفة وعدم امتثال ، من المدارس التى نظارها من الانكليز \_ إنتهزت هذه فرصة ، وأشرت بتعيين وكيل لكل ناظر منهم . عرضت ذلك على جورست ، فلم يعترض عليه ، وحدثت فيه دنلوب ، فلم يخالف كل المخالفة فيه ، لأنه قال إن ذلك يجرح خواطر الانكليز ويحد من اهتمامهم . وكررت الكلام مع الاثنين ، وانتهى الأمر بتقريره في الميزانية للعام المقبل .

خلت وظيفة نظارة مدرسة المعلمين الخديوية من ناظرها الانكليزى موسيو ديلينى ، فتكلمت مع المستشار في تعيين خلف له ، فقال : موسيو سوانسن ، المفتش بالنظارة ! . فقلت : ولكن بها وكيلا

<sup>(</sup>٦٥٢) في الأصل « وكل ما » .

<sup>(</sup>٦٥٣) كُلمتان تَعْذَرَتَ قَرَاءَتِهَا .

<sup>(</sup>٦٥٣م) قراءةً ترجيُّحيةً .

<sup>(</sup>٢٥٤) في الأصل : « الأستاذة » .

وطنيا يستحق أن يشغلها ، خصوصا وقد امتدحه الناظر الراحل . فقال : هذا المدح ليس بشيء ، لأن الوكيل المذكور على حافظ ليس له عنوان حالى ، فقلت : ولكن عمله دل على اقتداره . ثم انقطع الحديث لكون ميعاد قيام القطار من اسكندرية كان قد اقترب .

وقد استأنفت الكرة مرة أخرى فى الكلام يوم أمس٦ يونيو سنة ٩٠٨ فقلت : انى أرى أن الأليق لهذه الوظيفة هو اسماعيل بك حسنين . فقال : وأنا كذلك ، وإنما ماهيته أعلى ، وله سكن ، ولابد من الكلام مع المالية في شأن التعويض عليه في المسكن . فخشيت أن يكون ذلك حيلة على إدخال المالية في المسألة لكي ترفض الطلب فيسقط المشروع. فقلت : أنا لا يهمني الشخص ، ولكن المبدأ، فلنقرر مبدئيا تعيين وطنى ، فقال : كذلك ، ولكن لابد من أن يكون معه انكليزى كوكيل . قلت : إن هذا يتعلق بالناظر ، فإن كان إسماعيل بك حسنين فلا وجه لأن يكون معه آخر إنكليزي ، لأنه برهن على كفاءته في مدرسة من أهم مدارس القطر ، وكان فيها في مقدمة الأجانب ، [ص ٣٥٨] لأنه فاق عليهم في النتيجة ، فلا يحسن أن يكون بجانبه من ينازعه الرئاسة ، ومن يضايق عمله . فقال : ولكن يجب علينا أن نـــلاحظ مستقبـل الإِنكليــز ، وإذا لم يتعـين وكيــل منهم إنقبضت نفوسهم ، وخافوا أن تكون الأبواب غَلَقت عليهم . فقلت : إنى يهمني تقدم الانكليز ، ولكن يجب على قبل ذلك الإهتمام بتقدم أبناء وطني ، فإنى بتعيين هذا الوطني ، الذي اتفقنا جميعًا على كفاءته وإطلاق يده في عمله ، نفتح طريق التقدم أمام شعب بتمامه ، وندل على حسن نياتنا ، ونحقق كلام كرومر وجورست وغيرهم من الانكليز من ترشيح المصريين للوظائف في بلادهم ، وإسناد الأمور إليهم متى برهنوا على كفاءتهم . ولقد ولدت الصدفة لنا اسماعيل بك ، فيلزم أن نحقق هذه

الأقوال . فقال : إنه لا مضايقة من وجود وكيل انكليزى مع ناظر وطنى ، بل إن الانكليزى يساعد الوطنى . فقلت : لم نفهم ذلك من أقوال عظمائكم ، ولا من أقوال وكلائكم ، فالمفهوم المقرر الذى جرى العمل عليه أن الانكليزى \_ ولو كان مرءوسا \_ يكون هو صاحب النفوذ ، وصرح بذلك اللورد كرومر . فلاشك أن وجود الانكليزى (٢٥٦) يشد خناق الوطنى ، خصوصا فى هذه المدرسة التى لها وكيل وطنى ، فان استبداله بانكليزى (٢٥٠) يدل على أن إعطاء الوظيفة للوطنى إنما هو مسئلة صورية ، ولكن الحقيقة أنها للانكليزى ، وأنه هو المتصرف فيها ، ولكن العكس يحدث عند العكس ! فقال : ولكن إضافة وكيل وطنى لكل ناظر انكليزى ، وعدم إضافة انكليزى للناظر الوطنى يجرح خواطر الانكليز ! . قلت : لا محل لهذا الجرح ، لأن الوطنى يجرح خواطر الانكليز ! . قلت : لا محل لهذا الجرح ، لأن الوطنى يجرح أن يعلموا أن ذلك ليس لعدم كفاءتهم ، ولكن لتدريب الوطنيين وإفهامهم أن الحكومة تريد إسناد أمورهم إليهم كلها أمكن ذلك .

<sup>(</sup>٦٥٦) في الأصل: « الانكليز» .

<sup>(</sup>٦٥٧) هكذا في الأصل ، وصحة العبارة : فان استبدال انكليزي به ـ أى تعيين انكليزي محله .



| - |   | <br> |  |
|---|---|------|--|
|   |   |      |  |
|   |   |      |  |
|   |   |      |  |
| • |   |      |  |
|   |   |      |  |
|   |   |      |  |
|   |   |      |  |
|   |   | •    |  |
|   |   |      |  |
|   |   |      |  |
|   |   |      |  |
|   |   |      |  |
|   |   |      |  |
|   |   |      |  |
|   |   |      |  |
|   |   |      |  |
|   |   |      |  |
|   |   |      |  |
|   |   |      |  |
|   |   |      |  |
|   |   |      |  |
|   |   |      |  |
|   |   |      |  |
|   |   |      |  |
|   |   |      |  |
| • |   |      |  |
|   |   |      |  |
|   |   |      |  |
|   | 3 |      |  |
|   |   |      |  |
|   |   |      |  |
|   |   |      |  |
|   |   |      |  |
|   |   |      |  |
|   |   |      |  |
|   |   |      |  |
|   |   | •    |  |
|   | • |      |  |
|   |   |      |  |
|   |   |      |  |
|   |   |      |  |

# الكراسة الثامنة

من ص ۳۲۰ إلى ص ۳۷٦ من ۱۸ يناير ۱۹۰۸ إلى ۳ فبراير ۱۹۰۸

المحتويات : جولة سعد زغلول في الوجه القبلي

|  | <br> |   |
|--|------|---|
|  |      |   |
|  |      |   |
|  |      |   |
|  |      |   |
|  |      |   |
|  |      |   |
|  |      |   |
|  |      |   |
|  |      |   |
|  |      |   |
|  |      |   |
|  |      |   |
|  |      |   |
|  |      |   |
|  |      |   |
|  |      |   |
|  |      |   |
|  |      |   |
|  |      |   |
|  |      |   |
|  |      | , |
|  |      | , |
|  |      |   |
|  |      |   |
|  |      |   |
|  |      |   |
|  |      |   |
|  |      |   |
|  |      |   |
|  |      |   |
|  |      |   |
|  |      |   |
|  |      |   |
|  |      |   |
|  |      |   |
|  |      |   |
|  |      |   |
|  |      |   |
|  |      |   |
|  |      |   |
|  |      |   |
|  |      |   |
|  |      |   |
|  |      |   |
|  |      |   |
|  |      |   |
|  |      |   |
|  |      |   |
|  |      |   |
|  |      |   |
|  |      |   |
|  |      |   |

## [ص ۲۷٦](۱۹۵۸)

قام سعادة ناظر المعارف العمومية ، في الساعة العاشرة ، من صبيحة يوم السبت ١٨ يناير سنة ١٩٠٨ ، من مصر (٢٥٩) بطريق النيل على ظهر الباخرة رفيق ، من بواخر نظارة الأشغال العمومية ، قاصدا الوجه القبلي ، لتفقد معاهده العلمية ، يرافقه كل من أحمد أفندي براده ، سكرتير سعادته ، وفؤ اد أفندي كمال ، مساعد السكرتير . وكان المطر يتساقط رذاذا ، والهواء باردا جدا ، والشمس محجبة بالغمام . وتأخر السفر عن ميعاده الساعة الثامنة صباحا ، بسبب تأخر الطباخ عن الحضور ! حتى ظن أنه لم يعد يحضر . وخرجنا من الوابور . البعض المبحث عنه ، والبعض لانتظاره . ولما أقبل ، عاد الكل إلى الوابور ثانيا . ثم سارت السفينة ، ولم نستطع لشدة البرد البقاء على ظهرها ، فنزلنا في غرفها .

<sup>(</sup>٦٥٨) أرقام الصفحات في هذه الكراسة تنازلية بدءا من ٣٧٦ وانتهاء بـ ٣٦١، ومن الشمال الى اليمين ، نظرا لأنها في الأصل أجندة أجنبية ، وجرى ترقيمها بدءا من نهاية الصفحات بطريق الخطأ . وهي مملاة من سعد زغلول .

<sup>(</sup>٦٥٩) يقصد من القاهرة.

واستمر السير حتى وصلنا «الرقة» في الساعة الخامسة ونصف مساء ، وارسلنا نبحث فيها عن فواكه وخضروات ، فلم نجد غير اللبن ! وبتنا بها ، ثم رحلنا عنها في السناعة السادسة صباحا من اليوم التالى ، في هواء بارد إلى درجة ١١ سنتجراد ، ولكن الشمس كانت مشرقة تنعش بحرارتها الأجسام . ويقول مهندس الوابور إنه يمكننا أن نصل بني سويف الظهر ، أو قبله بقليل ، ولكنا رغبنا إليه أن يخفف السير ، حتى نصل في الساعة الثالثة طبقا للأخبار (٢٦٠٠ [ص ٣٧٥] التي سبق أرسلناها في اليوم السابق إلى كل من ناظر المدرسة (٢٦١) والمدير .

وقد أكلنا من صنع الطباخ السابق ذكره مرتين ، فلم يعجبنا طبخه لكثرة ما يضع في الطعام من السمن ، وقلة الملح في بعضه ، وكثرة الصلصات التي تفسد طعوم المآكل الأصلية ــ فأخلف بذلك ظننا فيه ، واستلفتناه إلى هذه العيوب ، فوعد بإصلاحها وإنا منتظرون!.

إنتظرنا ، وأكلنا من طبخه مرتين ، فها وجدناه أحسن صنعا ، وهو يدعى أنه لا يعرف إلا الألوان الافرنجية ! ، ولكن مآكله ليست \_ فيها يظهر \_ لا افرنكية ، ولا تركية ! ، فها علينا إلا الصبر ، حتى يصلح الله من شأنه ، أو يبدلنا خيرا منه .

وقد تناولنا طعام الغداء في يوم الأحد، والوابور واقف بجوار الشناوية (عمدتها عويس بك الجبالي)، وكنا نزلنا نتريض مشيا على

<sup>(</sup>٦٦٠) يقصد الاشارة التي بُلغت .

<sup>(</sup>٦٦١) ناظر مدرسة بني سويف يدعى أحمد أفندي حسن (حاشية مسجلة بأعلى الصفحة من المذكرات).

الأقدام ، فوجدنا مزرعة بصل بها رجلان ، واشترينا منه بعض البصل . وفي عودتنا وجدنا رجلين وصبيا يشتغلون في حقل ، فوقفنا بإزائهم ، وناديناهم لنستفهم منهم عن الجهة التي يجلبون الماء منها ، لسقى مزرعتهم ، فترددوا في الإجابة ، وبعد ذلك أقبل علينا أحدهم ، وهو شاب ، مع الصغير ، وفهمنا منه أن الماء يجلب من ترعة عاورة أشار اليها بالجهة الغربية . وكان الثالث يتداخل في الكلام من مكانه بصوت عال ، وأخيرا حضر الينا وتولى هو الكلام ، بعد أن تربع على الأرض . فسألناه عها إذا كان يريد أن يعلم إبنه الصغير ؟ فقال إنه البصر .

ولما قلنا له إن الحكومة ستلزم الناس بتعليم أبنائهم وبناتهم بالجبر عنهم ، استغرب من ذلك ، وقال إن فعلت الحكومة هذا ، توجهت إلى أفندينا ، وأخذت منه إبنى ، وإذا أريد تعليمه قهرا ، فلابد من التكفل بمعاشى . فتركناه وانصرفنا ، بعد أن أعطى صغيره قطعة بخمسة (٢٦٢٢) قروش . فلما علم الأب بها، رفع صوته بالدعاء وشيعنا بجميل الثناء ، وفهمنا منه أنه لا يملك إلا ستة قراريط يتعيش منها (٢٦٣) هو وابنه وزوجته وابنته . وفي أثناء وقوفنا حضر رسول من طرف المدير مخبرا بأنه في إنتظارنا بنزلة شريف ، فقصدناها (٢٦٤) .

وصلنا بني سويف في الساعة الثالثة ، وكان المدير ، وناظر

<sup>(</sup>٦٦٢) اضيفت ( انه ) ليستقيم المعنى .

<sup>(</sup>٢٦٢م) في الأصل: « بخمس ».

<sup>(</sup>٦٦٣) في الأصل : « منه » .

<sup>(</sup> ٦٦٤) هذه الفقرة كلها من أول « وقد تناولنا طعام الغداء » هي حاشية بصفحتي ٣٧٤ – ٣٧٣ من المذكرات. وقد نقلناها الى موضعها ليستقيم المعني .

المدرسة ، والشيخ إبراهيم على فرغل ، فى انتظارنا بنزلة شريف باشا ، فأخذناهم فى الوابور معنا إلى « الحلبية » ، لأن الطريق منها إلى بندر بنى سويف أسهل كها رأى المدير ، ودعانا المدير للغداء عنده فى اليوم التالى ، فاعتذرنا ، وكذلك اعتذر هو عندما دعوناه لتناول العشاء معنا ، وانصرف مع من حضروا معه ، مثل : على بك سرور ، وعمدة الحلبية ، على نية أن يعود فى الغد الساعة  $\Lambda$  ونصف صباحا ، لزيارة المعاهد العلمية معنا .

فحضر في الساعة ثمانية وه ي دقيقة في عربة يحوطها فارسان ، فنزلنا إلى البر ، وركبنا معه إلى المدرسة . وكان الطريق صعبا لكثرة ما فيه من الغبار والرمل ، الذي كانت تغور العربات فيه ، وتعلو وتسفل في حركاتها بكيفية تضايق ، وتميل بالرأس عن الإعتدال . وقد وجدنا على باب المدرسة ناظرها وأساتذتها وقوفا ببابها ، والتلامذة صفوفا بداخلها على هيئة طابور . فمررنا بهم ، ثم صعدنا إلى غرف الدروس ، حيث زرناها واحدة فواحدة ، مبتدئين بالسنة الرابعة ، ومنتهين بالسنة الأولى . فلم نجد بها تغيرا عن السنة الماضية ، إلا إعداد مصلاة بها .

ولاحظنا \_ كما رأينا في السنة الماضية \_ تأخر التلامذة في اللغة العربية ، خصوصا في السنتين الرابعة والثالثة . واعتذر الناظر عن بعض هذا الضعف ، بأن الشيخ أحمد مفتاح ، أحد أساتذة اللغة العربية ، لا يشتغل باجتهاد ، لأنه يرى نفسه مهضوم الحق ، حيث كان مدرسا في مدرسة المعلمين الناصرية للإنشاء ، وهي مدرسة عالية ، ثم أهبط منها إلى مدرسة إبتدائية ، وبأن كلا من الشيخ محمد المدنى ، والشيخ محمد عبد الهادى ، حديثا العهد بالتدريس ، لأنها من متخرجي هذا العام ؛ وأن كثرة تغير الأساتذة ، موجب لضعف التلامذة فيها يتلقونه ! .

ولا يبعد أن يكون كل هذا صحيحا ، ولكنا وجدنا \_ فوق ذلك \_ أن بضاعة الأساتذة \_ خصوصا في علم الإنشاء \_ قليلة ، وليس لهم ذوق فيه . فقد وجدناهم أقروا العبارات الآتية في بعض منشآت التلامذة : « إذا اراد فعل عمل من الأعمال » ، « إذا تخلي عن المشورة صار غريقا لا يميز الخطأ من الصواب » .

ورأينا ضعفا أيضا لدى التلامذة فى التاريخ ، وأن التلامذة لا يحسنون فهم السؤال فيسيئون الاجابة عنه ، وأنهم إنما يعتمدون على قوة الحفظ لما يلقى عليهم ، فى غير تفهم لمعناه ! وكذلك الحال فى الجغرافية ، حيث يحفظون ـ حتى الادلة على كروية الأرض \_ حفظا خاليا عن إدراك المعنى .

أما الحساب فلا بأس بدرجة التلامذة فيه ، وبحال معلمه ، وهو عبد الله أفندى مصطفى . وقد ألح ناظر المدرسة فى طلب ترقيته من سعادة الباشا الناظر ، وقرر أنه معه من أربع عشرة سنة .

وحال مبانى المدرسة غير مرض (٦٦٠) ، لكن الإقبال كثير عليها ، حيث وجدنا بهما ٣٤٧ تلميذا . ولـذلـك يجب الاهتمام بتحسين مبانيها . ثم انصرفنا منها بعد أن مكثنا بها [ص ٣٧٤] من الساعة ٩ ونصف صباحا لغاية الساعة ١٢ وربع .

وبعدها زرنا كتًاب القاضى ، وهو من الكتاتيب التابعة لنظارة المعارف، فوجدناه (٢٦٦٥) غير مكانه، بمكان أحسن بناء. ولا بأس بالنظافة والتعليم فيه . غير أن تلاميذه قليلون ، ويترى على فقيهه وعريفه الإجتهاد والنشاط .

<sup>(</sup>٦٦٥) في الأصل «مرضى».

<sup>(</sup>٦٦٥م) في الأصل: « فوجدنا » بدون هاء

ثم بارحناه إلى مدرسة سيد أحمد بك زعزوع ، حيث دعانا المدير إلى زيارتها ، ولم نكن زرناها في السنة الماضية ، لضيق الوقت ، فوجدنا صاحبها في إستقبالنا ، مع ناظرها وأساتذتها وتلامذتها . وزرنا جميع فصولها ، ولكن لم نوجه لواحد من التلاميد سؤالا ، إلا سؤالا واحدا في الحساب جبرا للخاطر ، ورأينا فيها ثلاثمائة تلميذ ، ويظهر أن التعليم فيها لا بأس به .

وبعد الفراغ من الزيارة ، تلى تلميذ قصيدة على حسب العادة ، ودعا(٢٦٦) التلامذة للجناب العالى ، ولناظر المعارف ، وهم مصطفون بحوش المدرسة . وتكلم سيد أحمد بك زعزوع ، صاحب المدرسة ، فأثنى على ناظر المعارف ، ورغب إليه أن يتابع الاجتهاد فى نشر العلم والمعارف ، وأن يسعى فى النظر فى طريقة لتأييد الأمن فى البلاد . وأطال القول فى هذا الموضوع كثيرا ( لأنه أصيب بقتل إبن له يبلغ السبع والعشرين سنة فى السنة الماضية ، ولم تقف الحكومة على أثر للفاعل ) .

فشكره ناظر المعارف على تأسيس هذه المدرسة ، وود أن يقتدى به غيره من أمثاله الأغنياء ، حتى يعاون الحكومة على الوصول بالأمة إلى غايتها (٢٦٦٦) من التقدم في سبيل العمران. وقال فيما يختص بالأمن إلى الصعوبة هي في الوقوف على الجاني الحقيقي ، وهذا الأمر يتعلق بالأمة أكثر مما يتعلق بالحكومة ، والمرجع فيه إلى الجهل ، الذي لادواء له سوى العلم . على أن الحكومة باذلة جهدها بما يختص بذلك ، ومن هذا ما أصدرته أخيرا من التعليمات للمديرين ورؤ ساء النيابات ، مما يؤمل أن يكون من وراثه توطيد الأمن في البلاد .

<sup>(</sup>٦٦٦) في الأصل: « دعى ».

<sup>(</sup>٢٦٦م) في الأصل: « غايته ».

ثم توجهنا إلى ديوان المديرية ، حيث قدم إلينا بعض موظفى المديرية ، والمحكمة الأهلية . وعدنا إلى الباخرة فى الساعة واحدة ونصف ، يصحبنا حضرة حسنى قطرى بك ، وكيل المديرية ، بالنيابة عن المدير الذى إعتذر عن التشييع ، لانعقاد مجلس التأديب بالمديرية . ولما اقتربنا من الباخرة تذكرنا البوستة ، فأرسلنا فى إحضارها . ولزمنا أن ننتظر حضورها إلى الساعة ثلاثة وربع ، فحضرت .

وأقلعت الباخرة قاصدة ببا ، حيث وصلناها في الساعة ٤ والدقيقة مساء ، فألقت الباخرة مرساها للمبيت ( الإثنين ٢٠ يناير سنة ١٩٠٨ ) . فخرجنا منها وسرنا على الجسر قليلا ، حيث تقابلنا ببعض أفراد من الأهالي ، وحادثناهم في شؤ ون مختلفة من أحوالهم ، فلم نحصل منهم على ما يهم ذكره ، وعدنا إلى الباخرة حيث جلسنا نكتب ما مضى فوق ظهرها .

وإذا بثلاثة رجال ، يتقدمهم ضابط بوليس ، صعدوا الباخرة واقتربوا منا مسلمين! . فوجمنا لقدومهم بغير إستئذان ، [ص ٣٧٣] وقطعهم طريق الأفكار علينا ، فتثاقلنا في رد تحيتهم . وقبل أن يأخذوا أمكنتهم ، أخرج أحدهم ، وهو شاب ملكى ، ورقة زيارة (٢٦٧) ، وناولها إلينا ، فإذا هو ناظر مدرسة أوقاف ببا ، ومعه أحد معلميها المدعو الشيخ سيد النجار ، فجلسوا ، وفهمنا من حديثهم أن ذلك الضابط هو معاون بوليس ببا ، وأنه حضر لما علم بقدومنا ، من غير أن يكون منبها عليه بذلك . ومع ذلك فقد حادثناهم في بعض الشئون تحية لهم ، ورجونا معاون البوليس أن يرسل في احضار البوستة لنا أحد

<sup>(</sup>٦٦٧) أي « كارت » باسمه .

أتباعه هذه الليلة ، وأن يترقب حضورها غدا ، ويبعث بها إلينا فى مطاى . وبعد ذلك انصرفوا ، وأخبرنا المعاون بأنه وضع خفيرين تحت تصرفنا .

# يوم الأربعاء(٢٦،٢٦ يناير سنة ١٩٠٨

وفي الساعة السادسة من صباح اليوم قمنا قاصدين المنيا ، فوصلناها في الساعة السابعة والدقيقة ٥٤ مساء ، بعد أن عطفنا على مطاى ووقفنا بها ساعتين تقريبا ، للتزود (٢٦٨) من الفحم ، واستلام البوستة ، ولم نكن أشعرنا أحدا بقدومنا إلى المنيا في هذه الساعة ، وإنما أرسلنا \_ عقب وصولنا \_ مكتوبا إلى المدير نخبره فيه بوصولنا ، فبعث الينا مأمور المركز ، ومعاون البوليس ، ليستعلم عها إذا كان يمكن قبوله في السهر ، فاعتذرنا بالتعب ، وشكرناه . وأجبناه على سؤاله عن ساعة خروجنا صباحا لزيارة المدرسة ، فقلنا إنها ستكون الساعة الثامنة .

ووجدنا أثناء وقوفنا بمطاى ، فلوكة تصيد سمكا ، فاشترينا منها بعض سمكات ، من النوع المسمى بالشيلان . وكان في المرسى كثير من الصناديق والأقفاص المملوءة بيضا أنه ساله إلى مصر . ووجدنا بين الواقفين هناك شيخا طاعنا في السن ، تبين لنا(٦٦٩) أنه مشتغل بتجارة البيض ، وأن له منزلا بمصر ، وآخر بمطاى ، وأنه تزوج بامرأتين ، تعرف باحداهما في مركب نزل فيها معها من مطاى إلى مصر ، وكانت تعرف باحداهما في مركب نزل فيها معها من مطاى إلى مصر ، وكانت

<sup>(</sup>٦٦٧م) في الأصل: « الأربعاء »، وصحتها الثلاثاء. وتوجد بالسطر السابق عبارة: « ناظر مدرسة المنيا يدعى سعيد أفندى فهمى » ـ وفيها يبدو أن الاسم كتب للتذكرة، وقد حذفناه من المتن وأثبتناه في الحاسية لأنها مكانه الطبيعى .

<sup>(</sup>٦٦٨) في الأصل: « للتزيد ».

<sup>(</sup>٦٦٩) في الأصل: « له».

إذ ذاك متزوجة ، فأحبها وأحبته ، وطلقت من زوجها وتزوجت به ، ومكثت معه إثنتي عشرة سنة ! . واجتمع أثناء الحديث معه علينا بعض الناس ، وتداخل كل منهم في الكلام ، من غير أن يوجه إليهم خطاب . ويظهر أن هذه عادة القوم ، حيث يتطفلون بالكلام ولا ينتظرون به توجيه السؤال إليهم ، ولكن كان يظهر عليهم البشر والسرور من محادثتهم ، وتوجيه الأسئلة إليهم في الشئون المختلفة .

## [ص ۲۷۲]

وقد (۲۷۰) أدركتنا البوستة في مطاى ، جاء بها عسكرى من ببا ، دفعنا له أجرته خمسة عشر قرشا . وقمنامن مطاى الساعة ٣ وربع ، ووصلنا المنيا الساعة ٧ والدقيقة ٤٥ ، فأرسلنا مكتوبا للمدير نخبره فيه بوصولنا .

# يوم الأربعاء<sup>(٦٧١)</sup> ٢٢ يناير سنة ١٩٠٨

حضر المدير في الساعة الثامنة صباحا ، وكان بالمرسى ضابط بوليس ومعه ثلة من العساكر ، فقمنا جميعا لزيارة المدرسة الأميرية ، وفتشنا عليها فصلا فصلا ، كها أننا تفقدنا حالة النظافة والنظام بباقى الغرف ، فوجدنا النظافة لا بأس بها ، أما التعليم فوجدنا به نقصا كبيرا ، خصوصا في مادة اللغة العربية والحساب والديانة والتاريخ ، بالسنتين الثالثة والرابعة ، وأحد فصلى السنة الثانية .

<sup>(</sup>٦٧٠) توجد بالسطر السابق عبارة : « تأبع يوم الاربعاء ٢١ يناير ١٩٠٨ » ، وقد حذفناها لعدم الحاجة اليها ، ولأن يوم الأربعاء صحته الثلاثاء .

<sup>(</sup>٦٧١) في الأصل: الخميس، وصحتها الاربعاء.

فمثلا في مادة اللغة العربية \_ بالفصل الثاني من السنة الثانية \_ وجدنا التلاميذ كتبوا في كراساتهم البيتين الآتيين :

إن أخاك الحق من كان معك ومن يضر نفسه لينفعك ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت فيك شمله ليجمعك

بدون أن يفطنوا إلى المعنى أو الضبط!. وكذلك وجدنا التلاميذ بالفصل الثانى من السنة الثالثة ، دونوا بكراساتهم عبارة : «حفظه الله » ، ولم يحسن النطق بها إلا واحد منهم فقط .! ولم يحسنوا إعراب البيت :

«إذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام» ولم يجُد واحدا (٢٧١٦) منهم فهم معنى كون «إذا» خافضة للشرط منصوبة بجواما.

وضعفهم في الإنشاء أظهر . ومن إتحاد كتاباتهم في الموضوع الواحد ، يتبين أنهم يكتبون ما يملى عليهم ، لا مايرد بفكر كل منهم ! . ويدل على ذلك أيضا كون أغلبهم لم يفهم بعض الجمل التي كتبوها ، مثل : « إن للكلام طيا ونشرا » . ويظهر أن ضعف التلامذة آت في الأغلب من ضعف الأساتذة ، أو من إهمالهم . فإنا لاحظنا أنهم لم يصححوا كثيرا في الألفاظ والعبارات التي راجعوها في كتابات التلاميذ . أما المطالعة فكانت في جميع الفصول ضعيفة .

<sup>(</sup>۲۷۱م) في الأصل: «واحد».

وبالاجمال ، فإن التعليم العربي منحط ، وهو أحط ما يكون في السنة الثالثة والرابعة . وحالهم في باقى الفنون ــ وان لم يكن كحالهم في اللغة العربية ــ إلا أنه ضعيف ، خصوصا في الحساب ، وعلى الأخص في الديانة والتاريخ .

وقد وجدنا أن ترشيح المياه ليس على ما ينبغى ونسرى الأحسن الرجوع إلى طريقة ترشيح المياة بالأزيار . وقد بالغ المدير في مدح الناظر كثيرا ، وكاد(٢٧٢) أن يفضله على سائر نظار المدارس التي رآها .

ثم زرنا كلا من كُتّابّى « الكاشف » و « اللمطى » التابعين للنظارة ، فوجدنا الأول قد سدت الحائط البحرية منه بنوع من البغدادلي ، وصار لا بأس به من هذه الجهة . والتعليم في كل منها مناسب لحالهم ، بل إنه في الدين والمطالعة أرقى منه في المدرسة! . وقد رأينا في الثاني بعض بنات يبلغن التسعة ، تلت إحداهن عُشرا من القرآن ، فأجادت التلاوة كل الاجادة . ثم توجهنا إلى المديرية ، حيث [ص ٢٧١] مكثنا بها برهة .

ثم عدنا إلى الوابور ، حيث كانت الساعة العاشرة ونصف ، وسارت (٦٧٣) بنا السفينة ، بعد أن ودعنا المدير ، وناظر المدرسة ، ومفتش الكتاتيب . وفي الساعة واحدة ، وقعت بنا السفينة ، حيث تناولنا طعام الغداء ، وتقابلنا \_ أثناء سيرنا \_ بالباخرة سقارة ، التي تقل السير الدن غورست ، قبل وقوفنا بقليل .

ثم عاودنا السير إلى ملوى ، فوصلناها حيث كانت الساعة خمسة

<sup>(</sup>٦٧٢) في الأصل : « وكان » .

<sup>(</sup>٦٧٢م) هكذا في الأصل ، ولعله : « المالطي » .

<sup>(</sup>٦٧٣) في الأصل: « وصارت ».

و ٢٠ دقيقة ، ووجدنا في الانتظار على الساحل مأمور المركز ، ومعاون البوليس ، وبعض الأعيان ، والعساكر . فنزلوا عندنا ، ثم حضر قاضى المواد الجزئية ، بمحكمة ملوى ، ووكيل النيابة ، وسيف النصر باشا ، ودار الكلام معهم على موضوعات شتى ، كالمعارف وتقدمها ، والأمن وتوطده ، والأزمة المالية واشتدادها ، والزراعة وتقدمها ، والواحات وشركتها ، والقضايا وكثرتها . ثم انصرفوا حيث كانت الساعة السابعة و ٥ دقائق .

وحددنا الساعة ثمانية ونصف لزيارة المعاهد العلمية بملوى ، وكنا علمنا من المأمور أن المدير سيحضر غدا الساعة ٩ صباحا ، فرجوناه أن يخبره بالتليفون أن هناك محلا معدا له بالوابور معنا ، وكلف نفرا من أتباعه بتوصيل بوسطتنا إلى محلها .

وكنا \_ لما يئسنا من تحسن الأكل \_ قد كتبنا لعاطف بك ليبحث لنا عن طباخ آخر ، غير أن المآكل التي تناولناها في الظهر ، عدلت أفكارنا ، وحملتنا على أن نسترد ما كتبناه ، ونرجو أن لا نكون تسرعنا في هذا العدول ، وأن يستمر التحسين .

أما الهواء فكان جميلاً جداً ، والسهاء صافية ، حتى أننا قضينا أكثر النهار فوق ظهر الباخرة ، وتغذينا عليه ، وسنفعل ذلك في العشاء .

## يوم الخميس ٢٣ يناير سنة ١٩٠٨

في منتصف الساعة التاسعة ، غادرنا الباخرة ، يرافقنا مأمور المركز وبعض الأعيان ، يتقدمنا فارسان قاصدين المدرسة الخيرية الإسلامية ، فوصلناها بعد الساعة التاسعة ببضع دقائق ، ووجدنا التلامذة مصطفين بحوش المدرسة ، والناظر والمدرسين وكثيراً من الأعيان على بابها لاستقبالنا . وبعد أن مكثنا برهة وجيزة ، قدم سعادة عبد الخالق ثروت باشا ، مدير أسيوط ، ورافقنا في تفقد حالة التعليم

بالمدرسة ، فأعجبنا بما رأيناه من نجابة التلاميذ ، ونشاط المعلمين ، وأثنينا على القائمين بشؤون المدرسة ، كما أننا حببنا إليهم المداومة على السر في طريق الوصول بالمدرسة إلى الغاية المقصودة.

ثم زرنا كتاب مصطفى كاشف نمرة ١ ، فوجدنا به ثلاث غرف ، إحداها بالدور الأسفل للذكور، والغرفتان الأخريان بالدور الأعلى (٦٧٤) ، احداهما للبنات والأخرى للبنين . غير أن هذه الغرفة الأخيرة لم يكن بها تَختُ معدة لجلوس التلاميذ ، فكانوا جلوساً على الأرض ! . وقد أخبرنا الشيخ [ ص ٧٠٠ ] عبد الله البسيون ، مساعد المفتش ، أن النظارة أعلمته بإرسال التخت بطريق السكة الحديد ، وهو في انتظار وصولها . وحالة التعليم بهذا الكتاب جيدة .

وفي الساعة الحادية عشرة (٢٦٧٤)، عدنا للسفينة، فقامت بنا بعد دقائق قليلة ، ووصلنا ديروط في الساعة الثانية ، بعد أن تناولنا الغذاء (٦٧٠)على ظهر الباخرة في الساعة الأولى بعد الظهر ، وكان بصحبتنا سعادة المدير . ولما وصلنا ديروط ، وجدنا المأمور وبعض الفرسان في انتظارنا ، قركبنا الحمر التي كان قد أغدها المأمور قاصدين البلدة ، فوصلناها بعد نصف ساعة.

وهناك وجدنا المدرسة الخيرية مزدانة بالأعلام ، واستقبلتنا بالباب جوقة الطبل البلدي ، فحيتنا بالسلام الخديـوي . ثم دخلنا ساحة المدرسة ، فوجدنا التلاميذ صفوفاً ، كما وجدنا الكثير من الوجوه والأعيان ، يتقدمهم حضرة مهران بك خلاف ، في استقبالنا . وبعد أن استرحنا قليلاً في حجرة الناظر ، تفقدنا الفصول الخمس ، وباقى

<sup>(</sup>٦٧٤) في الأصل: « الأعلا».

<sup>(</sup>٦٧٤م) في الأصل: « عشر » بدون تاء مربوظه (٦٧٥) هكذا في الأصل وصحتها: « الغدام» بالدال.

ملحقات المدرسة . فوجدنا التلاميذ على حالة متوسطة ، غير أن نظافة التلاميذ تحتاج إلى شيء من العناية . وبعد أن فرغنا من التفتيش ، إجتمعنا بالوجوه والأعيان بحجرة مخصوصة من حُجر المدرسة ، أعدها الناظر لذلك الاجتماع ، وألقينا عليهم خطبة وجيزة ، أعربنا فيها عن سرورنا من نهضتهم للتبرع للمدرسة بما يضمن بقاءها . وبعدها زرنا كتاب ديروط المحطة ، الذي هو أحد كتاتيب الإعانة من الدرجة الثانية ، فالفيناه على حالة سيئة من حيث التعليم والنظافة .

وفى الساعة الرابعة ، ركب كل منا مطية قاصدين الباخرة ، فوصلناها فى الساعة الرابعة ونصف ، وقامت بنا على الفور ، ووصلت نزالى جنوب فى الساعة الخامسة والدقيقة ٤٠ ، حيث ألقت مراسيها للمبيت ، ومعنا سعادة المدير .

يوم الجمعة ٢٤ منه (٢٧٥م)

قمنا في الساعة السادسة والدقيقة ١٥ إلى أسيوط ، فوصلناها الساعة سبعة والدقيقة ١٥ ، وفي أثناء المسير ، قبل الوصول إلى أبنوب بنحو ساعة ونصف ، شحَّط الوابور ، ومكث مشحوطاً زيادة على (٦٧٦) أربع ساعات ونصف ، وتخلص من الشحط بمعونة رجال وابور فحم كان مارا ، فأوقف السير ، وانضم رجاله إلى رجال وابورنا ، وتساعدوا على إنفاده وتسييره . ويظهر أن هذه عادة جارية بين رجال الملاحة ، على إنفاده وتسييره . ويظهر أن هذه عادة جارية بين رجال الملاحة ، حيث يعاون بعضهم بعضاً عند الحاجة ، وكان هؤ لاء المساعدون يشتغلون بكمال إجتهاد ، كأنما يشتغلون لأنفسهم . وقد كافأناهم على

<sup>(</sup>٦٧٥) توجد عبارة : « ناظر مدرسة أسيوط يدعى محمد أفندى أمين » مثبتة بالسطر السابق من اليومية ، وقد حذفناها لورودها بالمتن بعد ذلك ، ولأن مكانها في الحاشية .

<sup>(</sup>٦٧٦) في الأصل « عن ».

تعبهم بجنيه ، فأخذوه شاكرين . وسار(٢٧٧) الوابور حتى وصل إلى أسيوط في الساعة الآنف ذكرها .

وكنا عازمين أن نتناول الشاى عند [ ص ٣٦٩] حسين بك فهمى المحامى إجابة لدعوته ، وأخبرناه بذلك فى التليفون ، ولكن تأخرنا عن الوصول منعنا عن ذلك . وقد وجدنا وكيل مديرية أسيوط ، محمد بك أمين واصف ، فى انتظارنا مع بعض العساكر ، وأخبرنا بأنه كان فى الانتظار مع كثير من الموظفين ، حضروا فى الساعة اثنين وانتظروا لغاية الساعة خمسة ونصف ، ولما لم يحضر الوابور إنصرفوا .

فتوجهنا توا إلى منزل المدير ، حيث تناولنا العشاء ، وكان حاضراً وكيل المديرية المذكور ، والخواجة سنوت (٦٧٨) حنا ، أحد التجار الأعيان بأسيوط . وفي أثناء العشاء حضر كل من حسين بك فهمى المحامى ، ومحمد أفندى أمين ناظر المدرسة . وفي الساعة عشرة عدنا إلى الوابور ، وحددنا الساعة ثمانية لزيارة المدارس .

وفى الساعة ثمانية ونصف (٦٧٩) صباحاً ، حضر المدير فى عربته ، وانتظرنا حتى تحضر عربة أخرى كان أرسل للبحث عنها بعد حضوره . ثم ركبنا فى الساعة ثمانية و ٤٥ دقيقة ، فزرنا أولاً المدرسة الأميرية ، فصلاً فصلاً ، ثم جميع الملحقات ، فوجدنا النظافة فيها لا بأس بها ، وكذلك النظام . ولكن لم نُسر من حالة التعليم بها ، فان تلامذتها متأخرون فى جميع الفنون التى سألناهم فيها ، وهى العلوم العربية ، والحساب ، والجغرافيا ، والتاريخ ، والديانة ، واللغة الانجليزية .

<sup>(</sup>٦٧٧) في الأصل « وصار ».

<sup>(</sup>٦٧٨) في الأصل: سنَّت.

<sup>(</sup>٦٧٩) في الأصل بدون واو العطف.

وتبين لنا أن أغلب الأساتذة ضعاف في التعليم من جهة ، وكسالي من جهة أخرى! فمنهم من لم يتذكر المادة التي علمها إن صحاعتذاره ، كما اعتذر الشيخ جعفر منصور ، عند عدم إجابة تلامذة الفصل الثاني من السنة الثالثة لتلاوة شيء من المحفوظات النثرية أو الشعرية حيث قال : إن تلامذته لم يأخذوا محفوظات ، لأن النظارة لم تقر إلى الآن المحفوظات المنتخبة . ثم تبين من الكراريس التي إطلعنا عليها \_ في الفصل الأول من السنة بعينها \_ أنهم تلقوا هذه المادة! . وقال ناظر المدرسة إن النظارة أقرتها في يوم ٧ ديسمبر ، وقد لاحظنا لناظر المدرسة هذا الضعف ، ولكنه لم يجبنا بجواب شاف .

وبالجملة فاننا خرجنا من المدرسة غير مسرورين إلا من نظافتها ، ونجابة التلميذ إسماعيل (٦٨٠٠) الذي كنا وجدناه في كتاب الكاشف عام أول ، وأمرنا بادخاله في هذه المدرسة مجاناً ، حيث دخل في السنة الأولى منها في الشهر الرابع من السنة الدراسية ، واجتاز امتحان آخر السنة بنجاح ، ونقل للسنة الثانية ، ووجدناه فيها الثاني ، وأجاب عن كل سؤ ال توجه إليه ، فأجاد إجادة أعجب كل الحاضرين بها .

ثم زرنا مدرسة الجمعية الخيرية الإسلامية ، لأن أحد مؤسسيها ، وعضو في مجلس إدارتها من جهة ، ومن جهة أخرى فان

<sup>(</sup>٦٨٠) اسماعيل القباني \_ أنظر هامش ص ٢٢٥ كراسة ٥ .

وقد تخرج اسماعيل القبانى بعد ذلك من مدرسة المعلمين في سنة ١٩١٩، واشتغل مدرسا في أسيوط الثانوية ، وشغل منصب أستاذ تربية في معهد التربية والمعلمين وهو في الخامسة والثلاثين من عمره ؛ وسافر الى الولايات المتحدة لإلقاء محاضرات ، واختير وزير اللمعارف في ٨ سبتمبر ١٩٥٢ بعد قيام ثورة ٢٣ يوليو . وهو صاحب مدرسة في التربية والتعليم .

حسين بك فهمى المتولى أمور هذه الجمعية فى هذه الجهة دعانى لزيارتها . وقد رأيناها فى مكان غير لائق من جهة متانة البناء ، وظلام غرف التدريس ، وقيام السلالم واقفه أكثر منها مائلة . أما التعليم فيها فأضعف من المدرسة الأميرية . ولم نر إجابة المدير لدعوته زيارة المدرسة القبطية لضيق الوقت من جهة . ولعدم دعوتنا لزيارتها من جهة أخرى ، لا مباشرة ، ولا بواسطة المدير . ثم زرنا المدرسة الصناعية الأميرية ، فوجدناها لا بأس بها ، وحالتها تبشر بحسن المآل .

#### [ ص ۳٦٨ ]

وكان مكاتبو بعض الجرائد يتبعوننا في كل هذه الزيارات التي انتهينا منها في الظهر ، وعدنا إلى الوابور حيث ودعنا المدير ، وناظر المدرسة ، وحكمدار البوليس ، ومساعدا تفتيش الكتاتيب ، ومكاتبو (٦٨١) الجرائد . وسارت السفينة بنا الظهر تماماً قاصدة سوهاج . ومررنا بأبى تيج ، حيث أرسلنا تلغرافات لمصر وسوهاج ، ثم تابعنا السير حتى وصلنا طهطا في الساعة سبعة والدقيقة ١٠ ، وكان الهواء جميلاً جداً ، ولما غامت الشمس وأقبل الليل كانت النجوم زاهية في الساء حتى سرنا على ضوئها مسافة طويلة .

# يوم ٢٦ يناير سنة ١٩٠٨

وقد قضينا الليلة بطهطا ، وفي الساعة أربعة ونصف ، أقلعت منها السفينة قاصدة سوهاج ، فوصلناها في الساعة تسعة والدقيقة ، 10 ، قبل الميعاد الذي كنا حددناه بساعة وخمس (٦٨٢) وأربعين دقيقة ، وذلك ناشيء عن قيام السفينة قبل الساعة التي كان مزمعا القيام فيها :

<sup>(</sup>٦٨١) في الإصل: ومكاتبوا.

<sup>(</sup>٦٨٢) في الأصلُّ : وَخَمْسَةً .

فنزلنا منها ومشينا إلى المدرسة (٦٨٣) وقابلنا مدير جرجا في الطريق ، فرافقنا إليها . وقد تفقدناها فصلاً فصلاً ، فوجدنا التعليم فيها لا بأس به على وجه العموم ، ولكن رأينا في السنة الثانية ضعفاً في « الدين » (٦٨٤) لدى التلامذة ، وفي الحساب ، فلم يتمكنوا (٢٨٥) من معرفة معنى النية ، ولا من حل مسألة بسعيطة في الحساب . ووجدنا الشيخ على عبد الكريم ، أستاذ اللغة العربية في السنة الثالثة ، ضعيفاً فيها يعلمه ، ولم يحسن قراءة البيت الآتي :

وما لي إلاَّ آل أحمد شيعة ومالي إلاَّ مذهب الحق مذهب

ثم لاحظنا في الفصل الثاني من السنة الثالثة ضعفا في العربية أيضا ، والدين ، ولكن تلامذة هذه السنة ضعاف في الحساب . وأعجبنا بتلميذ قبطى يدعى فؤاد ميخائيل من تلامذة السنة الرابعة ، لقوة عارضته ، وحسن إلقائه ، وسرعة خاطره ، وفهمه لدروسه . وبعد الانتهاء من تفقد الفصول حضر جماعة من الموظفين بالمحكمة والادارة والرى ، ومكاتبو الجرائد ، وسلموا علينا ، وسلمنا عليهم ، واصطف التلامذة في حوش المدرسة ، وألقى تلميذان منهم قصيدتين ترحابا بالقدوم ، وشكراً على الزيارة .

ثم توجهنا إلى مدرسة عبد الله بك وهبى ، فـزرناهـا بقسميها للذكور والإناث ، ولم نتوغل في البحث مع تلامذتها ، ولكن يظهر أن

<sup>(</sup>٦٨٣) توجد في السطر التالى لهذه الكلمة عبارة : « ناظر مدرسة سوهاج يدعى أحمد أفندى درويش » ، وقد حذفناها من المتن ، وأثبتناها في الحاشية لأنها مكانها الطبيعي .

<sup>(</sup>٦٨٤) يقصد مادة « الدين » .

<sup>(</sup>٦٨٥) في الأصل: يتمكن.

فى التعليم فيها ضعفا ، خصوصاً فى قسم البنات . وهى تشكو قلة المساعدات المالية . وقد أنشد التلامذة عند الانصراف نشيد السلام والوداع ، وتلا بعض التلامذة خطبة بالشكر على الزيارة .

وبعد ذلك عدنا إلى السفينة ، حيث كانت الساعة ١١ والدقيقة ٥٠ ، وشيعنا المدير ومن معه إليها . ثم سرنا قاصدين قنا في هواء شديد بارد ، وبحر مضطرب الأمواج ، حتى التجأنا أن نقف على المنشية ساعة ، إتقاء شدة الأهواء ، وسقط قليل من المطر .

وكان قابلنا \_ عند رسو السفينة بسوهاج \_ ساعمن الديوان يحمل البوستة ، وبعض المأكولات ، فقرأنا ما أحضر من الأوراق ، وسلمناه ما أجبنا به عليها ، وما كتبناه في الشئون المختلفة ، وأنزلناه في تلك الناحية ليعود منها إلى مصر .

واستأنفت السفينة السيرحتى وصلنا البَلْيَنَه في [ ص ٣٦٧ ] الساعة ٧ مساء .

### ۲۷ ینایر سنة ۱۹۰۸

وقمنا منها في الساعة ٥ والدقيقة ٥٤ صباحاً في برد قارص ، وريح عاصفة ، ولا نزال مجدين السير إلى (٦٨٦) قنا .

وصلنا هذه المدينة الساعة أربعة ونصف ، ووجدنا في انتظارنا على الشاطىء مدير قنا ، ووكيله ، وحكمدار البوليس ، ورثيس محكمة قنا الأهلبة ، ورثيس النيابة ، وناظر المدرسة (١٨٧٠) ، وبعض تلامذتها ،

<sup>(</sup>٦٨٦) في الأصل: «على».

<sup>(</sup>٦٨٧) ناظر مدرسة قنا يدعى عبد الحميد أفندى الشربيني . وقد كتب سعد زغلول هذه الحاشية في المتن بجوار عنوان « ٢٧ يناير ١٩٠٨ » ، ونقلناها الى الحواشى لأنها مكانها الطبيعي .

ومكاتبى بعض الجرائد ، وغيرهم . وبناء على دعوتنا نزلوا الوابور ، ودعانا المدير للعشاء أو الغداء (٢٦٨٧) عنده ، فاعتذرنا، وبعد أن شربوا القهوة ، إنصرفوا . وخرجنا نتريض على الشاطىء هنيهة ، ثم عدنا ، فقدم لنا مكاتب الأهرام قصيدة مدح ، فتقبلناها منه وشكرناه ، وانصرف ، وكان قد خف الهواء نوعاً ، وقل البرد .

## يوم ۲۸ يناير سنة ۱۹۰۸

وفى الساعة ٨ والدقيقة ٢٠ صباحاً ، ركبنا مع المدير ومن حضر معه ، وذهبنا إلى المدرسة ، فتفقدنا فصولها . وقد وجدنا فى السنة الأولى الشيخ أحمد كامل يلقى درساً فى المطالعة ، فرأيناه لا بأس به ، وبتلامذته . ثم انتقلنا للسنة الثانية ، حيث لاحظنا عند التلامذة ضعفا فى اللغة الانجليزية ، وفى اللغة العربية أيضا ـ وعلى الأخص فى المطالعة والدين والجغرافيا . ثم امتحنا السنة الثالثة بفصليها ، فوجدنا من جها ضعفا فى سائر العلوم . وأعجبنا تدريس الشيخ عبد اللطيف عبده من جهة حسن البيان والالقاء ، وكذلك الحال فى السنة الرابعة . ثم رأينا أن بالمدرسة ظلمة ، وبحجراتها ضيقا . وأرانا الناظر نخزنا يريد أن يستعمله فصلاً فى السنة المقبلة ، فوجدناه لا يقل عن سائر الحجرات يستعمله فصلاً فى السنة المقبلة ، فوجدناه لا يقل عن سائر الحجرات التى بها فصول .

ومن رأى الناظر أن يضم المستشفى إلى المدرسة الحالية لتكون منها المدرسة ، عوضاً عن الأرض التى اشتريت (٦٨٨) لها خارج المدينة ، وربما كانت هذه الفكرة في محلها ، نظراً لقرب مكان المدرسة الحالى من المساكن ، وتوسطه بينها . وهذه مسألة تحتاج للنظر .

<sup>(</sup>٦٨٨) في الأصل: « اشترت » .

<sup>(</sup>٦٨٧ م) في الأصل: « الغذاء ».

وقد زرنا بعد ذلك مدرسة الأقباط ، حيث دعينا (٩٨٩) بواسطة المدير لزيارتها ، فطفنا ببعض غرفها ، وحيينا تلامذتها بتوجيه بعض أسئلة خفيفة . وقد لاحظنا فيها الضعف من جهة التعليم والنظام والنظافة . وانصرفنا بعد أن ودعنا من استقبلونا من القسس وبعض أعيان الطائفة القبطية . ولم نجد وقتا لزيارة غير هذين المكانين ، واعتذرنا للذلك للمدير عن عدم زيارة المديرية ، ورجوناه أن يعتذر عنا لمن حضروا لاستقبالنا .

ثم عدنا إلى السفينة مودّعين من المدير وبعض الموظفين ، وسرنا قاصدين الأقصر ، حيث كانت الساعة إحدى عشرة (١٩٠٠) صباحاً ، فوصلناها في الساعة الخامسة . وكان الهواء جميلاً ، والسهاء صافية ، فخرجنا إلى الأوتيل المدعو « وِنْتَرْبالاس » الذي فتح في العام الماضي ، حيث [ ص ٣٦٦ ] تناولنا الشاى مع المدير في فنائه ، وبعد ذلك عدنا إلى الباخرة ، حيث استقبلنا بعض الأعيان .

وكان العزم أن نبارح هذه المدينة في الساعة ٥ صباحاً ، ولكن بعد أن نبهنا بذلك على مهندس الوابور . ورد تلغراف من المغربي بك ، مدير أقلام عربي النظارة ، بأنه سيحضر مع أوراق الترقيات والعلاوات لعرضها علينا ، فأجلنا القيام إلى الساعة عشرة صباحاً ، بعد حضور وابور الصباح الذي يصل من مصر الساعة تسعة ونصف صباحاً ، ولهذا أرسلنا تلغرافا لناظر مدرسة إسنا بألا يصرف التلامذة حتى نحضر .

<sup>(</sup>٦٨٩) في الأصل: « دعونا ».

<sup>(</sup>٦٩٠) في الأصل: «عشر».

وعند إنصرافنا من قنا ، تقدم إلينا محمود أفندى رشاد ، معاون بوليس قنا ، شاكيا كثرة عياله ، وضيق حاله عن أن ينفق على تعليمهم ، والتمس قبول بعضهم مجانا . فبينا له حكم القانون ، وتأسفنا من عدم إمكان إجابته لما طلب ، إلا إذا نجح في إمتحان المسابقة .

وفي أثناء تناول الشاى بالأقصر، حضر وكيل التلغراف بالأشارة المواردة من مغربي بك، وبعد أن ناولها، طلب إنشاء مدرسة بالأقصر، وألح في الطلب، فوعدناه بالنظر في هذه المسألة عند الامكان، ولكنه اشتد في لجاجة. وتكلم معنا الشيخ عبد الحفيظ، مكاتب جريدة الأهرام، بخصوص إنشاء مدرسة ثانوية بأسيوط، وورد علينا كتابة إلتماس بذلك من بعض أهالي الوجه القبلي، فقلنا له ان هذه من المسائل الهامة التي لا نقصر في توجيه النظر إليها متى ساعدت الظروف عليها. وأشار عبد الحفيظ المذكور في أثناء كلامه \_ إلى (١٩٦١) أن الأهالي يمكنهم أن يساعدوا على إنشاء هذه المدرسة، غير أن المعلوم من حالهم يضعف الأمل في قوة هذه المساعدة.

وعلى كل حال ، فان تأسيس مدرسة ثانوية بالوجه القبلى (١٩٢) مفيد جداً ، ويجب أن توجه الحكومة إليه عنايتها ، نعم انه يحتاج إلى

<sup>(</sup>٦٩١) أضيفت « إلى » ليستقيم المعنى .

<sup>(</sup>٦٩٢) كان عدد المدارس الثانوية الحكومية في سنة ١٩٠٧ أربع مدارس هي : مدرسة الخديوية ، ومدرسة السعيدية ، ومدرسة التوفيقية ، ومدرسة رأس التين . وكان عدد هذه المدارس حتى سنة ١٩٠٥ ثلاث مدارس ، ثم أضيفت مدرسة السعيدية عام ١٩٠٦ ، وفي عام ١٩١٠ أنشئت مدرسة العباسية الثانوية بالاسكندرية . -

مال ورجال ، غير أنه يمكن إقتصاد المال بعدم المبالغة في فخامة البناء ، وجعله قاصراً على الحاجة اللازمة منه ، ويمكن توفير الرجال وإعدادهم من الآن بتكثير عدد التلامذة الذين يرسلون إلى أوروبا ، ولو شرع في ذلك من الآن ، أمكننا أن نتحصل بعد سنتين من الزمان ، على القدر الكافي من العمال الذين يمكن أن يعهد إليهم أمر التعليم بالمدرسة الثانوية ، وهذه المدة هي التي تلزم لتمام البناء إذا شرع فيه من السنة المقبلة . ومع ذلك فهذا فرع من مشروع عام في النية درسه ، وإتخاذ الوسائل لتنفيذه .

بينها نحن جلوس بأودة ناظر مدرسة قنا ، وإذا برجل شاحط اللون ، طويل القامة ، ممتلىء الجسم ، نهض واقفاً ، واستأذن فى الكلام ، فأذن له ، وقال إنه مأمور الأوقاف فى قنا ، (وكان ذلك عقب أن أطلعنا المدير على كشف بإيراد أملاك الأوقاف فى مديرية قنا ، وكنا طلبنا منه هذا البيان ، ليكون سنداً لنا فى مطالبة مدير الأوقاف بمساعدة

ولهذا السبب كان هناك ضغط وطنى من أجل انشاء مزيد من المدارس الثانوية . فحين زار البرنس أوف ولز مصر سنة ١٩٠٦ ، قابله وفد من أعضاء مجلس الشورى ، وأبر زوا له قلة المدارس الثانوية . وفي الجمعية العمومية طالب البعض بانشاء مدرسة ثانوية في كل مديريتين !. واقترح أحمد بك محمد خشبة سرعة تنفيذ ما تقرر من انشاء مدرسة بأسيوط لخدمة الوجه القبلي ( محاضر الجمعية العمومية جلسة ٢/٤/١٠) وأبر ز محمد بك الشناوى مدى حاجة المنصورة الى مدرسة ثانوية ( أنظر د. سعيد اسماعيل على : قضايا التعليم في عهد الاحتلال ، تقرير جورست سنة ١٩٠٨ ، أضواء على تاريخ التعليم في الجمهورية العربية المتحدة ) .

وهذا الجزء من مذكرات سعد زغلول يوضح أن مسألة افتتاح مدرسة ثانوية جديدة لا تتم بمجرد الرغبة ، وانما هي تحتاج الى امكانيات مادية وبشرية يلزم توفيرها أولا ، ويدخل فيها زيادة عدد البعثات ! .

المدرسة الصناعية المزمع إنشاؤ ها بالأقصر ، لأن الأوقاف فيها يظهر ، يتخذ في مثل هذه المساعدة وايراداته في الجهة التي بها المدرسة قاعدة لتقدير المساعدة اللازمة و كها قال و بالنسبة لمدرستي بني سويف والفيوم ) ، [ص ٣٦٥] ومجتهد في وظيفته ، وقد تحسنت الأوقاف في مدته حتى بلغ إيرادها ما يزيد على (٢٩٣) ، ٢٢٠٠٠ جنيه ، بعد أن كان أقل من ذلك بكثير ، وقد وعده كل من المديرين الذين تعاقبوا على أدارة الأوقاف بالترقى ، ولكنه لم ير إلا تأخراً ، ويلتمس أن نساعده على ترقيه ، قال : لأن لكم الاشراف على كل شيء . فأجبناه بأن هذا الأمر خارج عن اختصاصنا ، ولا يمكن أن أفعل شيئا فيه بوظيفتى ، وإنما يمكني أن أتكلم مع سعادة حسين رشدى باشا ، مدير الأوقاف لكان الصحبة بيننا . فشكر ، وجلس .

عند إنصرافنا من المدرسة الأميرية ، أتت إمرأة تلتمس بعريضة في يدها \_ قبول ولديها في المدرسة مجاناً ، فاعتذرنا لعدم الإمكان ، وأحلنا أمرها على حضرة المدير ، لكى يجد لها سبيلاً في المدارس الخارجية .

#### ۲۹ يناير سنة ۱۹۰۸

كان المدير طلب منا أمس أن نحضر افتتاح كُتَّاب عبد الكريم بك العمالى ، فأجبناه ، لأنا وجدنا في الوقت سعة بعد ورود تلغراف مغرب بك المشار إليه آنفا . وبناء على ذلك حضر المدير في الساعة ٨ من صباح هذا اليوم ، وتوجهنا معه إلى ذلك الكتاب ، فوجدناه كُتَّاباً لا بأس به ، وهو مؤلف من خمس حجرات : إحداها للمعلمين ، والباقى

<sup>(</sup>٦٩٣) في الأصل « عن ».

للمتعلمين ، وفيه مُصلًى ، ومحل جنينة ، وبه ما ينوف عن المائة وعشرين طالباً ، فيهم سبع بنات ، وترى على أغلبهم ملامح الذكاء والنجابة . وقد سأل المعلم ومفتش الكتاتيب أمامنا بعضهم في الدين ، فأحسنوا الاجابة . وكان مدخل الكتاب مفروشا بالبسط ومزيناً بالرياحين ، وأمام الحجرات مائدة عليها بعض الفاكهة والحلوى . وكان الحاضرون كثيرين ، وحييناهم ببعض العبارات ، وشكرنا لحضرة عبد الكريم بك العمالي صاحب الكتاب ، هذه المأثرة ، ودعونا الله أن يكثر في البلاد من أمثاله .

ثم ودعنا الجمع المحتفل ، وعدنا إلى السفينة يصحبنا المدير ، ومكثنا بها منتظرين مجيء مغربي بك وقد حدثني المدير بأنه لا يجد من الداخلية مساعدة ، عندما يطلب منها شيئاً من علامات الشرف تشجيعاً لمثل عبد الكريم بك المذكور ، لأنه طلب منها رتبة لسليمان بك حمادى ، الذي تكفل بإنشاء مدرسة في قنا ، ولم ير لها أثراً بين الرتب التي نشرت بالجرائد . فقلنا له إن ذلك ربحا كان لأنه من الأعيان ، ولم تنشر رتبهم للآن . هذا ، وقد أصبح الطقس جميلاً ، والهسواء معتدلاً ، والشمس تسرسل أشعتها ، فتنعش الأجسام بحرارتها ، والناس يغدون ويروحون على الشاطيء ، والفلائك تسير في البحر بالسائحين ، وفي كثير منها غناء على طريقة المراكبية . وكان بجانبنا سفينة من سفن «كوك» ، أحيت الليلة بالطبل والـزمـر والرقص ، بمعرفة جماعة من الذين يباشرون هذه الملاعب في جهات الصعيد ، من الرجال والنساء .

وقد طلب الكثير منا\_ أثناء الاحتفال بهذا الكُتّاب \_ إنشاء مدرسة بالأقصر ، فوعدناهم بالنظر في هذه المسألة ، لأن مثل هذه

الطلبات كثير ، ويحتاج تـرتيبها وتقـديم الأهم على المهم منهـا نظراً طويلاً .

وبعد ذلك قدم حضرة مغربي بك في الساعة تسعة وربع ، وأقلعت السفينة في الساعة عشرة ، ووصلنا إسنا الساعة ٣ وأقلعت السفينة في الساعة ٥٤ وجدنا في انتظارنا ناظر المدرسة (٢٩٤٠) وبعض رجال البوليس ، وجماعة من أعيان البندر ، فخرجنا من السفينة توا إلى المدرسة ، وتفقدنا فصولها ، فلم تعجبنا حال التعليم فيها ، ورأينا وخصوصا على تلامذة السنة الأولى ، خولاً لم نره في غيرهم من أترابهم بالمدارس الأخرى . ورأينا ضعفاً شديداً في جميع فروع العلوم التي يتعلمونها في اللغة العربية والانجليزية والحساب والدين والجغرافيا والخطوط . ووجدنا في أعلى (٢٩٥٠) الحوائط الفاصلة بين غرف التدريس منابر (٢٩٦٠) مفتوحة تنفذ أصوات الطلبة منها من غرفة إلى أخرى ، فتحدث تشويشا على الأذهان . فأشرنا للناظر بسدها ولو بالزجاج ، منعا لهذا التشويش .

وقد لاحظنا له ذلك الضعف الذي آنسناه في تلامذة مدرسته ، فأجاب أجوبة دلتنا على ضعف إستعداده ، وهو ينسب هذا الضعف فيا يمكن أن يؤخذ من أجوبته المختلفة إلى ضعف معلم الخط ( ولم

<sup>(</sup>٦٩٤) ناظر مدرسة اسنا يدعى عبد العزيز أفندى ابراهيم . وقد سجل سعد زغلول هذه الحاشية في أول الصفحة ، ونقلناها الى مكانها الطبيعي ، وهو الحاسية .

<sup>(</sup>٦٩٥) في الأصل: «أعلا».

<sup>(</sup>٦٩٦) هكذا فى الأصل ، ويقصد بها فتحات لينفذ منها الضوء . ولعله يقصد كلمة مناور جمع منور الشائعة بالعامية .

نشر ـ فيها أشرنا إليه ـ إلى ضعف التلامذة في هذه المادة )(٦٩٧) ، وإلى حداثة عهد ثلاثة من المعلمين بالمدرسة . ولما لم نرتح لإجاباته صرفناه .

واشتغلنا بتحقيق مسألة الساعة التي كان كتب لنا عنها بمصر ، ورأينا من نتيجة التحقيق ، أن المعلم الذي قدم له التلميذ الساعة ، ملوم فيها صدر عنه من سب التلميذ وضربه ، فأمرنا بإنذاره . وعلمنا من الناظر والشيخ محمد المهدى ، مساعد مفتش الكتاتيب ، الذي كان حاضراً التحقيق \_ أن التلميذ المجنى عليه من عائلة تميل غالباً إلى المشاغبة والمعاكسة ، وأنها غير محبوبة من الكثيرين ، وبعض أفرادها يكاتب الجرائد ، ويتهدد من يخالف رغباته بالطعن عليه فيها . ولذلك نبهنا على الناظر أن لا يشيع أمر الانذار ، وأن يجعله بينه وبين المنذر (٢٩٨) .

فعلنا كل ذلك بعد انصراف جماعة الأعيان الذين كانوا صعدوا السفينة للسلام ، وقد علمنا من محادثتهم أنهم ميالون لنشر المعارف فى جهاتهم ، وامتدحوا ناظر المدرسة أمامه كثيراً . وبتنا في إسنا .

یوم ۳۰ ینایر سنة ۱۹۰۸ <sup>(۲۹۹)</sup>

ثم سرنا منها في الساعة خمسة صباحاً قاصدين إدفو ، فوصلناها في الساعة عشرة ونصف ، وكان بإنتظارنا مأمور المركز وبعض الأنفار من

<sup>(</sup>٦٩٧) في الواقع أن الاشارة تمت بالفعل ، في نفس الفقرة ، الى هذا الضعف في الخط ـ كما يمكن أن يلاحظ القارىء .

<sup>(</sup>٦٩٨) من سياق القصة يتبين أن التلميذ عبث بساعة المعلم عن طريق تقديم الوقت ، ولم يقدمها له هدية كها قد يفهم من عبارة « قدم له الساعة » !.

<sup>(</sup>٦٩٩) هذا العنوان في سطر منفرد بعد عبارة « ثم سرنا منها في » وقد عدلنا وضعه قبل العبارة لا بعدها .

البوليس والأعيان ، فركبنا ما كانوا أعدوه لنا من الخيل والحمير إلى المدرسة (۲۰۰۰) حيث زرناها ، فأعجبنا كل الأعجاب بنباهة تلامذة السنة الأولى والثانية ، وبحسن استعدادهم الطبيعى ، وفهمهم جيداً لدروسهم ، وشغفهم باظهار ما تعلموه ، وقلما وجه سؤال إليهم ولم يبد كل منهم إشارة استعداده للمجاوبة عنه (۲۰۱۰) ، وكان التنافس بينهم في الإجابة على ما يلقى من الأسئلة إليهم شديداً ، وما يصدر منهم من الجواب عنها غاية في الإصابة ، ولذلك إبتهجنا بهم . غير أنا لم نلبث إلا ريثها انتقلنا إلى السنة الثالثة والرابعة ، حيث وجدنا تلامذتها على العكس من ذلك \_ وجدنا ضعفا في جميع العلوم بلا إستثناء وخصوصاً في السنة الرابعة . وقد لاحظت ذلك إلى الناظر فلم يحر جوابا .

ثم انتقلنا إلى كتّاب الجامع العتيق التابع للنظارة ، فوجدناه متقدماً فى نوعه ، وتلمحنا على تلامذته [ ص ٣٦٣] ملامح النجابة والذكاء ، فقد سألهم الشيخ محمد فخر الدين ، مساعد التفتيش ، جملة أسئلة فى الديانة ، فأحسنوا الاجابة عنها ، كما أحسن بعضهم الاجابة فى الحساب . وفى هذا الكتّاب بعض البنات ، وحالة النظافة فيه لا بأس بها . ثم توجهنا إلى الأرض التى تريد مصلحة الأثار تخصيصها للعب التلامذة ، بدل الأرض التى يلعبون الآن فيها ، قوجدناها أحسن من الأولى ، ولكنها تستدعى شيئاً من المصاريف ، فوجدناها أحسن من الأولى ، ولكنها تستدعى شيئاً من المصاريف ، لنقل بعض الأتربة ، حتى تتسع فى الجانب الغربى ، وتصير صالحة للعب فيها .

<sup>(</sup>۷۰۰) ناظر مدرسة ادفو يدعى عمر أفندى محمد . وقد كتب سعد زغلول هذه الحاشية . بعد كلمة مأمور ، ونقلناها الى مكانها الطبيعي ، وهو الحاشية .

<sup>(</sup>٧٠١) هكذا في الأصل، وصحتها « الاجابة ».

ثم عدنا إلى السفينة ، حيث أقلعت بنا الساعة واحدة والدقيقة • • وكان الجوع قد أخذ منا مأخذه فتناولنا الغذاء ، ولكن كان الأكل غير شهى لتألفه من ألوان تكرر بعضها أزيد من ثلاث مرات ، والبعض الآخر مصنوع صنعاً رديئاً ، ولذلك عولنا على إختصار السفر والعودة في القريب العاجل إلى مصر ، والعزم أن نكون بها \_ إن شاء الله \_ يوم الإثنين افتتاح السنة الهجرية .

وقد كنا مكثنا بمدرسة إسنا إلى ما بعد الساعة الخامسة ونصف ، فرأفة بالتلامذة الذين طال عليهم في ذلك اليوم زمن الإقامة في المدرسة ، أمرنا الناظر أن يعفيهم من الحضور اليوم إليها(٧٠٠) ، تعويضاً لهم عما فاتهم من الراحة أمس ، فأعلنهم بذلك .

كنا سمعنا في السنة الماضية أنهم يجيدون إستخراج الزيت بإسنا ، فقبل قدومنا إليها كتبنا إلى ناظر المدرسة نوصيه أن يشترى لنا منه ثلاثين أقة ، فاشتراها ، وأرسلها في ثلاث صفائح إلى السفينة ، ومع فنجان فيه عينة من ذلك الزيت ، فحكم كل من شمه منا أنه « سيرج »(٧٠٣) لظهور رائحة فيه تشبه رائحة السمسم ، فتأسفنا على أن أخلف الخبر فيه الخبر ، وندم بعضنا على ما اشترى ، وعدل عن الشراء من كان مال إليه ، وحمد الله على أن لم تضع دراهمه سدى ، ولكن تبين بعد ذلك من قول الثقات أنه زيت خص ، لا زيت سمسم ، فاطمأنت خواطر المشترين .

ولا تزال السفينة سائرة بنا صوب أسوان ، وهي تمر الأن ( الساعة

<sup>(</sup>٧٠٢) في الأصل « لها ».

<sup>(</sup>٧٠٣) في الأصل « شيرج » خطأ ، وزيت السيرج مصنوع من السمسم .

• والدقبقة • • ) من جبل السلسلة ، في هواء غاية في الإعتدال . ثم رست بنا بالقرب من ناحية فارس الساعة ٧ فبتنا بها .

### يوم ٣١ يناير سنة ١٩٠٨

ثم أقلعنا بها في الساعة السادسة صباحاً ، فوصلنا كوم أمبو في الساعة ٧ والدقيقة ٤٠ ، حيث نزل مغربي بك ليعود بطريق السكة الحديد إلى مصر ، وتفرج بعضنا على وابورات كوم أمبو ، والبعض على برية امبو . ثم استأنفنا السير حيث كانت الساعة التاسعة .

وقبل أن نصل أسوان بأربعين دقيقة ، وقفت السفينة ، حيث تناولنا الغذاء ، ثم عاودنا السير ، فوصلنا أسوان في الساعة الثالثة ، فوجدنا في انتظارنا المدير أحمد بك كمال ، وكثيراً من الموظفين والأعيان وبعض ضباط البوليس وأنفاره ، ونزل فريق منهم بالسفينة بمقدار ما وسعت ، وانصرف الباقي ، ومكثنا في الحديث معهم ربع ساعة ، ورد فيها علينا تلغراف من مصر ، يشير بأفضلية حضور تشريفات ورد فيها علينا تلغراف من مصر ، يشير بأفضلية حضور تشريفات إلى السبة بها ، فأبدينا للحاضرين رغبتنا في العودة سريعاً .

وعند ذلك فهمنا من ناظر مدرسة الأقباط بأسوان ، أن مدرسته مفتوحة ، ودعانا للذهاب إليها فأجبنا طلبه ، وزرناها في الساعة ثلاثة ونصف ، وقد وجدناها لا بأس بها من جهة النظافة والتعليم والنظام ، وبها كثير من التلامذة نحو المائتين . وعند الإنصراف ألقى تلميذان خطبتين ، وأجاد أحدهما غاية الإجادة ، في الإلقاء والاشارات ، وأعجبنا منه فهمه لما كان يلقيه ، وتأثره بمعانيه ، ثم ظهور ذلك في الحركات التي كان يبديها ، واختتم الخطبة بطلب إنشاء مدرسة ثانوية بالوجه القبلي . وألقى \_ أيضا \_ ناظر المدرسة خطبة أشار فيها إلى هذا الطلب ، فشكرناهم على إهتمامهم بامر التعليم وانصرفنا .

تبين أن هذه المدرسة تديرها جمعية من الأقباط بأسوان ، تجمع من أهل الخير منهم \_ كل على قدر حالته \_ ما يلزم للإنفاق عليها ، وناظر هذه المدرسة نبيه نشط ، كان أتم دروس التجهيزية (٧٠٤) ، لكنه لم يتقدم للإمتحان فيها . ويظهر لنا أن عليه معولاً كبيراً في تقدم المدرسة واستمالة التلامذة إليها بحسن أسلوبه .

ثم دعانا المدير لتناول الشاى معه في «سافواى أوتيل » الكائن بالجانب الغربي ، فأجبناه ، وزرنا هذا النزل ، فوجدناه في غاية السعة والنظافة ، مستكملاً لمعدات الراحة ، مشتملاً على كثير من أود النوم ، وصالات الاستقبال والدهاليز ، وبه حديقة جميلة . وبعد ذلك زرنا جزيرة السردار ، ثم عدنا إلى السفينة .

وتناولنا العشاء بكاتاراكت أوتيل ، حيث دعانا المدير أيضا ، وكان في الوليمة شفيق بك ، قومندان الجيش المصرى في أسوان ، وحكمدار

<sup>(</sup>٧٠٤) يقصد بالمدرسة التجهيزية المدرسة الثانوية التى تعد للمدارس المتخصصة العالية. وقد نشأت لأول مرة في عهد محمد على ، على أن تكون مدة الدراسة أربع سنوات ، يجوز أن تزاد الى خمس . وكان منها مدرسة واحدة في القاهرة . وفي عهد اسماعيل عادت فكرة المدارس التجهيزية ، وافتتحت مدرسة جديدة في رأس التين بالاسكندرية ، كانت تضم مرحلتين : ابتدائية ، وتجهيزية ، كها افتتحت مدرسة أخرى في العباسية ونقلت الى درب الجماميز ، ثم أطلق على هذا النوع من المدارس اسم « المدارس الثانوية » .

وعندما صدرت لوائح المدارس العاليه سنة ١٨٨٦ ، جعل بمدرستى المعلمين والحقوق أقسام إبتدائية وتجهيزية . فمدرسة المعلمين التى صدر الترتيب الخاص بها في ١٢ ابريل ١٨٨٦ كانت مقسمه الى قسم ابتدائى مدة الدراسة به أربع سنوات ، وقسم تجهيزى مدة الدراسة به اربع سنوات ، ويسميان معا ليسيه مدرسة المعلمين ، ثم قسم عال .

البوليس ، ويَسَّى أفندى رئيس النيابة بأسوان . وهذا الأوتيل من أفخم الأوتيلات ، وأوفاها نظاما ، وأجمعها بأسباب الراحة ، وأحسنها موقعاً ، وأكثرها قصّادا . وبعد تناول العشاء عدنا إلى السفنية .

# أول فبراير سنة ١٩٠٨

ثم زرنا في الصباح في الساعة ٧ والدقيقة ٥٤ المدرسة الأميرية ، وأدركنا التلامذة ، وهم بالطابور ، فوجدنا نظامهم فيه لا بأس به . ثم تفقدنا فصولها فصلاً فصلاً ، فوجدناها أقل ضعفاً (٥٠٠٠) من السنة الماضية ، ولاحظنا أن الناظر (٢٠٠٠) ذكي ، نشيط منظم . غير أن الاساتذة ضعاف ، ومن بينهم زكي سليمان ، أستاذ الانجليزي ، الاساتذة ضعاف ، ومن بينهم زكي سليمان ، أستاذ الانجليزي ، حديث السن جداً . وأغلب الأساتذة يعتمدون على تحفيظ التلامذة ، لا على تفهيمهم . على أن هذا عيب عام في جميع المدارس .

ثم زرنا كتاب النظارة بأسوان ، وهو الذى أنشىء حديثاً ، فوجدناه حسن البناء ، غرفه متسعة ، وسقوفه مرتفعة ، ولا بأس بالنظافة فيه ، والترتيب . والتعليم فيه جيد . وهو مؤلف من ثلاث غرف ، إحداهما منفردة عن الباقيتين ، وتصلح لأن يكون بها قسم للبنات .

وبعد ذلك توجهنا إلى كوم أمبو بطريق السكة الحديد لزيارة المدرسة التي أنشأتها شركتها هناك ، وكان معنا المدير والحكمدار ورئيس النيابة ومفتش الصحة ، ومفتش الكتاتيب ، وقد ودعنا على

<sup>(</sup>٧٠٥) في الأصل «ضعف».

<sup>(</sup>٧٠٦) ناظر مدرسة أسوان يدعى حسن أفندى ابراهيم (حاشية بأعلى الصفحة من المذكرات ، وقد نقلناها لمكانها الطبيعي ) .

المحطة بعض الموظفين ، فوصلناها في الساعة ١١ والدقيقة ٥٠ ، فوجدنا في إنتظارنا مصطفى بك عاكف المفتش ، وبرش باشا(٢٠٠٠) ، وملاحظ النقطة . فزرنا المدرسة فوجدنا بها [ص ٣٦١] بعض التلامذة في السنة التحضيرية والسنة الأولى . ولا بأس ببنائها ، ولكن ليس بها حوش كبير ، ولا جنينة ، فاستلفتنا مصطفى بك عاكف ، لأن ليس بها حوش كبير ، ولا جنينة ، وبالقرب منها مسجد حديث يجعل من البراح (٢٠٠٨) الذي حولها جنينة . وبالقرب منها مسجد حديث البناء ، جميل الرواء ، واسع مرتفع مزخرف ، ومفروش بالحصر ، وبجانب المسجد محل مركب عليه حنفيات ، وعلى بعد داثرة المياه (٢٠٠٩) على طريقة صحية جيدة ، وبه حمامان ، مع دوش ، وهي أحسن الطرق التي رأيناها في المساجد .

وبعد ذلك توجهنا إلى منزل مصطفى بك عاكف حيث تناولنا الغداء (٧١٠). وقد كانت السفينة سبقتنا فرست أمام الآلات الرافعة ، فنزلنا بها وسرنا قاصدين الأقصر ، حيث كانت الساعة اثنين بعد الظهر ، وكانت الشمس شديدة الحرارة ، والهواء ساخناً ، ولم يزل كذلك حتى بعد الغروب . ووصلنا إدفو في الساعة ستة ونصف ، حيث ألقت السفينة مرساها .

وكان المبيت بإدفو. وفي الساعة السابعة من صبيحة يوم الأحد الموافق ٢ فبراير بارحنا إدفو، فوصلنا الأقصر الساعة ٢ بعد الظهر. وسافرنا بقطار الساعة ٦ ونصف مساء، قاصدين القاهرة، ولكنا لم نصلها

<sup>(</sup>۷۰۷) برش باشا ، انجليزي كان مفتشا للداخلية .

<sup>(</sup>٧٠٨) المساحة الخالية.

<sup>(</sup>٧٠٩) يقصد دورة المياه .

<sup>(</sup>٧١٠) في الأصل « الغذاء ».

الساعة ٨ صباح الإثنين ـ الذى هو الميعاد الرسمى لوصول القطار ـ وذلك لأن القطار تعطل بين بنى جسين ومنفلوط نحو الست ساعات ، نظرا لما حصل للقاطرة من الخلل ، فلم نصل مصر إلا الساعة الثانية بعد ظهر الإثنين ٣ فبراير .

ولما لم يمكن حضور التشريفات برأس السنة الهجرية ، أرسلنا تلغرافاً لسعادة سر تشريفاتى خديوى من ديروط بالإعتذار عن عدم حضور التشريفات . كما أننا أرسلنا تلغرافاً آخر \_ من ديروط \_ لعطوفتلو أفندم رئيس النظار ، بالمعنى عينه ، وثالثا للمغربي بك .



الكراسة الثانية عشرة

|  | <br> |   | - |
|--|------|---|---|
|  |      |   |   |
|  |      |   | • |
|  |      |   |   |
|  |      |   |   |
|  |      |   |   |
|  |      |   |   |
|  |      |   |   |
|  |      |   |   |
|  |      |   |   |
|  |      |   | • |
|  |      |   | • |
|  |      |   |   |
|  |      |   |   |
|  |      |   |   |
|  |      |   |   |
|  |      |   |   |
|  |      |   |   |
|  |      |   |   |
|  |      |   |   |
|  |      |   |   |
|  |      |   |   |
|  |      | • |   |
|  |      |   |   |
|  |      |   |   |

# الكراسة الثانية عشرة

## من ص ۵۸۹ إلى ص ۳۳۶ من يناير ۱۹۰۸(۲۱۱) إلى ۲۱ أبريل ۱۹۰۸

#### المحتويات

إنتخابات مجلس الشورى الخديو ومصطفى فهمى وسعد دنلوب ومسألة العلاوات ـ سلطة مجالس المديريات فى إنشاء الكتاتيب ـ دنلوب والتربية البدنية ـ التلاميذ وسعد زغلول ـ زيارة سعد لمدرسة المعلمين ـ زيارة سعد لمدرسة الحقوق ـ قضية الطلبة المضربين ـ حفل تأبين مصطفى كامل ـ هجوم الصحف على سعد ـ إفتتاح سعد لمدرسة الفيوم الصناعية ـ حادثة عربة قطار الخديو ـ مسألة إعانات الكتاتيب ـ ظهور كتاب مصر الحديثة لكرومر ـ مؤ امرات الحزب الوطنى ضد سعد ـ مناقشة حادثة عربة قطار الخديو في مجلس النظار ـ مسألة تعيين مدرس فى مدرسة الحقوق ـ توزيع الجوائز على الطلاب الفائزين فى المسابقات ـ قرارات مجلس النظار ـ قضية المعلمات ـ تعيين عبد الخالق ثروت نائبا عموميا ـ وفاة قاسم أمين.

<sup>(</sup>۷۱۱) أول تاريخ ورد في هذه الكراسة هو تاريخ عودة سعد زغلول إلى القاهرة من رحلته إلى الوجه القبلى ، وهو يوم ٣ فبراير ١٩٠٨ . على أنه من الواضح أن سعد زغلول كتب الصفحات من ٥٨٩ – ٥٩٢ في شهر يناير أثناء رحلته للوجه القبلى ، ووصل بها إلى يوم ٢٩ يناير ١٩٠٨ ، ولذلك حددنا بداية تاريخ هذه الكراسة بشهر يناير ١٩٠٨ دون تحديد يوم معين .

| <br> | <br> | <br> |   |
|------|------|------|---|
|      |      |      |   |
|      |      |      |   |
|      |      |      |   |
|      |      |      |   |
|      |      |      |   |
|      |      |      |   |
|      |      |      |   |
|      |      |      |   |
|      |      |      |   |
|      |      |      |   |
|      |      |      |   |
|      |      |      |   |
|      |      |      |   |
|      |      |      |   |
|      |      |      |   |
|      |      |      |   |
|      |      |      |   |
|      |      |      |   |
|      |      |      |   |
|      |      |      |   |
|      |      |      |   |
|      |      |      |   |
|      |      |      |   |
|      |      |      |   |
|      |      |      |   |
|      |      |      |   |
|      |      |      |   |
|      |      |      |   |
|      |      |      | • |
|      |      |      |   |
|      |      |      |   |
|      |      |      |   |
|      |      |      |   |
|      |      |      |   |
|      |      |      |   |
|      |      |      |   |
|      |      |      |   |
|      |      |      |   |
|      |      |      |   |
|      |      |      |   |
|      |      |      |   |

### [ ص ۸۹ه ]

### ملحوظات عمومية وخطرات أفكار

كثر المشتغلون بالسياسة قولا ، وراجت سوق الجرائد التي تخوض فيها ، والكاتبين الذين يكتبون عنها ، وتألفت جملة أحزاب ، إتفقت مبادئها(٢١٢) ، ولكن اختلفت الأشخاص فيها . وأخذ كل حزب يؤيد مذهبه وينصر مطلبه ، ويطعن على مخالفيه ، ويعرقل مساعيه ، ولو كانت من مباديه ! وصار الانتساب إلى الأحزاب وسيلة من وسائل الظهور بين الناس .

ولم أعرف لشخص من الذين ألفوا الأحزاب ، واشتركوا في وضع قوانينها ، أو الذين دخلوا فيها ، وتعهدوا باتباع طريقها ، واحدا ذا مبدأ ثابت يسعى إلى تأييده ، ويعمل على تشييده ، ويضحى صالحه الخاص في سبيل اعلاء شأنه \_ وإنما نشأ الميل اليها ، والاشتغال بها

<sup>(</sup>٧١٢) في الأصل: «مباديها».

لأسباب إختلفت باختلاف الأهواء والمقاصد ، كالتطلع لوظيفة فى مصلحة ، أو الانتقام لعمل أضرَّبه شخصيا ، أو الانتساب لمقام عال ، وغير ذلك من الفوائد الشخصية .

ولقد اهتم الناس ــ كثيرا ــ بمسائـل الانتخاب(٢١٣) ، ورشــح نفسه اليه من كان منصرفا عنه ، وتنافسوا فيه كثيرا ، ومنهم من كان

(۷۱۳) يقصد الانتخاب لمجلس شورى القوانين في الهيئة النيابية الخامسة التي تبدأ من ٢٥ فبراير ١٩٠٨ إلى ٢٠ يونية ١٩١٣. وكان النظام النيابي المحدود الذي وضعه الاحتلال للبلاد يقوم على انشاء مجلسين محدودي السلطة جدا: الأول مجلس شورى القوانين، ويمثل الهيئة التشريعية للبلاد، والمجلس الثاني هو الجمعية العمومية.

وبالنسبة لمجلس شورى القوانين، فكان يتألف من ثلاثين عضواً، منهم الاعضوا تعينهم الحكومة ومنهم الرئيس وأحد الوكيلين، وعضويتهم لدة ست دائمة، و ١٦ ينتخبهم الشعب، ومنهم أحد الوكيلين، وعضويتهم لمدة ست سنوات، ومن هؤلاء الأعضاء المنتخبين عضوان: أحدهما ينتخب عن القاهرة، والآخر عن الثغور السبعة جميعها. أما الـ ١٤ الآخرون، فينتخبون عن المديريات الأربع عشرة، وكان الانتخاب بالنسبة لنائبى القاهرة والثغور يتم على درجتين، أى عن طريق مندوبي الانتخاب المنتخبين من قِبَل الناخبين. أما بقية الأعضاء فيتم انتخابم على ثلاث درجات، أى عن طريق أعضاء مجالس المديريات، المنتخبين بواسطة مندوبي الانتخاب، المنتخبين بدورهم من قبل الناخبين. أما الجمعية العمومية، فكانت تجتمع مرة كل سنتين، بأمر من الحديد، وجلساتها الثلاثين، ومن ٤٦ عضواً آخرين منتخبين على درجتين. ومهمة الجمعية التشارية.

يتوسل لاستمالة الناس اليه بالنقود ، ومنهم بالرجاء ، ومنهم بالانتهاء إلى ذوى السلطة والجاه . وقد بذل كثير من المقربين (٧١٤) جهدهم في التأثير على الناس ، حتى ينتخبوا واحدا دون آخر .

ويتحدثون \_ كثيرا \_ في شأن انتخاب على يوسف عضوا بمجلس الشورى ، وأن المقربين بذلوا مساعى جمة في التأثير على عقول المنتخبين ، وتمنيتهم بعلامات الشرف ، ونوال الحظوة عند الخديوى ، حتى ذكروا أنهم كانوا يدعون ذوى الشأن لأن يتفقوا معهم في نفس المعية ، على انتخاب على يوسف ، ولآل(٢١٥) مدكور(٢١٦) روايات في هذا الموضوع كثيرة ، قدم(٢١٧) بعضها واحد منهم وطلب مني أن

<sup>(</sup>٧١٤) يقصد المقربين من الخديو .

<sup>(</sup>٧١٥) في الأصل: «ولا آل».

<sup>(</sup>۲۱۹) حسن مدكور باشا . وكان حسن مدكور باشا هو المندوب المنتخب عن القاهرة طوال المدة من ۱۸۹۰ حتى آخر ۱۹۰۷ ، أى فى الهيئة النيبابية الثانية ، والثالثة والرابعة . وعندما فاز الشيخ على يوسف عن القاهرة فى الهيئة النيابية الخامسة عن المدة من ۲۵ فبراير ۱۹۰۸ – ۲۰ يونية ۱۹۱۳ ، وحكم بعدم صحة انتخابه ، انتخب بدله حسن مدكور باشا سنة ۱۹۰۸ . ومن هنا كان آل مدكور لهم مصلحة فى ترويج الشائعات ضد الشيخ على يوسف فى أثناء انتخابات مجلس شورى القوانين . ومع ذلك فقد كان الشيخ على يوسف مندوباً معيناً فى « الجمعية العمومية » فى الهيئة النيابية الرابعة عن المدة من ۸ مارس ۱۹۰۷ إلى ٥ مارس ۱۹۰۷ ، وقد رشح نفسه لعضوية مجلس شورى القوانين أملا فى دخوله هذا المجلس بالانتخاب ، كما فعل ذلك ابراهيم مراد بك ( باشا فيها بعد ) زميله فى نفس الجمعية ، الذى اختار عضوية محلوية مجلس شورى القوانين وانتخب بدله مصطفى علام أفندى سنة عضوية مجلس شورى القوانين وانتخب بدله مصطفى علام أفندى سنة

<sup>(</sup>٧١٧) قراءة ترجيحية .

أساعده [ ص • ٩٥ ] على (٧١٨) الطعن في انتخاب الشورى ، فقلت له : لا شأن لي في ذلك . فانصرف .

والحاصل أن تداخل الجناب العالى فى الانتخابات ــ هذا العام ــ محقق ، وكان ذلك بواسطة جنود كثيرين ، كاسماعيل أباظة ، وشاكر (٧١٩) ، ورفقى (٧٢٠) ، وراجى (٧٢١) ، وابراهيم مراد ، وغيرهم ، ممن ظهروا فى هذه الأيام بالتأثير على الأوهام .

وصاحب اللواء قد تميز غيظا من هذه المساعدات ، فتحرش بالمقام العالى على طريقة اللمز والغمز ، ومن ذلك أن كتب يطلب من الجناب العالى مطالب تختص بالأوقاف ، ومنها أن نشر أمس ، كتابين من الشيخ عبده إلى مستر بلانت في خصوص ما يجب أن يكون عليه نظام الحكومة المصرية بعد الاتفاق الانكليزى الفرنساوى ، ويتضمن فيه المبدأين الآتيين :

أولا: تقييد سلطة الجناب العالى ، بحيث لا يكون له نفوذ ما في الادارات المصرية ، على اختلاف أنواعها .

<sup>(</sup>۷۱۸) مکررة.

<sup>(</sup>٧١٩) الشيخ محمد شاكر ، وقد عين فيها بعد عضواً في الجمعية التشريعية التي افتتحت في ٢٢ يناير ١٩١٤ ، عن رجال التربية العامة والدينية ، وهو من رجال الخديو .

<sup>(</sup>٧٢٠) حَسَنَ رَفَقَى بَاشًا ، وكيل حزب الإصلاح ( أنظر حاشيتنا في صفحة ١٦٤٩ كراس ٣٠ ) .

<sup>(</sup>۷۲۱) ابراهيم بك راجى ، وقد عينه الخديو أيضا في الجمعية التشريعية في ۲۲ يناير ١٩١٤ ، عضوا عن الوجهاء والأعيان ، وكان قد انتخب مندوبا في الجمعية العمومية في الهيئة النيابية الخامسة ( أول فبرايس ١٩٠٩ – ٣١ مارس ١٩٠٢ ) ، ثم حكم بعدم صحة انتخابه ، فانتخب بدله محمد الرمالي بك . وقد توفي في ۲۵ سبتمبر سنة ١٩١٧ .

ثانيا: أن تعطى السلطة التشريعية لمجلس نواب ، يكون النظار وكبار الموظفين من أعضائه ، وأن يكون جميع الوظائف في الادارة والقضاء بيد الوطنيين ، دون سواهم ، وأن لا يكون من بينهم أجنبي ، إلا المعينون الذين تحتاج المعارف اليهم ، وأن تضمن حكومة انكلترا هذا النظام .

ولا شك فى أن مصطفى باشا كامل لم ينشر هذين الكتابين ، إلا انتقاما من الخديوى لأنه ساعد الشيخ على يوسف ، ولأنه تكلم ، فى حديث له مع مكاتب الدالى ميل (٧٣٢) ، ضد الحزب الوطنى ، ووصمه بكونه يعلن عن نفسه ، أكثر مما يخدم البلاد . وقد اختار الظروف الحالية لنشرهما (٧٢٣) ، لأن النفوس مستشعرة الآن بضرر تداخل الخديوى فى الادارات :

فالأزهريون ساخطون ، لأنهم علموا بأن جنابه يشتغل في الأزهر بدعوى الإصلاح [ص ٩٩٠] ، وهو لا يريد إلا الانتقام من الشيخ حسونه (٧٢٤) واسقاطه ، مها أدى ذلك إلى سقوط العلماء من اعتبار الناس .

Daily Mail (YYY)

<sup>(</sup>٧٢٣) يقصد الخطابين.

<sup>(</sup>۷۲٤) الشيخ حسونة النواوى ، وهو من أقرب مريدى الشيخ محمد عبده وأخلص أوليائه \_ كما يصفه تشارلز آدمز. وكان شيخا للأزهر من ١٨٩٥ إلى ١٨٩٩ ، وتقلد منصب الافتاء مع مشيخه الأزهر في العامين الأخيرين من عهده ، فأعان الامام على تنفيذ ما أمكن تحقيقه من الاصلاحات ، إذ أدخل علوما لم تكن تدرس قبل تلك الفترة ، كالحساب والهندسة والجبر والجغرافية والتاريخ والخط. وقد عاد الشيخ حسونة إلى مشيخة الأزهر بعد استقالة الشيخ عبد الرحمن الشربيني في نوفمبر ١٩٠٧.

وأعاظم البلاد وأعيانها ، يشعرون بأنه يؤيدرالسفهاء منهم ، ويعليهم على أهل البيوتات الرفيعة ، وذوى الأنساب العريقة في المجد والشرف .

والانكليز والأجانب يرون أنه لا يشتغل إلا بالأمور الصغيرة ، ولا يعير الكبيرة جانب الالتفات ، وأن كل ما لامسه من النظامات ، أصابه الإختلال . ولذلك لابد أن يحدث هذان الخطابان تأثيرا شديدا في جميع الطبقات ( فلننتظر !) .

إنى أتوقع شرا من نشرهما ، لأنه يفتح للأعداء بابا ، لتوسيع الحرق ما بين الأمير وبيني (٧٢٠) ، ولكن أعتمد في الوقاية على الله ، ولا أبالي بعد ذلك ، مادمت لا أريد إلا خيراً .

وقد وقع شيء مما خفت ، فإن اللواء قد طعن في هذين الخطابين ، وقال انها ليسا من مصلحة البلاد . أما المؤيد فانه طعن فيها على طريقة الغمز واللمز ، واتخذهما سلاحا ضد حزب الأمة ، ووجه اليه سؤ الاعها إذا كانت المبادى التي اشتمل عليها الخطابان المذكوران هي مبادي (٢٧٠٠) حزب الأمة ،وعها إذا كانوا مقرين عليها . ثم نشر عبارة أخرى ، ردا على بعض الجرائد التي لامته على هذا التعريض ، بأنه كان يمكنه أن يسيء إلى الشيخ عبده بنشر خطابات وتقارير ، كان يرسلها إلى الأستانة ، ولكنه لا يريد ذلك اكراما للأموات . وقد رد عليه الشيخ رشيد (٢٢٠) مكذبا له ، ومتحديا بنشر

<sup>(</sup>٧٢٥) يمكن فهم خشية سعد زغلول من نشر الخطابين في ضوء علاقته بالشيخ محمد عبده .

<sup>(</sup>٧٢٥م) هكذا في الأصل بدون همزة ، وكذا في الكلمة السابقة .

<sup>(</sup>۷۲٦) رشيد رضا.

ما عنده من الكتابات ضد [ص ٢٩٥] صاحب(٧٢٧) المؤيد ، فلم يجاوب الشيخ على يوسف بغير الاعراض عن النشر! ولا يدرى إن كانت هذه الأوراق عنده حقيقة أولا!، ولكن يظهر أنه موهم ، وأن الخوف قد ملأه من تهديد رشيد(٢٢٨).

طُعن في انتخاب الشيخ المذكور ، عضوا في مجلس الشورى ، من عدة أشخاص ، ورفع الطعن إلى محكمة الاستئناف في يوم ٢٩ يناير ، وحكمت بقبوله ، ولغو<sup>(٢٢٩)</sup> هذا الانتخاب ، لأن الشيخ على لا يدفع في القاهرة خمسين جنيها<sup>(٣٢٠)</sup> للحكومة . ومن غرائب الأمور ، أن الذين كانوا يتزلفون للشيخ على عقب الانتخاب ، ويتوافدون عليه للتهنئة ، ولكنهم انسحبوا – فيها يظهر عنه – بعد الغائه ، وأخذته الألسنة من كل الناس ، وفرحوا فيه فرحا شديدا ، والظاهر أن ذلك مسبب عن الحسد . وأغرب من ذلك أن الحكم ليس في محله ، على مسبب عن الحسد . وأغرب من ذلك أن الحكم ليس في محله ، على

<sup>(</sup>٧٢٧) مكررة في الأصل.

<sup>(</sup>۷۲۸) يمكن فهم تهديد الشيخ رشيد رضا للشيخ على يوسف بنشر ما عنده ، وخوف الشيخ على يوسف من التهديد ، في ضوء العلاقة الحميمة التي كانت تربط الشيخ على يوسف بالامام محمد عبده ومدرسته ، رغم حظوته لدى الخديو !، «حيث كان يخبرهم بجميع أسرار الخديو ، وما ينكره من أعماله وآرائه » .

أما تصدى الشيخ رشيد رضا للرد على الشيخ على يوسف ، فلأن الشيخ رشيد هو تلميذ الامام محمد عبده ، وقد أنشأ في مطلع عام ١٨٩٨ جريدة المنار ، التي هيأت لآراء الشيخ محمد عبده النصيب الأوفى من الانتشار ، والتف حولها تلاميذ الشيخ محمد عبده من الأزهريين ، وأصحاب المناصب ، والأدباء ، والسياسيين ، والمصلحين الاجتماعيين .

<sup>(</sup>٧٢٩) هكذا في الأصل، ويقصد « الغاء ».

<sup>(</sup>٧٣٠) في الأصل « جنيه ».

حسب ما أظن ، لأن القانون كان أهمل التكلم عن شروط من ينتخب عن المدن ، ولما استشعر بهذا النقص ، كمله بأمر عال .

[ص۳۳٥]

أفكر تارة في الاستعفاء ، وتارة في البقاء ، ولم يقر لي قرار ، حتى وصلت إلى مصر . وكان القطار قد تعطل في الطريق ، فتأخر عن ميعاد وصوله ست ساعات . ووجدت خبرا مع حرمي من أبيها أن أقابله ، فلم أتمهل بعد أن أكلت ، حتى سرت إليه ، وقابلته عائدا من فسحته العادية ، فركبت معه ، ورأيته منفعلا ، وتجاذبنا أطراف الحديث ، فقص على أولا الحالة التي كان فيها قبل أن يحدث حادث الزيادات ، وهي أن الجناب العالى دعاه يوم الخميس بعد الظهر ، فحسب أنه سيتكلم معه في أمر مهم ، ولم يكن إلا أن فاوضه في مسئلة رتبة ( الميرميران ) التي كانت مطلوبة إلى مصطفى بيك ماهر (٣١١) ، الذي

<sup>(</sup>۷۳۱) ولد مصطفى ماهر بالاسكندرية في سنة ١٨٦٥ ، ودرس الحقوق ، واشتغل فى نظارة الحربية ، ثم عين وكيلاً لمديرية البحيرة ، فوكيلاً لمحافظات الاسكندرية والسويس والاسماعيلية ، وأصبح بعد ذلك مديراً لمديريات بنى سويف والمنيا والدقهلية والغربية ، ثم مديرا للأوقاف العمومية (أوراق محمد فريد ، المجلد الأول ، مذكراتي بعد الهجرة ( ١٩٠٤ – ١٩١٩) ص ١٧٠ حاشية ٢ ) .

وكان مصطفى ماهر بك مشايعا للخديو عباس حلمى ، وعندما نشبت الحرب العالمية الأولى وقررت تركيا ارسال حملة على مصر باسم الخديو لطرد الانجليز ، كان من الاجراءات المقررة التى اتخذها الخديو ومحمد فريد ، في حال النصر ، عزل الوزارة المصرية ورئيسها حسين رشدى باشا ، الذى كان يقوم مقام الخديو ، وتعيين مصطفى ماهر باشا قائمقاما مؤقتا .

ومعنى ذلك أن الخديو كان يتظاهر أمام مصطفى فهمى باشا بعدم الرضا عن مصطفى بك ماهر ، لأنه لم يلبث أن أنعم عليه برتبة الميرميران ، ونشر الخبر بصحيفة « الجريدة » في ٢٤ مارس ١٩٠٨ .

كان مديرا للمنيا ، وانفصل من وظيفته . قال جنابه : إن هذا الرجل انفصل لعدم الرضاعن أعماله ، فلا ينبغي أن ينال شيئا من علامات الشرف ، ومع ذلك ، فإنه قد علم أني أنيا الذي عارضت في الإنعام (۲۳۲) ، عليه ، ولا أدرى من الذي خبره بذلك ؟ فقال له الباشا : لست بالطبيعة ، أنا الذي أخبرته ! . وتراءى له من كلام الخديوى أنه يريد ملاطفته . ولكنه لم (يكد) (۲۳۳) يقابل بعد ذلك غورست ، حتى فهم خطأ هذه الفكرة ، لأنه شم منه رائحة الاعتراض على طلب الرتبة الى ذلك الرجل ، وتعضيد الخديوى في رفضه ، وأشار عليه بمراجعة الخديوى في كل ما يختص بالوسامات . فتكدر وانفعل .

وفى يوم السبت جاء المستشار المالى (٧٣٤) إلى (مصطفى باشا) ، وقال : إن دنلوب أرسل مع مدير أقلام نظارة المعارف أوراق الزيادات والعلاوات ، وترجاه فى أن يحضره لديه إذا تراءى له تعديلا فيها . فلم يحفل بذلك ، وأدخل عليها تعديلات كثيرة ، واستفاد بذلك الوطنيون أكثر من الأجانب . وربما كان له وجه فى ذلك ، ولكن (٣٣٥) الأهم من ذلك أنه أبدى رأيه فى حديث [ص ٤٩٥] مع مكاتب (٢٣٦) جريدة عن لزوم اعهاء مجالس المديريات حق ضرب ضريبة لأجل التعليم ، وأن يكون قراره فى ذلك قطعيا ، وأنه عندما كان فى الصعيد أبدى رأيه فى انشاء مدرسة ثانوية بأسيوط .

<sup>(</sup>٧٣٢) في الأصل مكتوبه مجزأة ، في نهاية سطر وبداية السطر التالى هكذا : « الا » ، « نعام » !

<sup>(</sup>٧٣٣) أضيفت ليستقيم المعنى -

<sup>(</sup>۷۳٤) هو مستر هارنی ً.

<sup>(</sup>٧٣٥) مكررة في الأصل.

<sup>(</sup>٧٣٦) مكررة.

فانفعل جدا مصطفى باشا لذلك ، وقال : إنى لا أقدر أن أفاتح سعد فى هذا الأمر ، خصوصا فى مسألة إبداء رأيه للجرائد ، لأن هذه مسألة (۲۳۷) لا أهمية لها ، ولو فوتح فيها لغضب وقدم استعفاءه ، الذى كثيرا ما هم به ، وأنا الذى منعته عنه . ولو فعل ذلك لاتبعته ، لأنى لا أقبل أن يضغط على واحد من زملائى بهذه (۲۳۸) الكيفية . ولقد قلتم إن الناظر يجب أن يعمل ، فهذا الناظر يشتغل ، ولكن يظهر أنه لا يروق لكم العمل . ولقد فعل دنلوب معه أفعالا كثيرة ، ضايقته أشد المضايقة ، وكان ينوى الاستعفاء ، ولكنه عدل عنه ، لإلحاحى . على أن حاله لم يكن خافيا من قبل على اللورد كرومر ، فقد عرفته بأنه رجل صاحب رأى ، ومن الصعب أن يتنازل عن رأيه ، ثم أنه إذا الكلام والكتابة ، وله أصدقاء كثيرون . ولابد أن تعلموا أنه خسر الكلام والكتابة ، وله أصدقاء كثيرون . ولابد أن تعلموا أنه خسر كثيرا في هذا المنصب ، واستهدف لسهام الملام ، ولذلك يهون عليه أن يتنازل عنه ، ويناصبكم الخصام . فانصرف المستشار على ذلك .

وفى اليوم التالى حضر إليه متشل ، وقال له : الأحسن ألا تذكر لسعد شيئا من ذلك ، وأن يتفاوض سعد (٧٣٩) مع دنلوب في مسئلة

<sup>(</sup>٧٣٧) في الأصل: « مسئلة ».

<sup>(</sup>٧٣٨) مطموسة تماما بالحبر .

<sup>(</sup> ٢٣٩) فى الأصل : «وأن سعد يتفاوض » وقد قدمنا الفعل على الاسم ليستقيم المعنى ، حيث أن الجملة يجب أن تفهم على الآتى : «الأحسن ألا تذكر لسعد شيئا عن ذلك ، والأحسن أن يتفاوض سعد مع دنلوب » . ولكن الشكل الذى وردت به فى المذكرات وهو «أن سعد يتفاوض » هو شكل خبرى ، مع أن سعدا لم يكن يتفاوض فى ذلك الحين ، واغا نصحه مصطفى فهمى باشا بذلك . ولذلك أفردنا فقرة جديدة للعبارة الأخيرة : « فعرض على .. المتضح المعنى .

العلاوات ، ويتساهل معه فيها .

فعرض على ذلك مصطفى باشا ، والزمنى أن أسوى مسألة العلاوات [ ص ٥٩٥] ، ولما كان رجاؤ ، يعز على رده ، فعلت ذلك على الطريقة التي فصلت في مكان آخر(٧٤٠) .

مسئلة المعادلة بمناسبة تعيين توفيق العربي (٧٤١):

قال دنلوب إنه يجب على كل مصرى أن يمتحن فى اللغة العربية ، إذا كان معه شهادة ثانوية من مدرسة أجنبية . وإن لم يكن معه هذه الشهادة ، يجب أن يمتحن فى جميع العلوم الثانوية .

وقد تناقشت معه في ذلك ، في (...) (٧٤٧) فبراير ٩٠٨ من الساعة ٢ بعد الظهر – بأنه (٧٤٣) بناء على القانون المعمول به الأن ، كما ذكرت ، ولكن هذا القانون يجب تعديله ، لأن الحكومة التي تقبل في خدمتها أجانب بشهادات أجنبية ، يلزمها أن تعتبر (٧٤٤) هذه الشهادات في استخدام المصريين ، لأن الجنسية المصرية ، لا يصح أن تكون مانعا للمصرى من التمتع بحقوق بلاده . نعم إن أفهم قانونا لا يحترم إلا الشهادات الصادرة من مدارس البلاد المعمول بها فيها ، ولكن القانون الذي يعتبر هذه الشهادات ، يلزمه أن يعتبرها بالنظر لعموم الناس ، وعلى الأخص بالنسبة للمصريين ! .

<sup>(</sup>٧٤٠) أنظر كراسَيْ ٦ ص ٢٨٨ ، ٧ ص ٣٢٣ - ٣٣٣.

<sup>(</sup>٧٤١) قراءة إجتهادية ، وقد تكون « العرب » وأصلها « عز العرب » وسقط من قلم سعد كلمة « عز » !

<sup>(</sup>٧٤٢) تاريْخ اليوم مطموس بالحبروالعبارة التيبها التاريخ موجودة بهامش الصفحة

<sup>(</sup>٧٤٣) لم يوضح سعد إلى ماذا يعود ضمير الجر المتصل بأن \_ وهو الهاء \_ وأغلب الظن أنه يعود إلى التعيين \_ تعيين توفيق العربي .

<sup>(</sup>٧٤٤) أي تعتمد.

فبهت الذي كفر ، وسكت سكوت العاجز عن الجواب ، والتاثه عن الصواب (٥٤٠)!.

#### مسألة مجالس المديريات :

اتفقت الآراء \_ الساعة أعلاه بعد المناقشة \_ على أن يكون لمجالس المديريات حق النظر في التعليم بجميع أنواعه . ولكن لا يصح أن تستعمل النقود الناتجة عن الضريبة ، إلا في تعليم الكتاتيب ، التي لا تعلم بها لغة أجنبية . والسبب في ذلك إرادة تشجيع هذا النوع من التعليم ، لأنه يعم الكافة ، ولا يصدهم عن الإشتغال بأمر معايشهم (٧٤٦) .

#### [ ص ۹٦ ]

مسألة الألعاب الرياضية (٧٤٧):

عرض دنلوب على \_ الساعة بعينها (٧٤٨) \_ ألا تطبع أسماء الانكليز الذين يديرون شئون هذه الألعاب ، بصفة لجان أو محكمين ، لأن أغلبهم من الانكليز ، وطبع أسمائهم ونشرها ، ربما يزيد في إحراج الصدور عليهم . وزاد على ذلك بأن الانكليز مكسورو



<sup>(</sup>٧٤٥) ويعتبر هذا الدفاع الرائع من سعد زغلول ردا كافيا على بعض الباحثين الذين أرادوا ـــ افتراء ــ تصويره في صورة الأداة للسياسة الانجليزية .

<sup>(</sup>٧٤٦) أنظر في ذلك حاشيتنا في الكراس ٧ ص ٣٣٤.

<sup>(</sup>٧٤٧) يقصد حفل الألعاب الرياضية ، الذي جرت العادة على اقدامته يموم ٦ أبريل ، ويحضره الخديو وكبار رجال الدولة وممثلو الدول الأجنبية ، وتقدم فيمه الجوائر إلى الفائرين . (أنظر أيضا صفحتي ٦٠٦ ، ٦٢٦ في هذه الكراسة) .

<sup>(</sup>٧٤٨) كتب سعد هذه العبارة في الهامش.

الخواطر ، ولا يريدون أن يتولوا أمر هذه الألاعيب(٧٤٩) وأشار بعضهم بابطالها!. قال : وأخشى أن يحدث في الاجتماع لهذه الألعاب ما لا تحمد عقباه .

فقلت: يلزم صرف النظر عن هذه الاعتبارات، والسير على ما جرت به العادة، والاجتهاد في أن يشرِّف الجناب العالى بحضوره هذه الحفلة، لأن حضوره يقى من حدوث ما يخشى منه. فقال إنه سيتكلم في ذلك مع جورست.

تكلم معه ، ووعده بأن يرجو الخديوى فى ذلك ، وأخبرنى جنابه يوم أمس \_ ٢٥ فبرايرسنة ٩٠٨ \_ أنه تكلم مع الخديوى فى أن يشكر إلى اسماعيل بك حسن عنايته وحسن التفاته على أنه لم يدع مدرسته تشترك فى الأعمال الغبائية ، التى حدثت من التلامذة الآخرين .

قابلت جورست أمس بخصوص مشروع مجالس المديريات ، وقد قبل تقريبا جميع ما أبديته من الملحوظات ، وكانت مبادلة الآراء بيننا غاية في الاعتدال . وتكلمنا بعد ذلك في التلامذة ، فقلت إن حالتهم أحسن من ذي قبل ، وإن الجرائد [ص ٥٩٧] أخذت تبرئهم ، أو يتبرأون فيها مما نسب إليهم من التمرد والعصيان ، وشممت منه رائحة عدم الرغبة في إنشاء مدارس ثانوية ، لأنه على ذلك على تربية المدرسين (٢٥٠) ، فانتهزت هذه فرصة لزيادة تلامذة الارسالية (٢٥٠) ،

<sup>(</sup>٧٤٩) يقصد الألعاب ، ولعله أخطأ كتابتها على هذا النحو ، لأنه لم يكررها .

<sup>(</sup>٧٥٠) يقصد اعداد المدرسين.

<sup>(</sup>١٥١) البعثة.

فأحال على المالية ، فقلت : إن الأمر مستعجل ، لأجل البحث عن محلات للتلامذة ، فقال : بين هذه الظروف للمالية .

خرجت من لدنه منقبض الصدر ، لشعورى بأن الحركة التى بدأت فيها ، ستصادف عقبات هامة . ولما وصلت النظارة ، فاتحت دنلوب فى الأمر ، ورويت له مجمل الحديث ، وكنت تكلمت معه فى هذه الموضوعات من قبل ، فرأيته يميل إلى عدم ارسال أحد ، محتجا بأن نفوس تلامذة مدرسة المعلمين متهيجة ولا يزيدهم الارسال إلى أوربا إلا خسارا .

واستشهد على ذلك بتلميذ في المدرسة الخديوية كان نبه عليه مستر ( )(٢٥٢) ، جملة مرات أن لا يتعرض للسياسة ، ولا يشتغل بها ، وشدد هذا النهى عليه ، ثم أملى على تلامذته موضوعا ليكتبوا فيه ، وهو فوائد الجرائد ومضارها ، فكتب هذا التلميذ يقول : إن من جملة الفوائد أن البلاد إذا كانت محتلة بأجنبى ، فإن الجرائد ترشد الناس إلى مقاومة المحتلين ، وتنمية الشعور فيهم ، حتى يجلوهم عن الأوطان ! .

فقلت : إن الخطأ في جانب الأستاذ ، الذي حمل التلميذ على أن يقرب ما نهاه الأستاذ عنه ! . فيهت ، وسكت .

وإنى آسف جدا على هذه الروح التى إنبثت فى التلامذة ، قبل أوانها ، وجعلتهم يشتغلون بما لا يفيد إلا فى اعاقة الأوطان عن التقدم ، وإعطاء سلاح للأجنبى ، يقاتل به أبناء البلاد ، فلا حول ولا قوة .

<sup>(</sup>٧٥٢) اسم غير مقروء ، وقد يكون « دوب » أو « روب » .

### ( يوم ٢٦ فبراير سنة ٩٠٨ )

كتب إلى تلميذ يدعى محمود عفيفى ، يقول: إنه يشكو إلى - بصفة والد - من أربعة أمور: التعليم بلغة أجنبية ، النظام العسكرى ، زيادة المصاريف المدرسية ، وجهل الأساتذة!. وقد رأيت من الحكمة أن أحضره ، وأقنعه ، [ ص ٥٩٨ ] فحضر وأقنعته بأنه لاحق له فى أغلب ما يشكو منه ، وأن اللازم ألا (٣٥٧) يشغلوا أذهانهم بالأمور التي لا تعنيهم ، وأن يقبلوا على ما يعنيهم . وقد أظهر الاقتناع .

وفي يوم ٢٨ الجارى ، حضر إلى قمحة الوكيل ، وأخبرنى بأن ذلك التلميذ استشاره فيها إذا كان يقول للتلامذة شيئا عها سمعه منى ، بخصوص اقناعهم . فقلت له : إن الأحسن ألا(٢٥٠) يتكلم عن لسانى ، وأن يؤكد لهم أن نية النظارة حسنة بالنسبة اليهم ، وأنه لا حرج على من يريد زيادة اليقين ، أن يستزيد بحضوره (٥٠٠) .

وقد طلب أمس صاحب الأخبار (٢٥١) مقابلتي ، فقال لي إنه جمعه

<sup>(</sup>٧٥٣) في الأصل: أن لا.

<sup>(</sup>٧٥٤) في الأصل: أن لا.

<sup>(</sup>٧٥٥) يقصد إلى النظارة .

<sup>(</sup>۷۵٦) هو الشيخ يوسف الخازن ، لبناني وفد إلى مصر وتقلب في عدة أعمال مختلفة ، ثم أصدر جريدة « الأخبار » عام ۱۸۹٦ ، وعاونه في تحريرها داود بك بركات حتى آخر ۱۸۹۹ ، ولكنها لم تعمر ، فأعاد اصدارها في أوائل سنة ١٩٠٧ ، وعطلتها الحكومة يوم ٢٠ مايو ١٩١٧ ، ثم عادت في أبريل ١٩١٥ ، ولكنه لم يلبث أن باع امتيازها للأستاذ عبد الحميد حمدى ، صاحب « السفور » ، وسافر إلى باريس ، ثم عاد إلى سوريا فانتخب عضوا في مجلس النواب اللبناني .



اسماعيل صبرى

مجلس باسماعيل صبرى (٧٥٧) ، واعترض عليه (٧٥٨) بعض الحاضرين لسكوته عن مسألة التلامذة ! . فأوقفته على الحقيقة فيها . ثم حضر الشيخ على يوسف ، وفعلت معه مثل ذلك .

<sup>(</sup>۷۵۷) اسماعيل صبرى ( ۱۸۵۵ - ۱۹۲۳) شاعر عربى غنائى ، ولد فى مصر ، ونشأ بها ، وتعلم فى مدرسة الادارة ( الحقوق فيها بعد ) ، وأوفد فى بعثة إلى فرنسا ، فحصل على اجازة الحقوق ۱۸۷۹ ، وتقلب فى مناصب القضاء والادارة ، وعين محافظا للاسكندرية ۱۸۹۱ - ۱۸۹۹ ، ثم عين وكيلا لنظارة الحقانية فى نوفمبر سنة ۱۸۹۹ ، وكان أستاذ الكثير من الشعراء الذين شهروا بعده ، وعلى رأسهم شوقى وحافظ ، يعرضون عليه شعرهم ، ويستمعون لرأيه فيه ، وكان صديقا عميها لمصطفى كامل ، وقد رثاه بقصيدة معروفة ، وترأس اللجنة التي تألفت بعد وفاته لاقامة تمثال له .

<sup>(</sup>٧٥٨) الهاء تعود على صاحب الأخبار وليس على اسماعيل صبرى ــ كما يفيد السياق .

زرت اليوم، ٢٩ فبراير ٢٠٠٨سنة ، مدرسة المعلمين الخديوية ، ووجهت إلى بعضهم أسئلة في موضوع (٢٥٩٠) الصفات التي يحبون أن تكون تلامذتهم في المستقبل عليها . فأجاب أغلب من سألت ، إنهم يحبون أن يكونوا أحرارا! . وفهمت من ذلك أن رءوسهم مشغولة بالحرية ومعانيها ، فألقيت عليهم النصائح اللازمة ، وفهمتهم أن يلزموا جانب النظام ، وأن يحبوا أن يكون التلميذ مجتهدا في درسه ، عترما لأستاذه ، ومطيعا لأوامره ، وأن يكون إنسانا بعد خروجه من المدرسة ، ينفع الناس وينتفع منهم (٢٥٥٩) .

ولما انتهيت إلى الفصل ، الذى يتعلم فيه المدرسون في المدارس الابتدائية \_ وهو القسم الأدبى \_ رأيت المعلم يدرس لهم قاعدة أخذ التلميذ باللطف ، وعدم (استخدام) (٧٦٠) [ص ٥٩٥] الضرب معه ، الا اذا كان معاندا . فاعترض أحد التلامذة عليه ، بمنع الضرب في قانون نظام المدارس .

فأخذت أشرح أساس هذا المنع وأنه أتى من خشية سوء إستعمال هذا الإستثناء ، والخوف من جعله قاعدة ، وأنه يصح أن يباح ، اذا كان المعلمون جميعا يحسنون استعماله . فنهض تلميذ ، وقال : إنى أسأل سعادتكم سؤالا ! . وقبل أن يبديه ، اعترضته بأنه تعدى حد اللياقة ، وكان الأولى ، اذا أراد الاستفهام ، أن يتحمل ريثها أخرج ، ويسأل معلمه ، ثم انصرفت غير ممنون من هذه الوقاحة .

<sup>(</sup>٧٥٩) « في موضوع » مكررة في الأصل.

<sup>(</sup>٧٥٩م) هذا الحوار بين سعد زغلول والطلبة مؤنر جدا ، لأنه يصور المشكلة كلها ، وهي : هل تتحقق الحرية بالاخلال بالنظام ، أم تتحقق بالتربية والنظام ؟ .

<sup>(</sup>٧٦٠) أضيفت ليستقيم المعنى .

أخذت جريدة «الظاهر»(٢٦١) تسعى في تختيم التلامدة وغيرهم، عرائض ضد دنلوب بطلب رفته، وتحث الناس على الإمضاء. وتبعتها الجرائد على إختلاف نزعاتها، فمضت كلها على هذه النغمة. وصار المستشار المذكور يأخذ كل يوم خطابات تهديد بالقتل إن أصر على البقاء في منصبه!

وقد تحادث معى مراراً في هذا الأمر ، مظهرا التألم منه ، ورغبته في أن تظهر الحكومة علامة عدم استحسانها لهذه الحركة . ثم اجتمع جمع من التلامذة في جنينة الأزبكية في يوم الخميس ٦ مارث سنة ٩٠٨ ، وصاحوا باسقاط دنلوب ، وكتبوا في حقه تلغرافا للخديوى بطلب عزله .

وفى يوم الأربع السابق على التاريخ المذكور ، حضر ناظر التوفيقية منفعلا ، وقال لى \_ أمام المستشار \_ إن التلميذ الذى وصيت عليه ، وأدخلته المدرسة عام أول ، يكدر صفو التلامذة ، ويحرضهم على العصيان . وفى اليوم التالى حضر ناظر السعيدية وقال [ص٠٠٠] مثل ذلك عن تلميذ آخر . وأضاف بأن زيارتي للمدرسة السعيدية أورثت تاثيراً سيئا ، لأني عفوت عن التلامذة المذين سبق عقابهم ،

<sup>(</sup>٧٦١) جريدة «الظاهر» لمحمد أبي شادى بك، المحامى المصرى المعروف، صدرت عام ١٩٠٣ بايعاز من الخديو عباس بغرض مهاجمة الشيخ محمد عبده، واسقاط نفوذه الدينى، واضعاف حزبه المكون من طائفة من العلماء ومن أكثر رجال الحكومة، فكانت تقذع في الشيخ الأمام، وتطالب بعزله من منصب الافتاء. وقد أسفت في الحملة على الامام وفي تقبيحه والزراية به إلى درجة استفزت الصحف الوطنية، التي روعها ما فعلت، فردت عليها جميعا حدا «اللواء» الدون أن تذكر اسمها، تحقيراً لشأنها.

وسمحت لتلميذ أن يخاطبني ، فأغلظت له القول في ذلك ، وانصرف .

وفى اليوم التالى أتانى خطاب منه يقول فيه: إن أحسن علاج ، فيها إذا توقف عن الدراسة فصل ، أن أعاقبه بنفسى ، وإنه يتوقع توقف فصل ، وإنه سيكتب بذلك الى المستشار!. فاستغربت كل ذلك ، وتكلمت مع المستشار في شأنه ، وقلت: إن الأليق بى الا(٢٦٢) أباشر بنفسى العقاب.

وفى الساعة ثلاثة بعد ظهرالسبت المارث (٢٩١١)، حضرخطاب من ناظر المدرسة المذكورة ، يخبرنى فيه بتوقف فصل . فقمت فى الحال الى المدرسة ، وعلمت منه أن أصل الحركة من سبعة أشخاص ، وأنه يريد أن يعاقبهم بالطرد من المدرسة مدة ثمانية أيام . فذهبت معه إلى الفصل المذكور ، وأمرت الضابط أن ينادى أسهاء السبعة المذكورين ، وألقيت عليهم كلمات ترجع الى إعلان استيائى من التلامذة الذين يخالفون النظام بمقدار ماسررت منهم فى الزيارة الأولى ، وحذرتهم من مخالفة النصيحة . وطفت الفصول الباقية واحدا فواحدا ، ناصحا ومحذرا . وكان بعض التلامذة يجيبنى بالطاعة والامتثال ، وبعضهم صاح بالدعاء لى .

وعند الانصراف إصطف التلامذة ، فأمرت باحضار الامام ، (وهو) (٧٦٣) ذلك التلميذ الذي كان أحد التلامذة الذين كانوا رفتوا من مدرسة رأس التين ، لا تهامهم بوضع النيران عمدا في سرير بعض التلامذة ، ونظرا لقلة الشبهات عليه ، وضعته في المدرسة السعيدية .

<sup>(</sup>٧٦١م) في الأصل ٨ مارث وهو خطأ .

<sup>(</sup>٧٦٢) في الأصل أن لا.

<sup>(</sup>٧٦٣) أضيفت ليستقيم المعنى .

فحضر ، وقلت له : انك كنت رفت لتلك التهمة ، ثم وضعتك في هذه المدرسة ، ولكن ناظرك قد أكثر الشكوى منك ، فإما أن تستقيم ، واما أن تخرج من هنا . فأخذ يدافع عن نفسه في الماضي ، فنهيته عن التعرض [ ص ٢٠١] ثلاث مرات ، فلم ينتبه ، فأمرت بطرده من المدرسة ، فخرج .

ولكن التلامذة أبدوا علامة التذمر ، عند خروجي ، وأدركنا التلميذ وهو ثائر ، ولما أحس بنا ، أخرج من جيبه جريدة اللواء ، ونشرها ، وأخذ يقرأها استخفافا ! .

وقد توجهت إلى البيت ، وبعد قليل حضر وفد من التـــلامذة ، مؤلف من سبعة ، يستعطف العفو عن التلميذ المطرود ، فصرفتهم ، وأمرتهم أن لا يتعرضوا لما لا يعنيهم ، فانصرفوا .

وبعد يومين استأذن خمسة تلامذة من التوفيقية في الجضور لدى ، فأذنت لهم ، وفعلوا مثل السابقين وسمعوا مثل ما سمعوا .

وعقب الحادثة توجهت فأخبرت جورست بوقائعها ، فاستحسنها ، واتفقت معه على الذهاب الى الآخر فيها إذا حصل ما يخل بالنظام \_ بمعنى أنه اذا عصى فصل طردناه ، فاذا عصت مدرسة قفلناها .

وجرى ذكر دنلوب وتشنيع الجرائد عليه ، وتقديم العرائض من الناس والتلامذة بعزلة . فقال : إنك في النظارة تعمل فيها تحت مسئوليتك ، ورأيك الأعلى فيها . وأحب ألا(٢٦٤) يفهم الناس أن بينك وبينه خلافا ، فهل لا تقدر أن تجمع نفرا من كل مدرسة ، وتبين لهم الحقيقة ؟ . فقلت : نعمت الطريقة ، لولا ما فيها من إعطاء أهمية

<sup>(</sup>٧٦٤) في الأصل: « أن لا ».

للتلامذة . ولكن يمكن أن أزور النادى ، وأتكلم فيه . فقال : حسن ، ولكن أحب أن تتكلم مع الخديوى أولا ، لأنه لا يود أن يفعل مثل ذلك بغير علمه . فقلت : كذلك . وانصرفت من لدنه إلى مصطفى باشا ، فاستحسن ما فعلت .

وفي الصباح طلبت مقابلة الخديوى ، فأذن لى بالذهاب حالا إلى القبة . فذهبت الى جنابه الرفيع في الساعة ١٠ صباحا ، فاستقبلني أحسن استقبال ، وعرضت على سموه مفصلات المسئلة ، فاستحسن ما فعلت ، واستحسن عبارة النادى(٢٠٥٠) . وقال : الأحسن أن تقول إنك أنت ( الذى )(٢٠٦٠) تنجز العمل(٢٠٢٠) ، ولا تتعرض لـذكر دنلوب ، حتى لا يقال انك زرت ( النادى)(٢٠٨٠) لتبرئته ، ولا أن تمجد نفسك حتى لا يقال انك زرت للفخفخة والافتخار! فقلت : ومن لى بأن أبدى مثل هذه الجواهر المنظومة! . [ ص ٢٠٢] وقال لى : ان مركزك الآن حرج لأنك إن ملت مع التلامذة قالوا انك مشجعهم ، وان ملت عنهم قالوا : إنك تميت شعورهم! . وقلت لـه : إن من وان ملت عنهم قالوا : إنك تميت شعورهم! . وقلت لـه : إن من حسن الحظ أن تمرد التلامذة هو ضد غير الوطنين ، وبعضهم يخرج عن حد الأدب مع أستاذه . وقصصت عليه واقعة تلميذ الخديوية الذى حد الأدب مع أستاذه سبا فظيعا ، ورفته لذلك . وكان يظهر لى كل انعطاف سب أستاذه سبا فظيعا ، ورفته لذلك . وكان يظهر لى كل انعطاف وتمنى أن نشتغل معا لما فيه صالح البلاد .

<sup>(</sup>٧٦٥) أى « مسألة » زيارة النادى ، وكلمة « عبارة » هنا بالعامية ، تعنى « مسألة » بالفصحى والمقصود بالنادى هنانادى المدارس العليا الذى افتتح في ٥ ابريل ١٩٠٦. (٧٦٦) أضيفت ليستقيم المعنى .

<sup>(</sup>۷٦٧) قراءة ترجيحية ، والمعنى العام للعبارة ، أن يعلن سعد مسئوليته وحده عن النظارة دون دنلوب .

<sup>(</sup>٧٦٨) أضيفت ليستقيم المعني .

فذهبت الى جورست ، وقصصت عليه استحسان الخديوى لما جرى ، ولعبارة النادى ، فقال : إذا أبديت \_ فيها ستقول \_ أسف الخديوى لما جرى ، كان أحسن ! . قلت : انى لا يمكنى أفعل ذلك الا بإذن خاص ، فعليك أن تستأذنه . قال : كذلك ، ولكنى لا أريه أنى تكلمت معك (٧٦٩) . قلت : حسنا تفعل .

وبعد ذلك بيومين ، قال لى مصطفى باشا ان الخديو يسالك بإبداء الأسف!. قلت: وأنا مستعد لابدائه!. وقد كنت أحضرت عمر لطفى بك (۷۷۰) ، وتكلمت معه فى مسئلة الزيارة ، فأظهر لها الاستعداد ، ولكن استمهلنى حتى يفتكر . وافتكر ، واستمهل مدة كم ساعة ، ولم يعد من بعدها!.

ثم قابلت الخديوى عقب مجلس النظار يوم الخميس ١٣ مارث ، فقال لى : أنت لا تزال معى على زيارة النادى ؟ . فقلت : كما يريد أفندينا ! . فقال : الأحسن عدم التعجل ، لأن العبارة(٧٧١) هادئة الآن . قلت : نعم ، هى أقل هياجا من لابل . قال : الأحسن

<sup>(</sup>٧٦٩) أي لا أقول للخديو إنى تكلمت معك .

<sup>(</sup>۷۷۰) كان عمر لطفى بك ۱۸٦٧ - ۱۹۱۱ مدرسا بمدرسة الحقوق الخديوية، فوكيلا لها، ثم تولى رئاسة نادى المدارس العليا في ٨ ديسمبر ١٩٠٥. وكان من خاصة أصدقاء مصطفى كامل، ويعتبر رائد الحركة التعاونية، التي ظهرت في مصر سنة ١٩٠٨ على أثر الأزمة المالية التي تعرضت لها البلاد سنة ١٩٠٧. وتوفى في ١٤ نوفمبر ١٩١٠. وله جملة تصانيف في القانون، وفي الامتيازات الأجنبية، والتعاون، وله كتابا: حق المرأة وحق الدفاع (أوراق محمد فريد، حاشية ٣ على ص ٩٨، الموسوعة العربية الميسرة، الجزء الثاني).

<sup>(</sup> ٧٧٠م) فى الأصل ١٣ وهو خطأ . وقد كرر سعد هذًا الخطأ فى نفس الصفحة وصحته (٧٧٠) يقصد : «الحالة» .

الانتظار . فقلت : كـذلـك . وأخبـرت فى الحـال مصطفى ، ثم غورست ، فسألنى رأيى الخاص ، فقلت : ما رآه سموه ! ، لأنه لا فائدة فى هذا الا تحريك الساكن . وانصرفت .

ثم علمت من مصطفى باشا ، أن جورست طلب من سموه أن يقابل دنلوب ، ويجبر خاطره بكلمتين! . وأطلعنى دنلوب يوم الخميس ٢ مارث (٢٧٧١)، على خطاب يدعوه للمقابلة [ ص ٣٠٣]، في الساعة ٢ من بعد ظهر اليوم المذكور . ثم رأيت في بعض جرائد اليوم التالى ، أنه فاز بالمقابلة .

وفی یوم الأحد ، قال لی مصطفی باشا : إحذر دائها من سموه ، فانه V عدو لك V هو ، ویظهر V فیها رأیته ورآه متشل V V V V الخدیوی أظهر عدم ممنونیته منك ، فاحذر كثیرا ! . وعلمت منه أن جورست معه V V علی حذر ، وانه V یقول له كل شیء . فقلت : ان حاثر ، V أرى ماذا أفعل ، حاطت V V V V الدسائس من كل ناحیة ، ولكن الله یفعل ما یشاء . وبت اللیلة طولها فی هم وكدر ! .

وفى الصباح كانت حفلة استقبال قنصل نرفيج (٢٧٤) ، وعند الانصراف سألنى سموه عن الحالة ؟ ، فقلت : على ما ينبغى ، غير أن بعض التلامذة عند انصرافهم من لعب الكرة يوم الجمعة الفائت ، صاحوا بسقوط دنلوب ! . فاستغرب كأن لم يعلم شيئا ! ، فقلت :

<sup>(</sup>٧٧١م) في الأصل ١٣ مارث . وقد تبيناه خطأه .

<sup>(</sup>۷۷۲) المستر متشل Mr. Machellمستشار الداخلية ، وقد عين نى سنة ۱۸۹۸ خلفا للسير إلدون جورست Eldon Gorst واعتزل نى عام ۱۹۰۸

<sup>(</sup>۷۷۳) أي مع مصطفى فهمي باشا .

<sup>(</sup>٧٧٣م) هكذاً في الأصل ، وصعتها «أحاطت» .

<sup>(</sup>٧٧٤) يقصد قنصل النرويج .

ولكن هذا أمر لا يخصنا ، لأنا لم نعلم به رسميا ! . فتبسم ضاحكا ، وقال : انى قابلت دنلوب ، وطيبت خاطره بكلمتين ، وأعلن (٧٧٥) أنه أشد الموظفين طاعة وانقيادا ! . فقلت أفلح ان صدق ! . وانصرفت .

هذا ، وقد ظهرت « الجريدة » الاسبوعية يوم الجمعة ١٣ مارث ، عظهر التهكم على وعلى مصطفى باشا ، وكتبت على لسان كل واحد منا مكتوبا فى كتاب اللورد كرومر . ثم ان اللواء كتب فى اليوم التالى ــ السبت ١٤ (٢٧٧٤) منه ــ مقالة بإمضاء محمد فريد ، يندد فيها كل التنديد بى ويقول : إنى إستعملت الشدة مع التلامذة ، إنتقاما لما فعلوه عند وفاة مصطفى باشا ، الذى كنت أكرهه ، لطعنه على عقب الخطبة التى ألقيتها فى الجمعية العمومية ؛ وأنى أعلنت لبعض مكاتبى الصحف ، أنى راض عن أعمال دنلوب ؛ وانى فعلت ذلك طمعا فى رئاسة الوزراء التى منانى بها كرومر فى الخطبة التى آذى فيها الاسلام والمسلمين!

فاستغربت من هذه اللهجة ، وتلك المعاملة للحكومة ، [ ص ٤٠٢] ولكن الله لا يهدى كيد الخائنين ، ولا يمكن إلا أن أثابر على الخطة التى اختطها لنفسى ، والتى اختارها لى ربى ، غير ملتفت لا يمينا ولا شمالا ، والله كفيل بحفظى بمقدرته (٢٧٦) والسلام .

ونشرت هذه الجريدة ، في عدد يوم الاثنين ١٦ مارث مقالة للمذكور أيضا (٧٧٧) ، عن زيارته لمدرسة البوليس ، مدح فيها نظام هذه المدرسة ، وما رآه من اتفاق كومندانها المصرى مع ناظرها

\*\*

<sup>(</sup>٤٧٧م) في الأصل «١٥ منه» وهو خطأ وقد صبححته ، كما صححت تاريخ يوم الجمعة الذي كتبه سعد ١٤ خطأ .

<sup>(</sup>۷۷۵) أي دنلوب.

<sup>(</sup>۷۷٦) قراءة ترجيحية .

<sup>(</sup>۷۷۷) يقصد محمد فريد.

الإنكليزى على تنظيمها ، وتمنى أن يكون فى المدارس من النظام ما فيها . ثم قال : لو كان لسعد زغلول من النفوذ فى نظارته ما لخليل هدى فى مدرسته ، لأصبحت المدارس الأميرية فى غاية من التقدم ، وحسن النظام . بخ . . بخ يا حضرة رئيس الحزب الوطنى ! . ولقد أخبرنى بعض أصدقائى أن محمد فريد اعتذر لهم عن هذه اللهجة ، بأنه مدفوع اليها لسبب كونى أدافع عن دنلوب ، وأعلن الرضا عن أعماله ! .

<sup>(</sup>۷۷۸) أي الجناب العالى .

<sup>(</sup>۷۷۹) أي الخديو .

<sup>(</sup>٧٨٠) في الأصل: « نظار المدارس إليهم »، وقد حذفنا كلمة « إليهم » لأنها (٧٨٠)

<sup>(</sup>۷۸۱) أِي دنلوب .

<sup>(</sup>۷۸۲) أي الخديو .

<sup>(</sup>٧٨٣) يقصد أن الخديو لم يشر إلى أنه لم يسمح .. الخ .

<sup>(</sup>٧٨٤) قراءة اجتهادية ، وقد تكون « أوقف » .

<sup>(</sup>۷۸۵) أي سعد زغلول .

عزمت على القائها في النادى . وقال(٧٨٦) : اني الآن أشد قلقا من أمس ! . ويشير بذلك إلى أن الجناب العالى هو الذي يوغر الصدور عليه .

#### [ص٥٠٠]

قبل أن يتكلم (٧٨٧) عن مقابلته للخديـوى ، تكلمنا في بعض مسائل عادية ، وقد رأيت عليه علامات التأثر مني ، وأحسست ذلك من مده يده للسلام ، ومن عينيه ووجهه . وكان الكلام خاليـا من الملاطفة .

ومن المسائل التي حصل البحث فيها: مسألة امتحان الأوروباويين. وكان عرض أن يتعين عاطف بك، ثم عاد فرغب أن يكون الرئيس أجنبيا. فعارضت في ذلك أشد المعارضة، وأخشنت من القول، وأفحمته بالحجج الدامغة. فسلم (٧٨٨). ثم انتقل الى الكلام عن مقابلتة الخديوى.

ويلوح لى أنه شعر بأن الجرائد تتكلم ضدى ، وأنى حنق عليها ، وأراد كذلك أن يعرض لانتقاد الأمة ، حتى أكون فى يديه ضعيفا ، ولكنى كنت شديدا ، وقد رأيت أن أعين محمد محمود ، مدير الفيوم ، رئيسا للجنة المذكورة .

كنت البارحة أتعشى عند مصطفى باشا فهمى ، وفهمت منه أن متشل مصمم على الاستعفاء من منصبه .

<sup>(</sup>۷۸٦) أي دنلوب.

<sup>(</sup>۷۸۷) أي دنلوب.

<sup>(</sup>٧٨٨) هذه الرواية مثال آخر لاعتراض سعد زغلول على تعيين الأجانب.

في يوم ٢٠ مارث حصل الاحتفال بتأبين مصطفى كامل ، ومشى موكب مؤلف من تلامذة المدارس ، على اختلاف أنواعها ، من منزل الميت الى القرافة ، متبعا خط السير الذي سار النعش فيه . وقد ازدحم الناس لسماع خطب التأبين في القرافة ، ومنع ازدحامهم تلاوة تلك الخطب ، فانفض الجمع على ذلك .

وقد سخر الناس بذلك الموكب ، وبحمل العربجية على وضع شرائط الحداد في كرابيجهم وفوانيسهم ، وقالوا صنعة (٢٨٩) لا شعور ، وايهام لاحقيقة! . وقد تقابلت مع الخديوى في صبيحة يوم السبت ٢١ منه ، فرأيته غير مستحسن تماما لما حصل ، وأخبرني أنه تكدر من صياح الطلبة \_ عند القبر \_ بالقول: يعيش أفندينا! . فقلت : انهم أحسنوا صنعا . وعرضت [ص ٢٠٦] رسم مكان الألعاب (٢٩٠) فاستحسنه \_ وكان قد نبه على على شاهين أن أمد خيمة العربة الخديوية \_ فعرضتها عليه واستحسنها ، وكان هشا بشا مسرورا .

وقرأت فى جريدة الأهرام الصادرة بتاريخ يوم الخميس ١٩ منه رسالة ، ينتقد الكاتب فيها على ناظر المعارف تعيينه لمحمد محمود ، بصفة رئيس للجنة إمتحان الأوروباويين ـ ويظهر عليها أنها من إنشاء ، أو باغراء أحد عمال النظارة . وقابلت الدكتور كيتنج ، وعرض على تجديد كونتراتو شخص يدعى ( )(٢٩١) ، مساعد مدرس طب . فقلت : اذا وجدت وطنيا مستعدا عينته مكانه(٢٩١) . وكان يرجو أن

<sup>(</sup>۷۸۹) أي اصطناع.

<sup>(</sup>٧٩٠) يقصد حفل الألعاب الرياضية السالف ذكره.

<sup>(</sup>٧٩١) اسم متعذر قراءته بدقه ، وقد يكون كولس ، أو كولسي !

<sup>(</sup>٧٩٢) دليل آخر يثبت سياسة سعد زغلول في تعيين الوطنيين في الأماكن التي تخلو بانتهاء عقود الأجانب.

آمر بالتجديد حالا ، ويدعى أنه لا يوجد مصرى كفؤ للوظيفة ، وقال عن محجوب ثابت (٧٩٣) إنه طيب ، لأنه لا يعرف شيئا ، ويعرف أنه لا يعرف ! .

وقد تقابلت مع جورست أمس ، ورأيت منه اقبالا ، وتكلمت معه في شأن استبدال برنارو<sup>(۲۹۱)</sup> بغيره ، وبأنه عرض تعيين فتحى ، وأنه استحسن أن يكون غيره من الاستئناف ، فقال : سأبحث في ذلك مع مكليرث<sup>(۲۹۰)</sup> ، لأن الحال ربما أفضى الى تداخل قنصل ايتاليا . وتكلمت معه في شأن جعل مدة العمل في مدرسة الحقوق (...) (۲۹۲) فقط ، فاستحسن أخيرا على شرط أن لا ينقص العمل عن الآن .

<sup>(</sup>۷۹۳) الدكتور محجوب ثابت حصل على شهادات فى الطب من جنيف وباريس، وكان من رجال الحزب الوطنى، ومن أنصار الخديو قبل الحرب، وقد عينه سعد زغلول مدرسا بمدرسة الطب تطبيقا لسياسته التى ناضل من أجلها، وهى تعيين المصريين فى الأماكن التى تخلو وكان يشغلها غير مصريين. وقد رأس محجوب ثابت بعد ذلك وفد بعثة الهلال الأحمر المصرية ابان حرب البلقان. وشارك فى ثورة ١٩١٩، وكان يقوم بتنظيم العمال، ولكنه فصل من الوفد فى أكتوبر ١٩٢٢، وبعد مقتل السردار هرب إلى دمشق، وعاد بعد انتهاء المحاكمات. وكان يتمتع بنفوذ كبير فى أوساط العمال، وانتخب فى انتخابات ١٩٢٦ نائبا عن دائرة ميناء البصل.

<sup>(</sup>٧٩٤) على الأرجح . وقد تقرأ برنارد .

<sup>(</sup>٧٩٥) مستر مالكو لم ماكلريث McIlwraith ، مستشار نظارة الحقانية .

<sup>(</sup>۲۹۱) كلمة غير مقروءة ، وقد تقرأ صباحا كانت مدة الدراسة في مدرسة الحقوق الخديوية أربع سنوات . وكان سعد زغلول مهتها بهذه المدرسة ، وقد قدم لمجلس الشورى مشروعا بتعديل مواد المدرسة ، وافق عليه يوم ۱۷ نوفمبر ۱۹۰۹ ، وصرح أمام المجلس بأنه شرع في ارسال بعثة خاصة بتكوين مدرسين لمدرسة الحقوق ، كما شرع أيضا في تعيين مدرسين مصريين للمدرسة ، بعضهم يدرس بالعربية (محاضر مجلس شورى القوانين المدرسة ، بعضهم يدرس بالعربية (محاضر مجلس شورى القوانين المدرسة ، المعرب القوانين المدرسة ، المدر

في يوم ۲۲ مارث أخبرني مصطفى باشا أنه قابل جورست ، ووجد منه اقبالا ، ووقوفا على الأحوال ، وقال له إنه عارف ما هنالك ، ولكن ظروف الأحوال تقضى عليه بأن يسلك مسلك المسللة ، وأن الخديوى يستشيره في كل شيء ، وأنه (۲۹۷) تكلم معه في شأن المظاهرات التي يقوم بها الحزب الوطني وأفراده ، وحذره من عواقبها ، اذ ربحا رمى أحدهم بحجر على الوكالة ، فان ذلك يكون وخيم العاقبة ، فخاف خوفا شديدا . [ص ۲۰۷] وأنه (۲۰۸) أظهر (۲۹۹) له استياءه ، مما صاح به التلاميذ يوم التأبين من الدعاء له بالعز والتأييد . وترجى (۲۰۰) مصطفى ألا يتعجل ، وأن يكون طويل البال .

وقال له: ان الخديوى معترض على الطريقة التي يجرى عليها الحكام في جمع الأموال للمعاهد العلمية ، لأن بعض الأهالى يشكون منها ، وأنه يستحسن عدم تداخل الحكام في ذلك ، وكذلك يستحسن محو الخطب من الاجتماعات ، وأخبره (٢٠١٠) بأنه سيحضر افتتاح المدرسة الصناعية بالفيوم . ومدح محمد محمود المدير ، وقال إنه جانتلمان ، ونحب مساعدته ، وان كان صغير السن .

واتعقت آراؤ نا(٨٠٢) على أن نهضة العلوم ستنام من هذا التاريخ ،

<sup>(</sup>۷۹۷) أي جورست .

<sup>(</sup>۷۹۸) أي الخديو .

<sup>(</sup>٧٩٩) عبارة : « وأنه أظهر له » مكررة في الأصل .

<sup>(</sup>۸۰۰) أي جورست .

<sup>(</sup>٨٠١) قراءة تقريبية ، وقد تكون « وأسرُّ » ونسى سعد كلمة « له » .

<sup>(</sup>۸۰۲) أي آراء سعد زغلول ومصطفى فهمي .

لأن ما دامت السلطتان متفقتين على اطفائها فلابد من ذلك ان عاجلا أو آجلا ، فياللأسف ، ويا ضيعة الأوطان(٨٠٣) .

فى صبيحة يوم ٢٤ مارث ، دعانى رفقى باشا تليفونيا الى تناول الشاى عنده فى مساء اليوم المذكور ، فذهبت اليه ، ووجدت زوجته ومُكاتب جريدة انكليزية أظنها جريدة « الديلى ميل » . تم خضر الشيخ على يوسف ، ثم قاسم بك ، وبعد ذلك شفيق .

وقد دار الحديث على تربية المرأة ، وأنها في طريق التقدم ، وأنه لا فائدة من تعليمها وحبسها (٢٠٤٠) . وانحط الرأى على أن التعليم يؤدى الى الاطلاق (٢٠٠٠) . ثم على حالة الفلاحين وبؤسها واحتياجها الى العناية . ثم على الامتيازات الأجنبية ، فقال رفقى : إن كرومر زادها ، وذهب آخرون \_ وأنا من ضمنهم \_ أنه لم يكن يود شيئا أحسن من إلغائها ، ولكن الدول عارضته . وجرى ذكر المبالغات التي جرت في تأبين مصطفى كامل ، فضربت لها مثل اللص الذي أحرجه كلام المصاب، فاعترف حتى يكشف الستر عن مبالغته ، وعن حقيقة المصاب، فاعترف حتى يكشف الستر عن مبالغته ، وعن حقيقة

<sup>(</sup>۸۰۳) وضع سعد هذه الفقرة بين قوسين ، وتعبر عن رأيه ورأى مصطفى فهمى فى سياسة الوفاق بين الخديو عباس حلمى وجورست ازاء التعليم ، لأن اعتراض الخديو على جمع الأموال للمعاهد العلمية ، فى الوقت الذى يقبض جورست يده عن التعليم ، يضيق البابين الوحيدين للصرف على التعليم ، وهما الباب الأهلى والباب الحكومى .

<sup>(</sup>٨٠٤) أي لا فائدة في تعليم المرأة مع الاستمرار في حبسها !.

<sup>(</sup>٨٠٥) أي يؤدي إلى حرية المرأة.

أمره (<sup>۸۰۱)</sup> . ثم انصرف المكاتب على صورة يظهـر منها أنـه لم يرتـح للكلام ــخصوصا ضد كرومر .

وبعد ذلك حضر شفيق (١٠٠٠)، وجرى الكلام على الجامعة وتوقفها على ( ) (٢٠٠٠) جورست، فلم أخض في هذا الحديث أبدا. [ص ٢٠٨] واعترض الشيخ على يوسف على مخابرة جورست فيها، وأخذ شفيق يؤول التداخل بما لا معنى له، واشتد الشيخ في الاعتراض. وقد لاحظت الى (٢٠٨) الشيخ على أنه لا كان (٢٠٩) ينبغى له أن يشيع عبارة جورست (٢١٠) للكافة وجاويش (١١١)، لأنها لا حقيقة لها، ولم يكن له أن يعترض على التحتيم للشكر له (٢١٢)، لأن الرجل له خدمات (٢١٨). فاعتذر بما لا طائل تحته.

وقام قاسم أول الكل ، ثم قمت ، وشيعنا رفقى إلى الباب . وكانت عربتى أول عربة واقفة عليه ، فسلمت وركبت ، ولم أدع أحداً للركوب معى ، وشعرت من قاسم بالتغير .

<sup>(</sup>٨٠٦) يقصد سعد زغلول ان المبالغات في تأبين مصطفى كامل كشفت الستر عن أمره الحقيقى ، كها أن المبالغات في تقدير المسروقات من جانب المصاب تؤدى بالسارق إلى الكشف عن ستر المسروقات الحقيقية ١.

<sup>(</sup>٨٠٧) أحمد شفيق باشا مدير الأقلام الافرنجية بديوان الخديو .

<sup>(</sup>٨٠٧م) كلمة غير مقروءة .

<sup>(</sup>٨٠٨) أي وجهتُ إليه ملاحظة .

<sup>(</sup>٨٠٩) هكذا في الأصل ، أي : ما كان ..

<sup>(</sup> ١٠٠) كلمة «جورست » في الأصل مشطوبة ، و« عبارة جورست » هنا معناها « مسألة جورست » .

<sup>(</sup>٨١١) كلمة جاويش قراءة ترجيحية .

<sup>(</sup>٨١٢) يقص تحتيم الشكر له ــ أي وجوب الشكر له .

<sup>(</sup>٨١٣) في الأصل: «خدامات».

ثم تعشیت عند الباشا ، وعدت فی الساعة تسعة إلی بیت نازلی خانم ، حیث أرادت أن تقابلنی . وأوصتنی علی رجل برید یدعی عبد الملك بغدادی ، یرید استئجار أراضی الکتبخانة ، وزعمت أن بیرم (۱۱۹۰ أحضره إلیها . ثم قالت إنها تكلمت مع قاسم فی شأن انقطاعه عنی ، فاعتذر بانهماکه فی أشغاله الخاصة ، واعترض بمثل ما أعترض به علیه . وقالت إنه لا شیء عنده ضدی ، ولکن لم أفهم کیف أن قاسم سکت (۱۱۰ عن تحری مقابلتی ومفاتحتی ، ولکن « لعل له عذرا ، وأنت تلوم !» .

وقد عدت الى المنزل ، وأخبرنى عاطف بأن على بهجت كان تكلم مع محمد فريد هو ومحمد راسم ، فى شأن ما كتبه ضدى ، وأنه كتب اليه \_ بعد ذلك \_ خطابا شديد اللهجة ، ورد الجريدة اليه ، ولم يرد عليه السلام عندما قابله بعد ذلك ، وأنه يظن أنه موعز إليه بالكتابة ، فلا حول ولا . . (١٦٠)

نسیت أن أقول ( )(۱۹۷۰) الشیخ علی کان وعدنی أن یطلعنی علی رسالة کتبها ضدی الشیخ شاکر(۱۹۵۰) و دفعها الیه لنشرها ، فلم یرد ، فاغتاظ لذلك هو وجنابه العالی ـ فبر بوعده ، وأطلعنی علیها فی بیت رفقی ، وهی من أتقن السعایات ، وأکملها ، نسبنی(۱۹۹۰) فیها

<sup>(</sup>٨١٤) مصطفى بك بيرم ، ناظر ادارة المحاكم الشرعية .

<sup>(</sup>٨١٥) والمعنى العام : «لم أفهم كيف أن قاسم امتنع بعد هذا عن تحرى مقابلتي الخ»

<sup>(</sup>٨١٦) العبارة مقطوعة ، والتكملة الطبيعية هي كلمة « قوة » .

<sup>(</sup>٨١٧) كلمة غير مقروءه ، وقد أثبت سعد زغلول عبارة « نسيت أن أقول » في الهامش .

<sup>(</sup>٨١٨) الشيخ محمد شاكر ( انظر حاشيتنا في ص ٥٩٠ ) .

<sup>(</sup>٨١٩) يقصد: نسب إلى فيها.

الشيخ شاكر أنى عامل على محو القرآن من الناس ، تنفيذا لوصية اللورد كرومر . وهى تدل على أنه تعب فيها جدا ، لأنه راجع تقارير الكتاتيب ، وتقارير اللورد كرومر ، وقال إن من الوسائل التى اتخذت لذلك :

## [ ص ۲۰۹]

أولا: تحويل الكتاتيب من أملاك خاصة ، الى أوقاف ، حتى لا يكون لأصحابها حق التصرف فيها

ثانيا: أن يباح لغير المسلمين التعليم فيها (٨٢٠).

ثالثا: أن يكون المعلمون فيها متخرجين من مدارس تديرها نظارة المعارف .

وقد جمَعت الخطبة \_ التي ألقيتها في المنوفية \_ كل هذه الأساسات ، وذكرت فيها الحضرة الفخيمة ايهاما بأنها أمرت بوضع هذه الأساسات ، وأن المدير أجاب عليها بأنه يجتهد في تنفيذ هذه المقاصد .

ولو أن كاتب هذه الرسالة راجع المنشور الذى (۸۲۱) أصدرته فى يناير سنة ۹۰۷ الى مفتشى الكتاتيب ، والى الخطبة التى ألقيتها فى نفس مديرية المنوفية قبل هذه الخطبة بثلاثة أيام ، وكونى دعوت فيها للحضرة الفخيمة الخديوية ، والخطبة (۸۲۲) التى ألقيتها فى مدرسة الصناعة قبل

<sup>(</sup>۸۲۰) معنى ذلك أن غير المسلمين لم يكن يباح لهم التعليم في الكتاتيب ، وذلك لصبغتها الدينية ، ولمهمتها التي تتمثل بالدرجة الأولى في تحفيظ القرآن . فالتعليم في الكتاتيب لم يكن له صفة مدنية كيا هو الحال في المدارس الابتدائية التي تديرها نظارة المعارف .

<sup>(</sup>٨٢١) في الأصل: « التي ».

<sup>(</sup>٨٢٢) في الأصل: « الخطبة » بدون واو العطف.

ذلك بيومين ، والى كونى ، فى خطبة المنوفية الأولى ، بشرت بمشروع الكتاتيب الذى من مقتضاه تحويل هذه الكتاتيب الى مجالس المديريات ـ لما اجترأ على أن يبدى هذه الترهات .

فى ٢٦ مارث سنة ١٩٠٨ افتتحت مدرسة الفيوم الصناعية. ولم يحضر الجناب العالى بعد أن وعد بأن يشرف الاحتفال . وأخذت الجرائد ـ التي تدعى الانتهاء اليه ـ تشير الى أن النقود التي عمل الاحتفال بها ، جمعت من الناس بطريق التوريط .

ولما فتحت المدرسة ، وحضر الاحتفال غورست ، ورئيس النظار ، وأغلبهم ، وجمع غفير من موظفى الحكومة الفخام والأعيان ، ولم يتكلم أحد فى هذا الاحتفال سوى طفلة صغيرة ألقت خطابا بالعربية ـ لما حصل ذلك قامت تلك الجرائد تنحى باللائمة على النظار ، وتوجه قوارس الكلام الى النظار \_ خصوصا الى ناظر المعارف!

على أن الله يعلم أن كنت أريد الكلام وأتمناه ، في مشل هذا الاحتفال ، ولكن الجناب العالى [ص ٠١٠] لا يود ذلك منى ، ولأجل إسكاتى ، أمر بعدم الخطب في احتفال مدرسة محمد على الصناعية ، وحضره ، وحضره الكثير من الناس من سائر الطبقات ، ولم ينبس أحد ببنت شفة ، سوى تلميذين صغيرين ، ومع ذلك مضى هذا الاحتفال ، وقرظته الجرائد أحسن تقريظ ، ولم يتعرض واحد منها له بملام ! .

ولقد جلست في مأدبة الفيوم بجانب جورست ، وتكلمنا في موضوعات شتى ، منها : ارتفاع أسعار التعليم في الفيوم ، بالنسبة لتراجعها ، ووجدته غير ميال إلى تنقيصها ؛ والمدارس التي ينبغي وضع التلامذة المصريين فيها في انكلترا ، ووجدته غير ميال للجامعات ،

ووعدنى أن يكتب إلى المالية فى هذا الشأن ؛ وامتحان مدرسة الحقوق ، ووجدته يستحسن تخلى مستشار الحقانية عنه اظهارا(٨٢٣) للاستخفاف بشأن المدرسة واحتقارها ، ولم أوافقه على ذلك ، ولكنه على الأمر على مكالمتى للمستشار المذكور .

وقابلني هذا (۲۲۰) أمس ـ ۲۸ مارث ـ في المأدبة التي أعدها فخرى باشا (۲۲۰) في أوتيل سفواى ، ورأيت منه عدم رضاعن المدرسة ، وعن رئاسة الامتحان فيها ، واعتذر بكثرة الأشغال عنده . ولما أفهمته أن جورست تكلم معى في هذا الشأن ، وأخبرني بأن ذلك الامتناع للاحتقار ، أقر عليه . وانتهى الكلام بأن يفتكر في المسألة . ولكن دنلوب حكى لي (۲۲۸) أنه لا يرغب نهائيا ، وأن الوعد بالتفكر هو (۲۲۸) على حد قول المصريين : بكرة ! .

وتكلمت أيضا مع المستشار المذكور ، فى ڤورجيه (٨٢٨) ، ورأيت منه تعضيدا له . وبلغ الكلام بنا الى أن قلت له : هل رأيته يدرِّس ؟ . فقال : لا ، ولكن هل رآه أحد ؟(٨٢٩) .

وأخذ يدافع عنه !. وأخبرني دنلوب ـ عقب هذه المحادثة ـ أنه يقول : اذا لم تجدد له نظارة المعارف الاتفاق فانه يأخذه لديه .

<sup>(</sup>٨٢٣) توجد بهامش السطر الذي يبدأ بكلمة « اظهارا » عبارة « ٢٩ مارث » .

<sup>(</sup>٨٢٤) يقصد مستشار الحقانية.

<sup>(</sup>۸۲۵) حسین فخری باشا ( انظر حاشیتنا ك ۷ ص ۳۰۷ ).

<sup>(</sup>٨٢٦) قراءة تقريبيه.

<sup>(</sup>۸۲۷) أضيفت « هو » ليستقيم المعنى .

<sup>(</sup>٨٢٨) قراءة ترجيحية.

<sup>(</sup>٨٢٩) أضيفت « أحد » ليستقيم المعنى ، لأن الجملة مقطوعة .

## [ ص ٦١٦ ]

وفى هذا اليوم ـ ٣٠ مارث ـ توجهت الى مستشار الحقانية ، واتفقت معه على أن يقبل رئاسة الامتحان . ورأيته قد اتفق مع دنلوب أن يكون وكلاء الامتحان ثلاث : انكليزى ، وفرنساوى ، وعربى . والأول  $(...)^{(\Lambda r)}$  ، والثالث قاسم ، والثانى موسيو ايمان ، قاضى بحكمة مصر المختلطة . وقلت له : إنى لا أريد تعيين فورجور  $(\Lambda^{(\Lambda r)})$  الا اذا كان الكل متفقا على تعيينه . وفهمت منه أن دنلوب سيتكلم مع جورست في مسألة قبوله رئاسة الامتحان .

وفى اليوم عينه ، كنا متشرفين بمقابلة الجناب العالى ، فى الساعة تسعة ونصف ، ودار الكلام على الموضوعات الآتية :

مسألة قنصل رومانيا ، وتقريره ، وورود أوراق تعيينه . وعرض عليه بطرس باشا أقوالا(٨٣٢) فيها يختص ببعض القناصل ، لم أفهمها ، لأنى لم أسمع الا قليلا منها .

ومسألة حادثة العربة التي اعترضت طريق قطار جنابه ، عندما كان متوجها من المنزلة الى مريوط . فقال إنه وجد هذه العربة ـ واسمها مَكْسحة ! ـ وهي لا تخرج ـ عادة ـ إلا باذن من وكيل المحطة ، مثل المقطورات ، ولكن اللذين (٨٣٣) كانا يديرانها لم يحصلا على اذن من المذكور . وقال إنها فرنساويان ، كما كان الذي فعل من قبل شيئا من هذا النوع فرنساويا ! .

<sup>(</sup>۸۳۰) اسم غير مقروء ، وقد يكون « ايموس » .

<sup>(</sup>۸۳۱) وهو نفس الاسم الذي رجعناه ني حاشية ۸۲۸ اي فورجيه

<sup>(</sup>٨٣٢) في الأصل « أقولا » بدون ألف مد .

<sup>(</sup>٨٣٣) في الأصل « الذين ».

فلاحظ بطرس باشا أن الكلام على حقيقتها في النشرة التي وزعتها المعية على الجرائد، كان في غير محله!. فقال سموه: اني أمرت بوضع ذلك الوصف قصدا، لأن الفرنساويين يقدحون في الوطنيين والانكليز عند كل حادث. ولقد طعن على «جورنال دوكير» طعنا شديدا، واتهمني - من بعيد (٩٣٤) - في مسألة المياه (لا أعرف هذه المسألة، ولابد من السؤال عنها) (٩٣٥)، وكتب في حقى أربع مقالات مملوءة طعنا شديدا، فاذا كان قنصل فرنسا موسيو فلاديمور يفاتحك في هذا الشأن، فقل له: يُسكِتُ أولا صحافته، والا فلا حق له.

#### [ ص ٦١٢ ]

ومسألة تداخل الحكام في إعانات الكتاتيب وغيرها ، افتتحها بسؤال مصطفى باشا عن الاحتفال ، وهل كان كبيرا ؟ فقال مصطفى : كان كبيرا ، ولكنه كان هادئا ، ولا عظمة فيه Vous êtes فيه trés actives ces jours ci) ولكن مظلوم أنكم تنشطتم في هذه الأيام » ، ولكن مظلوم (٢٣٨) لم يكن معكم . فقال عباني (٢٣٨) : ولا أنا ! . فقال : ولكن بلغني أنه جمع ثلاثة آلاف جنيه للاحتفال ! . فقال مصطفى باشا : لا أظن ذلك ! . فقال سموه : جمعت للاحتفال ، ولمدرسة البنات ، والناس يشكون من تداخل الحكام في مشل هذه الاعانات تداخلا كبيرا ، حتى انهم يستعملون الضغط والشدة ،

<sup>(</sup>ATE) يقصد « بطريق غير مباشو » ــ وهو مصطلح عامي .

<sup>(</sup>٨٣٥) هذه العبارة مكتوبة في الهامش، وضمير المتكلم فيها عائد على سعد زغلول.

<sup>(</sup>٨٣٦) يقصد أحمد مظلوم باشا ، ناظر المالية .

<sup>(</sup>٨٣٧) يقصد محمد عباني باشا ناظر الحربية.

وكثيرا ما يسبون الناس ويلعنونهم ، حتى يبتزوا الأموال منهم . وانا حاضر (۸۳۸) هذه المرة ، قال لى مأمور مركز كفر الزيات : إن المهمة قد بُذلت في بناء الكتاتيب فوق العادة ، ولكون الأزمة مشتدة ، فقد استبدل الناس النقود بالأطيان يوقفونها (۹۳۹) . قال هذا المأمور هذه العبارة ، وهو يحسب أنه يدخل على السرور بما قال ! . فقال فخرى باشا (۸٤۰) : ان هذا أمر يجب منعه على الاطلاق .

وقد بلغ الأمر بهم (۱۹۰۸) انهم بالغوا في منعه وحبسه (۱۹۹۸) ، فرفضت . وقال مظلوم : ان هذا الأمر لا يهمني ، وتبعه ابراهيم فؤ اد (۱۹۵۸) ، وكذلك تمتم عبّان ببعض كلمات . ولكن مصطفى باشا قال : ان الحكام لا يضغطون ، ولكن الناس تقلد بعضهم .

والعبارات التي كان يلقيها الخديوى تفيد أنه يود ابطال ذلك بالكلية . أما أنا فلم أقر في هذا الموضوع بشيء ، وعزمت على أن لا أتعرض للكتاتيب إلا عرضا ، ولعنة الله على المصلحين ! .

<sup>(</sup>ATA) يقصد « قادم » : والمعنى : بينها أنا قادم .

<sup>(</sup>AT9) يقصد سعد أن الناس استبدلوا بالنقود الأطيان ، وليس كها هو وارد في الأصل ، حيث أن الباء تدخل على المتروك في استعمال كلمة « استبدل » . والمعنى انه : لعدم توفر النقود السائلة بسبب الأزمة ، عمد الناس إلى التبرع بالأطيان يوقفونها على الكتاتيب .

<sup>(</sup>٨٤٠) حسين فخرى باشا ناظر الأشغال العمومية (أنظر حاشيتنا عـلى صفحة ٣٠٧ كراس ٧).

<sup>(</sup>٨٤١) يقصد بالنظار.

<sup>(</sup>٨٤٢) على الارجح.

<sup>(</sup>٨٤٣) ابراهيم فؤاد باشا ( انظر حاشيتنا على صفحة ٢٦٥ ، ٢٨٥ ك ٦ ) .

ومسئلة الحج ، وأظهر (٤٤٠) تقريراً مقدما اليه من أحد الضباط ، المرافقين للمحمل . وكان لسانه ضد أمير الحج ، أقل شدة من قبل ، وقال : [ص ٦١٣] إنه يريد أن يواجه أمراء الحج ، الذين تعينوا في الخمس (٤٤٠) سنوات الأخيرة ، بعضهم مع بعض ، لأن يقول كل منهم عيوب من قبله ا . قال فخرى : ولكن الأول لا يجد شيئا يقوله ، وكان كلامه في شان للنقود مغايرا نوعا لما سبق من نوعه . وقال انه يخشى أن ينبه والى الحجاز التجار الذين تحول الدفع عليهم بأن لا يدفعوا .

ثم قال عن حادثة الطوبة التي ألقيت على قطاره ، وهو متوجه الى الاسكندرية \_ بأنه يأسف لأن المدير \_ لكى يسرنى \_ اصطاد فاعلا ، واتهمه بشاهدين ، وحكم عليه ! . وانه أحس بأنه مظلوم ، أليس كذلك يا سعد باشا ؟ ، فقلت : ان هذا لا يناسب (٨٤٦).

ثم - عند الانصراف - قال لى انه علم من بعض الموظفين عنده ، الذين لهم اولاد فى المدرسة الخديوية ، أن ناظرها قال لهم : انه ليس مع دنلوب (۱۹۵۸) ! . وأنه لما بلغه ذلك اراد ان يخبر جورست عنه ، وأن هؤ لاء الناس أخذوا يأكلون بعضهم بعضا ! . فقلت : ان هذا الناظر عبيط نوعا ، وربما أراد أن يتملق لتلامذته بهذه العبارة . وانصرفت ، ثم استدعيت موسيو كاربنتر (۱۹۵۸) ، ورغبت اليه أن يتحرى هذه العبارة سرا من غير أن يشعر دنلوب بها ، فوعد بذلك .

<sup>(</sup>٨٤٤) أي الخديو.

<sup>(</sup>٨٤٥) في الأصل : الخمسة .

<sup>(</sup>٨٤٦) أي لإ يصح حدوثه .

<sup>(</sup>٨٤٧) في الأصل بدون حرف الدال.

<sup>(</sup>٨٤٨) مُستر بويّد كاربنتر ( انظر حاشيتنا بصفحة ٢٣٨ ، ٢٧١ كراسة ٦ ) .

قالت البرنسيس فاطمة (٩٤٩) لمصطفى باشا ـ وقد كانت مدعوة مع عين الحياة عند حرم الخديوى ـ « يلزمك أن تحترس أنت وسعد من الخديوى ، لأنه عدو لكها ». وقالت مشل ذلك ، عين الحياة الى حرمى ، وكذلك نقل لى كثير من الذين لهم علم بحركاته وسكناته ، وأول دليل على ذلك ما تكتبه الجرائد المحازبة له ضدى ، لمناسبة وغير مناسبة ، وتصديها للطعن على بالحق وبالباطل ، وتعمد البذيئة منها تشهيرى ، وتشويه سيرتى . ولكنى سأتذرع بالصبر ، وأتحمل كل ما ينزل بى ، والله المستعان .

#### [ 718 00 ]

قدم جماعة من أعضاء الشورى والجمعية العمومية ، في مقدمتهم اسماعيل باشا أباظة (٥٠٠)، وعلوى باشا (٥٠١)، وعلى باشا

<sup>(</sup>٨٤٩) هى الأميرة فاطمة الزهراء ، ابنة الخديو اسماعيل ، وقد تبرعت في عام ١٩١٤ بـ ١٩٦١ فدانا من أجود أطيانها في الدقهلية وقفا على الجامعة المصرية ، كما وهبت الجامعة قطعة أرض مساحتها ستة أفدنة قرب قصرها ببولاق الدكرور لبناء دار جديدة للجامعة ، وتبرعت بجواهر وحلى قيمتها ١٨ ألف جنيه لينفق ثمنها في اقامة هذا المبنى ، فبلغت قيمة ما تبرعت به نحو مائة ألف جنيه ، وقد احتفل بوضع حجر الأساس للجامعة في الأرض التي تبرعت بها الأميرة بالدقى في ٣٠ مارس ١٩١٤ ، ولكن بنشوب الحرب أوقف اتمام البناء ، واستولت عليه الحكومة ، وقدمت بدله جزءا من الأرض التي أقامت عليه الجامعة مبانيها الحالية بحديقة الأورمان بالجيزة .

<sup>(</sup>۸۵۰) اسماعيل باشا أباظة عضو منتخب في مجلس شورى القوانين ، في الهيئة النيابية الخامسة عن المدة من ٢٥ فبراير ١٩٠٨ إلى ٢٠ يونيه ١٩١٣ . وقد سقط من العضوية لانتهاء مدته في مجلس المديرية في عام ١٩١٠ ، وانتخب بدله مصطفى خليل باشا سنة ١٩١٠ .

<sup>(</sup>٨٥١) محمد علوى باشا ، عضو معين في مجلس شورى القوانين ( الهيئة النيابية 🕳



على شعراوى باشا

شعراوی (۲۰۸) ردا لنظارة الخارجية على تلغراف كان أرسله اللورد كرومر إلى حكومته في ۸ مارث ۱۹۰۷، بملحوظاته عن اقتراحات الجمعية العمومية التي انعقدت في ۲۸ فبراير سنة ۱۹۰۷، وكتبوه باللغة الفرنساوية ، ووزعوا كثيرا منه على كثير من الناس والجرائد ، كما وزعوه بالعربية أولا . وقد لاحظت :

أولا ، أن هذا الرد مشتمل على أن اللورد كرومر حرف قرارتهم وأقوالهم فى تلك الجمعية ، وافترى الكذب عليهم . وقد اجتهدوا فى أن يأتوا فى ردهم بصورة محضر جلستهم ونص قراراتهم ، ومقارنتها بملحوظات اللورد عنها فى التلغراف المذكور . ومع ذلك فإنه لم يتبين لى من هذه المقارنة صحة ما زعموه من التحريف ، الا فى بعض موضوعات تافهة جدا ، ولا أهمية لها على الاطلاق ، ورأيت أن القصد تفنيد آرائه لا تصحيح تقوله .

الرابعة ) وقد عين في ١٩ يناير ١٩٠٧ بدلا من محمد صدقى باشا الذي فصل من وظيفته لمرضه .

الله المعنى الم

وثانيا ، أن الذى أتوابه فى النسخة العربية مخالف كل المخالفة لما كتبوه فى النسخة الفرنساوية مخالفة كلية ! ففيها المناقشة على هذه العربية ، أوردوا نص محضر الجلسة التى دارت فيها المناقشة على هذه المسئلة ، وحذفوا كل ذلك من النسخة العربية ، وهذا لأن إثبات محضر الجلسة من شأنه أن يهدم كل الأراجيف التى بثها رأس هؤلاء الجماعة فى الناس عن معارضتى للتعليم باللغة العربية . وفيه دلالة على اعلاء شأنى وحرصى على هذه اللغة بأشد منهم (٤٥٨). ورأيتهم قد زادوا صفحتين فى العربية تقريبا تحت عنوان : « ترضية تافهة » ، وتضمنت هذه الزيادة من الغمز واللمز بى شيئا كثيرا .

ولقد تكلمت فى ذلك مع كثير من الناس ، ومنهم محمد محمود ، فقال لى : والأدهى من ذلك أن بين ماختموا عليه بالعربية وما نشر [ ص ٢١٥] فرق أيضا ، فقلت : على هؤلاء أن يعلنوا إنكارهم لهذا التحريف ، والا كانوا ملومين على هذا السكوت ، فليس بمسموح لواحد أن يجبر جماعة من وجوه الأمة على أن يقبلوا شيئا لم يخطر ببالهم .

تشتغل الجرائد من يوم ظهور كتاب اللورد كرومر ( مصر الحديثة ) بنقد هذا الكتاب ، والطعن عليه ، ونشر عبارات الشكر التي ترد لها من قرائها على هذا الرد . وإنى أقرأ أغلب الردود ، ولا أرى فيها (٥٠٠) الأسبا ولعنا ، لا جوابا ، ولا اقناعا . ولو ترجمت هذه الردود

<sup>(</sup>٨٥٣) في الأصل: ففي ما.

<sup>(</sup>٨٥٤) هذا النص من مذكرات سعد زغلول يضيف الى الأدلة التى دفعنا بها ــ فى مقدمتنا لهذه المذكرات ــ التهم الموجهة اليه بشأن موقفه من التعليم باللغة العربية .

<sup>(</sup>٨٥٥) في الأصل « فيد ».

لأضحكت عقلاء الأوروباويين ، ودلتهم على أنا قوم لا نزال أطفالا . وإن الحركات التى بدت من الناس بعد وفاة مصطفى كامل باشا ، تدل دلالة قاطعة على صحة أغلب ما ورد فى الكتاب المذكور .

إنى مشغول من منذ شهر باتقاء الدسائس التى يدسها على الحزب الوطنى ومحرضوه! وهل من عيشة أردأ من هذه العيشة؟ وهل نحن خلقنا لأن نتقى شر غيرنا، أو لكى نعمل لصالحه، ونسعى فى نفعه، ولكن الله يفعل ما يشاء.

حدثنى أمس هلباوى (٢٥٨)، بأن لطفى السيد أخبره بأنى أريد أن يطلب أعضاء الشورى أن تكون قراراتهم قطعية في المسائل كلها،

<sup>(</sup>٨٥٦) ابراهيم بك الهلباوي ، ولد في سنة ١٨٥٨ في بلدة العطف بمديرية البحيرة ، وتعلم في الأزهر ، وحضر على جمال الدين الافغاني ومحمد عبده ، وهجــر الأزهر ، وعمل في الوقائع المصرية مع محمد عبده وسعد زغلول وعبد الكريم سلمان والشيخ وفا زغلول. وعين في سنة ١٨٨٣ سكرتيرا لمحمد سلطان باشا ، رئيس مجلس النواب ، فرئيسا لكتاب اللجان بالمجلس سنة ١٨٨٥ ، ثم سكرتيرا للبرنس حسين كامل في مارس ١٨٨٥ ، وفي ١٨٨٦ انخرط في سلك المحامين أمام المحاكم الأصلية . وعندما وقع حادث دنشواي وكلته النظارة كمدع عمومي ، فاكتسب بهذه المهمة لقب « جلاد دنشوای » \_ كها وصفه الشيخ جاويش \_ وهاجمه حافظ ابراهيم في داليته المعروفة التي قال فيها: « أنت جلادنا فلا تنس أنا قد لبسنا على يديك الحدادا ». ولكن الحزب الوطني عاد فوكله للدفاع عن أحمد حلمي ، كاتبه المعروف ، في قضية مس فيها ذات الخديو ، كما تولى الدفاع عن الورداني في مقتل بطرس باشا يوم ٢٠ فبرايس ١٩١٠ ، واختير نقيبًا للمحامين في ١٩١٢/١١/١. وبعد ثورة ١٩١٩ اشترك ني وضع دستور ١٩٢٣ ، ثم تولى الدفاع عن شفيق منصور بعد مقتل السردار، ودافع عن الوفد رغم خصومته له ، ومات سنة ١٩٤٠ وعمر ه ٨٣ عاما .

ما عدا المالية منها . وعلمت قبل ذلك أنه تكلم مع طلبة الحقوق ، بأنى مكلفه أن يتخابر معهم في شأن رغباتهم ، وما يشكون منه . دلني ذلك على أن الرجل (٥٠٠) ضعيف ، ولا يستطيع أن يكتم سرا ، ولدلك يجب الاحتراس منه ، والإحتراز من غلوه في إعجابه بصاحبه ، لأن ذلك يجمله في بعض الأحيان على أن يبوح بأسرار يضر إفشاؤ ها (٥٠٨).

لم يحضر المستشار من يومين الى الديوان ، وهي علامة أنه مشغول بشيء يتعلق بالخارج ، [ص ٢١٦] إنى اشعر بنوع من القرف والسآمة . كل ما حولى وفوقى وتحتى يثبط همتى ويدفعنى إلى الوراء . فالخديوى يسعى ضدى ، والمستشار يعمل على عنادى (٥٩٥) والموظفون لا يفهمون فى الغالب قصدى ، والصحافة تستر كل حسنة أعملها ، وتختلق السيئة وتنشرها ، وتؤول أحسن المقاصد الى أسوئها (٢٦٠)، والأمة لا تصدق إلا الكذب \_ اللهم إلا قليلا من أفرادها . حالة ليس أسوأ منها ، وليس لها الا الله كاشفا ، فعليه أعتمد ، وبه أعتضد (٢٦٠).

حضر عندى فتحى أمس ٣٠ مارث ، ومكث طويلا ، وفهمت منه أنه تقابل مع سموه بعد ظهر أمس ، ولم يقل لى لماذا هذه المقابلة ؟ . وفهمت أنها كانت غاية في المجاملة ، وإن لم يصرح بها . وفي الأثناء

<sup>(</sup>٨٥٧) يقصد أحمد لطفي السيد.

<sup>(</sup>٨٥٨) هذا النص من مذكرات سعد زغلول يضيف إلى الأدلة \_ التي سقناها في مقدمتنا للمذكرات \_ عن وقوفه إلى جانب السلطة الشعبية .

<sup>(</sup>٨٥٩) في الأصل: عندي.

<sup>(</sup>٨٦٠) في الأصل: «أسوأها».

<sup>(</sup>٨٦١) وتقرأ أيضاً : « وبه المقصد » .

أخبرنى ، عقب قولى له : ان ظاهر سموه معى يسرنى ، وانه يعاملنى أحسن معاملة ـ فعوضا عن أن يظهر ابتهاجه وارتياحه ، قال ان صادق (٢٦٨) تكلم معه كثيرا ، في شأن مقابلة الخديوى له (٨٦٣). وفهمت أنه أن بهذه الجملة ليدفع بها ما أحدثته جملتى من التأثير في نفسه ، ويشير الى أنه توجه بناء على دعوة متكررة !.

توجهت إلى قاسم أمس لأعوده ، حين (٢٦٠) علمت أن مرض أصاب أذنه ، وكان معى محمد محمود ، فوجدت عبد السلام أفندى ( )(٢٥٠) في الانتظار ، وجاءت المعلمة (٢٦٠) ودعتني إلى الصعود لديه ، وصَرَفَت عبد السلام المذكور ، فرأيت منه نوعا من الانفعال ، وقال لى : إن قاسم عليه مبلغ الى جمجوم ، وأرجو أن تتوسط بينها في شأنه . فقلت : إن قاسم يقول : إن سبب الدين إنتفى بخطاب أعلن فيه المداين فسخ البيع الذي هو شاهده فقال : يرفع قضية .

#### [ ص ۲۱۷ ]

فقلت: فليرفع ما دام الأمر كذلك. وقال: إن الفسخ كان مؤقتا بميعاد. فقلت له: إن فيها قرأت ميعادا مضروبا، بل رأيت عبارة تفيد الفسخ البات والسلام. ثم فاتحت قاسم في مسئلة الإمتحان، وقبوله أن يكون وكيلا للجنة. فأجاب، واستلفت نظره

<sup>(</sup>٨٦٢) صادق رمضان بك ( أنظر حاشيتنا في كراسة ٧ ص ٣١٦)

<sup>(</sup>٨٦٣) يقصد أن صادق رمضان تكلم معه مرارا في شأن دعوة الخديو له لمقابلته .

<sup>(</sup>٨٦٤) وقد تقرأ «حيث ».

<sup>(</sup>٨٦٥) اسم غير مقروء ، وقد يكون « الدنف » .

<sup>(</sup>٨٦٦) هكذا تقرأ الكلمة ، ومعناها « المُدِّسة » .

أن يستشير أيام جلساته ( $^{(77)}$ ). وانصرفت مع محمد محمود بعد ان تكلمت مع قاسم في شأن مشروع رئيس الاستئناف ووكيله في تعيين ( $^{(77)}$ ) توفيق رفعت ، ورأيت من قاسم ميلا عن توفيق ، لكونه شاعرا لا قاضيا .

وانصرفت الى منزل مصطفى باشا ، ودار الكلام على المحادثات التى جرت أمس فى الحضرة الخديوية . وكان كله استغرابا من هذه الأحوال ، ثم انصرفت .

# ه أفريل سنة (۲۸۶۸)

تعهد مستر ولس (<sup>٨٦٩)</sup> أن جميع الأخشاب اللازمة للمدارس على اختلاف أنواعها تعمل في المدارس الصناعية المختلفة .

فى يوم الخميس٢ أفريل سنة ٩٠٨ انعقد مجلس النظار تحت رئاسة الحديوى ، وحضر السكرتير الأول والثانى ، وشرع سموه يتكلم عن حادثة العربة التي اعترضت طريق قطاره ، وهو ذاهب الى مريوط(٨٠٠)

<sup>(</sup>٨٦٧) يقصد بكلمه يستشير : يستفسر عن .

<sup>(</sup>٨٦٨) كلمة أو كلمتان غير مقروءتين .

<sup>(</sup>٨٦٨م) هكذا وردت في الأصل، دون ذكر السنة، وهي سنة ١٩٠٨.

<sup>(</sup>۸٦٩) مستر سدنی هربرت ویلز، المدیر العام لادارة الزراعة والتعلیم الصناعی ( انظر حاشیتنا بصفحة ۲۲۸ کراسة ٦ ) .

<sup>(</sup>۸۷۰) حادثة العربة \_ كما ورد في بيان المعية الخديوية إلى الصحف \_ أنه بينها كان قطار الخديو الخاص يقله من المنتزه إلى مريوط في يوم ٢٦ مارس ١٩٠٨، وبعد أن برح القطار محطة القبارى بنحو مائة متر تقريبا، شوهدت عربة من عربات الدريسة المعدة لنقل المهمات على الخط يدفعها نفران، فأوقف القطار حتى أبعدت العربة عن الخط، وفر النفران هربا من المسئولية. \_

وكان قد كُتب عنها تقرير ، ورفعه اليه فخرى باشا فى الجلسة \_ فقال : إن شخصا يدعى جراندى كتب هذا التقرير ، وهويدافع عن المقاول ، وقد قال فى آخره عبارة غير حقيقية . وفتش على هذه العبارة ليقرأها ، فلم يجدها ، فقال : انه قرأ هذا التقرير بالانكليزية ، وأنه رأى الحادثة بنفسه ، وسمع بأذنه الكلام ، وأنه مستعد لأن يذهب الى محل الواقعة بنفسه ، ويشهد بما سمع ورأى ، وأنه لا يسمح للموظفين بأن يتعدوا عليه ، وأن هناك مسئلة سرية بينه وبينهم ، ثم حكى [ ص ٢١٨ ] عليه ، وأن هناك مسئلة سرية بينه وبينهم ، ثم حكى [ ص ٢١٨ ] ما خطبك ، هل أنت معداوى ، فقال له : إن المعداوى ألغى ، ثم كتب بعضهم خطابا لآخر يقول فيه : إن الخديوى مر بغاية السرعة . وقالوا أقوالا عنى غير ذلك . وإنى لست بولد صغير ، ولابد أن يأخذ وقالوا أقوالا عنى غير ذلك . وإنى لست بولد صغير ، ولابد أن يأخذ القانون حقه ، ولا أتنازل عن حقى مهما كانت الصورة ، وإنى احترم عطة قطار بضاعة ، وشاهد ذلك ابراهيم باشا فؤاد ، أليس كذلك ؟ علمة قطار بضاعة ، وشاهد ذلك ابراهيم باشا فؤاد ، أليس كذلك ؟

وكان قد سبق هذه الحادثة حادثة أخرى ، حين كان قطار الخديو يمر بمحطة القبارى ذاتها ، فصادف عربة «ترولى » على الخط فوق كوبسرى المحمودية ، وكانت مع أحد العمال الفرنسيين ، كها أن هذه العربة كانت تحت تصرف المقاولين الفرنسيين أيضا .

<sup>(</sup> انظر المقطم ٣٠ مارس ١٩٠٨ ، المؤيد ٩ ابريل ١٩٠٨ ) .

وقد وقع حادث آخر حين رمى أحد الأشخاص قطار الخديو بحجر لدى عودته من المنتزه ، بينها كان سائراً بين محطتى طوخ وسندنهور . وقد قبض على الشخص وأحيل إلى المحاكمة ، وروى أنه كان يرمى طيرا بالحجر ١ . ( المؤيد ١٥ ابريل ١٩٠٨ ) .

<sup>(</sup>٨٧١) في الأصل: «أن أنه » وقد حذفنا «أن » لتستقيم العبارة.

فقال هذا الباشا: نعم يا أفندينا ، واستغرق في هذا الكلام ٣٨ دقيقة \_ كما حقق فخرى باشا! \_ ولم ينبس واحد منا ببنت شفة .

وقال مصطفى باشا: إذا كان أفندينا يعين الأشخاص الذين شاهدوا الواقعة وعلموها ، وتواحدت أقوالهم ، يكون هذا أحسن من كون أفندينا يشهد ، لأن كل ما قاله أفندينا يلزم أن يكون حقا ، ولا يصح تحقيقه . وعند الانصراف قال لى : ماذا تقول فى هذه الحادثة ؟ فقلت : يا أفندينا لا لزوم للتحقيق ، مادام أن أفندينا سمع بأذنه ، ورأى بعينه ، فليس هناك بعد ذلك محل للتحقيق . وكنت قلت شيئا من ذلك لإخوانى .

عرضت عليه - فى الوقت ذاته - أن يسمح بتجديد ايجار سراى جميلة خانم ، التى فيها المدرسة السعيدية ، وقلت : إن نظارة المعارف صرفت عليها مبلغ ١٤٠٠٠ جنيها ، فقال : من فعل ذلك ؟ فقلت : الإدارة السابقة ، فمسكنى من ذراعى ، وضحك ضحكا شديدا!. وطلب أن نزيد الايجار . فقلت : الرأى لمولاى ، وانصرفت .

## [ 919 ]

قرأت في جرائد أمس أن الجناب العالى توجه مع ماكولى (١٧٢)، وموظف آخر ، لمحل واقعة العربة ، ومكث فيه نحو نصف الساعة ، وجرى التحقيق بحضوره .

<sup>(</sup>۸۷۲) فى الأصل: « توجمه لمحل الواقعة مع ماكولى » ، Macauley فى الأصل: « توجمه لمحل الواقعة » لأنها وردتا فيها بعد ، وحتى الستقيم العبارة . والمستر ماكولى هو مدير السكة الحديد . وكان قد التحق بالجيش المصرى برتبة بكباشى سنة ١٨٩٦ ، ثم أصبح فى عام ١٩٠٦ مديرا عاما للسكة الحديد بمرتب ١٦٦ جنيها شهريا ، وفى ابريل ١٩١٩ أصبح

وفي يوم الخميس ٢ أفريل سنة ٩٠٨ ، تكلم معى المستشار في وجوب تعليم مدرسي الحقوق الانكليز القوانين الفرنساوية ، وتشجيعهم على ذلك ، فكان نصيب هذه المسئلة من المناقشة ما حصل فيها في الماضي ، وزدت عليه أن الوقت غير مناسب لتعريض أنفسنا لطعن الطاعنين . فقال : إن ( )(٨٧٣) سكرتير مسنشار الحقانية -سيفارق القطر المصرى ، وهو مكلف لبعض الدروس في مدرسة الحقوق نظير مبلغ ٢٠٠ جنيه في السنة ، وقد رأى المستشار القضائي أن يعين بدله مسيو لوجران أستاذ الفرنساوية في الحقوق ، لأنه تحصل - في العام الماضي \_ على شهادة الليسانسيه ، ويتعين محله في الدرس الفرنساوي أستاذ من الفرنساويين الذين سيتوفر عملهم في المدارس الثانوية . فقلت : أن الأحسن أن نعين فيها وطنيا أكثر استعدادا - إن وجد \_ ان كان المراد ادخال العنصر الوطني في هذه المدرسة ! . وان لم يكن ذلك في النية ، فهذا شيء آخر ! واني أريد أن أعرف ذلك جيدا ، حتى لا يكون بيننا خلاف في الوجهة(٨٧٤) عند كل حادثة ، فقال : ان النية على ذلك ، ولكن فيها عرضته وفر ٢٠٠ جنيه ، وفي ذلك يرغب المستشار المالى . فقلت : انى لا أوافق على ذلك ، وليس الموضوع موضوع توفير من مدرسة الحقوق ، بل الموضوع توظيف أناس أهـل للوظيفة ، فقال : إنه يتعذر وجود وطنى يقبل هـذه الوظيفـة بذلـك

مراقبا عاما لوزارة المواصلات ، ثم مستشارا للوزارة في يونية من نفس العام عرتب ١٩١ جنيها ( ملف خدمته رقم ٢٩١٤٩ محفظة ٥٧٥ دولاب ٦٨ بدار الوثائق القومية ـ نقلا عن د. طلعت اسماعيل رمضان ؛ الادارة المصرية في فترة السيطرة البريطانية ١٨٨٧ – ١٩٢٢ ( دار المعارف ١٩٨٣ ) .

<sup>(</sup>۸۷۳) اسم غیر مقروه ، وقد یکون دیکوت .

<sup>(</sup>٨٧٤) يقصد في وجهة النظر .

المبلغ . [ ص ٢٣٠ ] فقلت : يوجد ، خصوصا إذا وُعد بالتوظيف نهائيا . قال : لا يمكن الوعد . فقلت : لا بأس بالوعد الشرطى الذى لا يربطنا ، بل يشوقة ويبعث فيه الأمل وحب العمل ، والسلام .

نشرت جرائد أمس خبر الإنعام على اسماعيل باشا أباظة بصورة الخديوى وعليها خطيده، وقالت: هذا جزاء خداماته (٥٧٥) الجليلة!. أما هي (٢٧٦) غير الدسائس التي منها الرسالة التي كتبها ضد كرومر ؟(٧٧٧).

حضر عندی یوسف بك قطاوی (۸۷۸) من منذ ۱۵ یـوما (۸۷۹)، وخاطبنی فی الصلح مع خیری ، قائلا : انی أرید أن تصطلح علیه ، ولا تكسفنی ، وقد جئتك راجیا ، فلا تخیب رجائی ، فصرفته علی أنی أفتكر (۸۸۰). ثم بعد عشرة أیام رددت الزیارة له ـ وكان قبل أن یزورنی

<sup>(</sup>٨٧٥) هكذا في الأصل، وصحتها خدماته.

<sup>(</sup>٨٧٦) في الأصل: «هيه».

<sup>(</sup>۸۷۷) انظر ص ٦١٤ من هذه الكراسة .

<sup>(</sup>۸۷۸) يوسف أصلان قطاوى باشا ، يهودى من رجال المال ، ولد سنة ۱۸۷۰ ، أصبح عضوا في الجمعية النشريعيه في أول يولية ۱۹۱۳ ، ثم رئيسا للجنة الميزانية في برلمان ۱۹۲٤ ، وعضوا عجلس السيوخ من ۱۹۲۷ إلى ۱۹۳۱ ، ومديرا لعدة شركات منها : سركة كوم امبو ، وشركة السكر ، و الشركة العقارية . من أوائل أعضاء حزب الاتحاد سنة ۱۹۲۵ ، عين وزيرا للمالية فوزيرا للمواصلات في وزارة زيور باشا ( من نوفمبر ۱۹۲۵ إلى مايو ۱۹۲۵ ) . أضطر إلى الاستقالة من الوزارة لأنه ترك بطافة معايدة لسعد زغلول ؛ وأخرجت زوجته من منصبها في القصر كوصيفة شرف .

<sup>(</sup>A۷۹) في الأصل: « ١٥ عشر ».

<sup>(</sup>٨٨٠) هكذا في الأصل ويقصد « أفكر » .

فى الديوان زارنى مرة فى البيت ، وترك ورقتى الزيارة ـ ثم حضر يوم السبت ، وقال : أرجوك أن تحضر عندى يـوم الأحد لتناول الشاى وحصول الصفاء ، فوعدت بـذلك ، ولكنى أخـذت أفكر (^^^) من وقتها فى الأمر ، ولم أفهم لهـذا السعى ـ بعد طـول تلك المدة ـ من سبب ، والمستقبل كفيل بكشف هذا المعمى .

وقد ملكتنى الحمية (^^^^) من عهد هذه الزيارة الأخيرة ، وكلما فكرت فيها فعل خيرى ، كلما تأكدت أن لا فائدة في هذا الصلح ، لأن ما فعله معى يدل على أنه رجل لا قيمة للخير عنده ، ولا يعرف المعروف للناس ، وكنت كلما تصورت هذه المسئلة ـ وقلما أنساها ـ أنفعل انفعالا شديدا جدا ، أندفع معه الى تخيلات غريبة .

وما زلت على هذه الحالة حتى الساعة ٥ من يوم أمس ٥ أفريل ، [ ص ٢٢١] حيث توجهت الى بيت يوسف ، فوجدته مع زوجته ، واستقبلني أحسن استقبال . وبعد هنيهة تبادلنا فيها عبارات التحية ، أقبل خيرى مع كريمته ، فقالت أمرأة يوسف مبتهلة إلى : أرجوك أن تسلم عليه ! فقلت بشدة : اذا ابتدرني بالسلام ، أحييه . فقالت : طبعا ! . وقد أقبل فسلم على باليد ، فسلمت عليه ، ثم قبلت إبنته ، وجلس . وأخذنا نتكلم في بعض الموضوعات ، ولكن قلما تخاطبنا ، اللهم إلا بعض كلمات خفيفة قليلة جدا . ثم قمت فدعوني للذهاب معهم إلى عبد الرحيم ، فاعتذرت بأن بيني وبين محمود صدقي موعدا . وخرجت معه (٨٨٣) للفسحة ، ثم عدت الى الكلوب ، وبعد

<sup>(</sup>٨٨١) في الأصل: « أخذت أن أفكر » وقد حذفنا « أن » ليستقيم المعني .

<sup>(</sup>٨٨٢) الحمية هي الأنفة والاباء.

<sup>(</sup>٨٨٣) مكررة في الأصل.

برهة حضر البرنس فؤ اد (۱۸۴۰)، فوقفت أتحدث معه عن الجامعة ، واذا بخيرى حضر ، بعد أن كان مع سيف الله (۱۸۰۰)، وقال للبرنس إنه أنهى المسئلة ، ثم وجه إلى الخطاب قائلا : إن فلانا قانونى ويعرف أن الحالة الأولى وهي التي كانت تقضى بالتضامن صعبة . وبعد ذلك فهمت منه أن هذه المسئلة تتعلق بإنشاء ناد يدعى نادى محمد على ، ثم مكثنا نتحادث مع بعض في الأزمة وغيرها ، وتعشينا ، وقضينا السهرة في النادى في محادثة ، وانصرفت . والتأثير الذي حصل على لا بأس به ، واني مستعد للعدول عن فكرى فيه وإخلاص النية له ، إذا رأيت منه (۱۸۸۰) ميلا إلى ذلك ، وعلى المرء أن يسعى الى الخير جهده وما عليه أن تتم المطالب .

في يوم ٧ أفريل نشرت جريدة الأخبار (٨٨٧) مقالة من أحمد حلمي

<sup>(</sup>۸۸٤) البرنس أحمد فؤاد ( ۱۸۲۸ - ۱۹۳۱ ) ، إبن الخديو اسماعيل ، تعلم في ايطاليا ، وتخرج من كليتها الحربية ، وعين ياورا للسلطان عبد الحميد الثانى ، وساد إلى مصرعام ۱۸۹۰ ، ورأس لجنة تأسيس الجامعة المصرية في ديسمبر سنة ۱۹۱۷ ، وعند وفاة أخيه السلطان حسين الأول في عام ۱۹۱۷ ، وبعد اعتلى العرش في أكتو بر ۱۹۱۷ ، وفي عهده قامت ثورة ۱۹۱۹ ، وبعد تصريح ۲۸ فبراير أصبح السلطان فؤاد ملكا ، واعتدى على الحياة الدستورية عدة مرات ، حتى مات في سنة ۱۹۳۲ ، فخلفه على العرش ابنه فاروق .

<sup>(</sup>۸۸۵) سیف الله یسری باشا ، عضو فی الحزب الوطنی ، وأحد المساهمین فی جریدتی « ذی اجبشان ستاندرد » « لیتاندار اجبسیان » .

<sup>(</sup>٨٨٦) مكررة في الأصل.

<sup>(</sup>۸۸۷) هى ليست جريدة الأخبار المعروفة المقرونة باسم أمين الرافعى منذ ٢٢ فبراير ١٩٢٠، وانما هى جريدة أصدرها فى البداية الشيخ يوسف الخازن، من كبار الأدباء اللبنانيين سنة ١٨٩٦، وعندما عاد إلى بلاده تنازل عن \_\_

أفندى (^^^) الذي كان محررا باللواء سابقا ، يتهم فيها على فهمى بأنه مال إلى محازبة الانكليز ، حتى يقضوا له ديونه ، وأنه في خلاف مع

رخصة الجريدة للأستاذ عبد الحميد حمدى ، صاحب جريدة السفور ، الذى أصدر الأخبار في أخريات عام ١٩١٨ بالاشتراك مع حسن الشيخة ، ثم آل الاسم إلى شركة الصحافة الوطنية ، التى تأسست تحت فؤاد سلطان بك ، وكان أمين الرافعى الشريك الوصى فيها . (صبرى أبو المجد : أمين الرافعى (كتاب الجمهورية عدد ٣٣) .

وفى الفترة الواردة بالمذكرات، كانت جريدة الأخبار جريدة راديكالية، فقد اتخذها شبلى شميل، المفكر الاشتراكى الداروينى، ميدانا لنشر بحوثه عن الاشتراكية فى عام ١٩٠٨، وعندما أعلن عن الحنوب الجهمورى فى أواخر عام ١٩٠٧، رحبت الأخبار بهذه الفكرة ترحيبا شديدا على أساس أن « الحكومة الجمهورية أقرب الحكومات إلى مبادىء العدل والانصاف وأكثرها مراعاة لكرامة الإنسان »، وفتحت صدرها لمحمد غانم، الداعى إلى تكوين هذا الحزب، لنشر مقالاته ( انظر د . يونان لبيب رزق: الحياة الحزبية فى مصر ١٩٨٧ – ١٩٩٤) .

(۸۸۸) أحمد حلمي ، صحفي مهرى ولد عام ۱۸۷٤ ، وتلقى ثقافة محدودة ، ثم علم نفسه بنفسه ، وعمل بالحكومة وقتا ، ثم عمل مراسلا لجريدة « السلام » السكندرية ، وأصدر مع هنرى برى في أبريل ۱۹۰۰ مجلة نسائية باسم « الهوانم » ، ثم اتصل باللواء في نفس العام ، حيث برز اسمه ، وحظى لدى مصطفى كامل ، حتى أصبح المحرر الأول للواء ، وكان مصطفى كامل يعتمد عليه في تحرير اللواء عند سفره إلى الخارج . وكان بعض خصومه السياسيين يطعنونه بمجلة « الهوائم » ، حيث كانوا يدعونه « بصاحب الهوائم » ! — يطعنونه بمجلة « الهوائم مع على فهمى في حياة شقيقه مصطفى كامل . فلما مات وأسندت رئاسة اللواء لعبد العزيز جاويش ، أصدر مجلة القطر المصرى في وأسندت رئاسة اللواء لعبد العزيز جاويش ، أصدر مجلة القطر المصرى في

محمد فريد ، رئيس الحزب الوطنى ، فرد هـذان (٨٨٩) الشخصان في اللواء في اليوم ذاته بأنها على تمام الاتفاق (٨٩٠)!.

حضر عندى أمس لطفى السيد ، وتحدث بما يفيد مضايقته وعدم وجود من يعول عليه [ص ٢٢٣] في عمل نافع . وقد حضر عندى في المساء محمد محمود ، ودار الكلام على الموضوعات العامة على غير جمدوى ، وقال لى إن الأحسن أن تبحث عن التعرف بأربعة من الانكليز يكون لهم نفوذ ، لان في ذلك نفعا عظيما! . فقلت : وأين لى ذلك ؟ ومع هذا فان الأمر الله وحده .

والذى يلزم التعويل عليه ، وتوجيه النظر اليه ، هو العمل بالحزم والعزم ، ثم عدم المبالاة بما يقول الناس ـ خصوصا أرباب المطامع والمأجورين منهم ـ ولا يلزم مطلقا أن يخطب ودهم ، ولا السعى في استرضائهم ، بل بلزم اجتنابهم والتعلى عليهم ، لأن في خفض الجناح لهم تطميعا لهم في الاستخفاف والاستهانة بالقدر ، فاننا نراهم يتهيبون كل من احتقرهم وعاملهم بالغلظة والكبرياء .

ولقد يحسن الاقلاع عن محادثة الناس في الشئون العامة ، لأن ذلك يخل بالكرامة ، ويبعث فيهم الميل الى الاستخفاف بالأمور .

<sup>(</sup>٨٨٩) في الأصل: «هذا».

<sup>(</sup> ۱۹۰ ) ولم يكن هذا صحيحا ، فقد اعترف محمد فريد في مذكراته بهذا الخلاف ، فقد ذكر أن على فهمى كان يريد أن ينتخب رئيسا للحزب الوطنى بصفته أخ الفقيد ، وأنه كان يلقى تأييد الخديو في هذا السعى ، وقد وعده الخديو بالساعده الأدبية والمادية «نظراً لطمعه وحبه للمال » \_ كها يقول محمد فريد ( انظر أوراني محمد فريد ص ٣ ، ٤) ، كذلك اتهم محمد فريد على فهمى بأنه باع أوراني مصطفى كامل للخديو سرا ، وخان الحزب في هذا ( ص ٨ ، ٩ ) .

فاعمل على ذلك، ، وتوكل على الله ، ولا تفكر طويلا في هذا الأمر ، فكثرة الفكر فيه لا يترتب عليها الا ضيق الصدر وتعب القلب . والله أعلم ! .

نشوت جريدة المقطم والبروجريه في عدديها الصادرين بتاريخ يوم الشلاثاء (۹۹۱ / ۱ فويل سنة ۹۰۸ ، أن وظائف المستتبارين ستلفى في النظارات ما عدا نظارة المالية ، ويستغنى عنها في الداخلية والأشغال بوظيفة وكيل (۸۹۲). فقامت الجرائد لهذا الخبر وقعدت ، واتفق أغلب الجرائد المحازبة للمعية على أن هذا التغيير لا تكون من ورائه هائدة ، ما دامت اختصاصات المستشار تنعل للوكبل . وقالت إن هذه مياسة فر الرماد ، كما أنها اتفقت على أن هذا التعابل يستلزم تغيير النظار

## [944]

وفي هذا اليوم ، وأنا حاضر إلى الديوان في عربتي ، وعلى يسارى فؤ اد الكاتب ، وأمامنا على كرسى العربجي ، حاجب الديوان التركى ، في شارع الشيخ عبد الله ، الساعة تسعة صباحاً ـ رأيت شاباً من باعة الجرائد ، وفي يده جريدة منشورة عليها رسوم مختلفة الألوان ، وهو يصيح بأعلى صوته ، خصوصاً عندما رأى عربتي مقبلة : النظار ،

<sup>(</sup>٨٩١) في الأصل: « الثلاث » .

<sup>(</sup>۸۹۲) نشرت « المؤيد » الحنبر الآتى : « وجدت اساعة الآن با كان حذف وظائف المستسارين في النظارات ونعيين بعض الانكليز في وظائف وكالات النظارات ، ما عدا المستشار المالى ، الذي هو محل المراقبة الثنائية في المالية » . وعلقت على هذا الخبر قائلة : « عسى أن يكون في تغيير الألقاب هذا سيء من التغيير الحقيقي في سياسة الاحتلال ، والا فتعيير الألقاب وحده لا يفيد مصر والمصريين شيئا ما » ( المؤيد ٨ إبريل ١٩٠٨ ) .

الجريدة الأسبوعية! . فضحكت وقلت لفؤ اد بالفرنساوية (١٩٩٠) . Sommes nous reduis à ca

ولكنى لم أشعر فى ذلك الوقت بذلك الألم الشديد الذى يحس به الانسان الشريف عندما يشاهد شيئاً محقراً له من شخص محترم ، بل تصورت ــ للحال ــ تسفل الأمة فى أخلاقها وأحوالها (١٩٩٤) إلى درجة من الدناءة وسفاهة الأحلام لا توصف . وقلت فى نفسى : ضعاف عقول ، وصغار أحلام لا يصح لعاقل أن يحفل بهم . وفى الحقيقة أن القوم تمادوا فى السفاهة إلى حد سقط بهم عن الاحترام .

ومن ضلال الآراء أن الجرائد المأجورة وكلها كذلك إلا القليل تبيج على النظار ، وتوسعهم سبأ وطعناً ، كلما ظهرت حقيقة من الحقائق التي توضح مركز الحكومة بإزاء الدولة المحتلة ، وتقرر في الأذهان أن هذه الحقيقة لم تتقرر (٩٥٠) إلا بتهاون النظار! ، كأنهم يتوهمون نور الله عقولهم أن للنظار قوة فوق قوة (٩٩٦) أميرهم وأمتهم! ، ولا ينتج عن ذلك إلا ضلل الأمة ، وغرورها ، واستمرارها في جهالة مركزها . هداهم الله! .

١١ أفريل:

كذب جورست لمصطفى باشا خبر إلغاء المستشارين.

زرت جورست فی يوم ۱۲ أفريل ، وأخبرته بالمظاهرة العدائية التى التلامذة يـوم الخميس السابق ــ كـما أخبرت بـه الخديـوى ــ

<sup>(</sup>٨٩٣) وترجمتها : « هل انحدرنا إلى هذا الحد ؟ » .

<sup>(</sup>٨٩٤) في الأضل: « وأحولها ».

<sup>(</sup> ١٩٥٨) في الأصل: « تتقر » وسقطت الراء الأخيرة . وقد تقرأ «تستقر».

<sup>(</sup>٨٩٦) مكررة في الأصل.

[ص ٢٧٤] فقال (^^^^) إنه لم ير دنلوب وسيراه الليلة . وأبدى خشيته من أن يحصل شيء من ذلك يوم الخميس القادم ١٦ منه في الألعاب الرياضية . وسأل عمن يتولى توزيع الجوائز ؟ فقلت : عادة لادى كرومر ، ولكن كان ذلك في غياب سموه ، أما هذه السنة فالأمر فيها يرجع إلى رأى سموه ، ولا أظنه إلا عاهداً بذلك إلى لادى جورست ، فقال : ربما فعل التلاميذ معها شيء من مثل ما فعلوا مع دنلوب! فقلت : لا أظن ذلك .

ورغب أن يعرف رأى سموه فى ذلك ، فعدت بعد عصر ذلك اليوم إلى سراى عابدين ، وقلت لشفيق باشا : إنى أريد أن أعرف من يعهد إلية توزيع الجوائز ، فإن العادة كانت لادى كرومر ، فها هى أوامر مولانا ؟ فذهب ، ثم عاد وقال (^^^^) : إن سموه لا يعرف ان كان سيستمر فى حضور الألعاب إلى النهاية ، أو ينصرف فى الأثناء ، فقلت له : اذن نفهم من ذلك أن سموه هو الذى يوزع ، وربما أناب لادى جورست ، قال كذلك . فانصرفت .

وعدت فی الیوم التالی إلی جورست ، فقصصت علیه الخبر فسکت ، وشخص فی مسافة ثلاث ثوانی ، وقال (۸۹۹) : وما العمل ؟ إن أتكلم (۹۰۰) مع الخدیو ، فقلت : لا شیء ، وإنما أردت أن أبلغك الجواب ، فقال : إن هذا ليس بجواب ! . وظهر لی أنه متأثر جداً ، ولكن لا أدرى إن كان تأثر منی أو من الخدیوی ، وانصرفت حائراً فیما

<sup>(</sup>۸۹۷) أي جورست .

<sup>(</sup>٨٩٨) في الأصل : « قال » ، وأضيفت الواو ليستقيم المعني .

<sup>(</sup> ٨٩٩) في الأصل: « فقال ».

<sup>(</sup>٩٠٠) في الأصل: « أكلَّم » بالعامية.

ظهر منه من إحمرار الوجه ، والسكوت والبحلقة في ، وعدم رغبته في الكلام .

نصب تلامذة المدارس الثانوية خيمة في مدخل المولد النبوى ، وكانوا من قبل أرادوا نصبها فيه ، فأبي عليهم المحافظ ذلك ، ولم يسمح لهم ـ بناء على ذلك ـ ديوان الأوقاف ، الذي توسط عبد الرزاق نظمى ، أحد موظفيه ، في [ص ٢٧٥] الطلب لهم .

وقد دعوا إليه مختار باشا(٩٠١)، فزارهم فيه، وصاحوا: فليعش ! وليعش السلطان ! . وفعلوا كذلك مع الخديوى عند مروره بهم حضوراً وانصرافا، وكان جاء بهم الشخص المذكور، وساح وحساحوا: فلتعش مصر، فلتعش الشبيبة! . وزارهم كذلك محمد فريد بيك، ورآهم في هذه الخيمة جورست، ولكن لا أدرى ماذا رأى في تلك الليلة، لأنه ذهر، إلى المولد مختفياً، كما أخبرني بذلك! .

ولقد كنت أخبرت سمو الخديوى بالمظاهرة ضد دنلوب ، فهش لها في أول الأمر ، ولما قلت له إنه حضر إلى متأثراً منها ، قطب وجهه ، وقال : كيف ذلك ؟ سننظر ! إن لدينا أيضا ثلاثة أيام (٩٠٢) . فقلت له : لا شيء يامولاي . ولما عدت (٩٠٣) بعد عصر ذلك اليوم إلى السراي عند شفيق باشا ، وجدت لديه كلا من العربي ومصطفى

<sup>(</sup>۹۰۱) هو محمود مختار باشا ، ابن الغازى مختار باشا . والغازى مختار باشا ( ۱۸۳۲ – ۱۸۹۹ ) هو قائد تركى ، ولد ب «بورصة» ، ولقب بالغازى لاستبساله فى الدفاع عن أرضروم فى أثناء الحرب التركية الروسية ( ۱۸۷۲ – ۱۸۷۸ ) .

<sup>(</sup>٩٠٢) يقصد حتى يوم ١٦ أبريل ، وهو يوم الاحتفال بالألعاب الرياضية . ( أنظر أيضا في ذلك صفحة ٦٢٦ من هذا الكراس ) .

<sup>(</sup>٩٠٣) في الأصل: « عددت ».

الحصرى ، وعند إنصرافي وجدت شوقى واقفاً بالدهليز مع شخصين آخرين ، وفهمت أن الذين كانوا يـذهبون إلى السـراى قبـلا تحت الخفاء ، يترددون عليها الآن علنا .

نشرت جريدة الفاردى لاكسندرى (٩٠٤) اشاعة رددتها جريدة المؤيد ، بأن سيحصل تغيير في الوزارة ، بأن يتعين نجيب باشا (٩٠٠) للمالية ، رشدى للحقانية ، عزت (٩٠٠) ، للحربية ، سرى (٩٠٠) للأشفال ، وقال المؤيد إن التغيير سيحصل بعد الصيف .

(٩٠٤) كلمة « لاكسندرى » في الأصل مكتوبة على نحو مضطرب ، لأنها ترجمة لاسم فرنسى ، وقد كتبت «لبسكاندى» ، وفرأت بصعوبة كبيرة ، ويقصد سعد زغاول جريدة :Le Phare d'Alexandrie (منارة الاسكندرية ) وهي جريدة فرنسية صدرت في القاهرة سنة ١٨٧١ .

(٩٠٥) ابراهيم نجيب باشا ، ولد ١٨٥٦ وذهب في بعثه إلى أوربا عام ١٨٧٧ وعاد ١٨٧٨ ، وأصبح مستشارا ، وعين محافظا للاسكندرية ، نم محافظا للقاهرة في أكتوبر ١٨٩٤ بعد وفاة ابراهيم باشا رشدى.وكانت آخر خدماته مديرا

للاوقاف .

(۹۰٦) عزيز عزت باسًا ، وكيل نظاره الخارجية ، وقد ولد عام ١٨٦٩ وتلقى تعليمه في انجلترا ، والتحق بمدرسة ويلدج الحربية ، وتخرج منها ، وانضم إلى الجيش البريطاني ضابطا بسلاح الطوبجية ، ثم عين ياورا بالمعية السنية إلى ان ترقى إلى رتبة لواء ، وعين رئيسا للديوان التركى سنة ١٩٠٥ ، وعين بعد ذلك وكيلا لنظارة الخارجية . فلما كانت وزارة محمد سعيد باشا الأولى في فبراير سنة ١٩١٠ ، نزح بأهله إلى لندن ، وعاش فيها ، وكان أول وزير مفوض لمصر في انجلترا بعد تصريح ٢٨ فبراير ، وسافر إليها في ديسمبر ١٩٢٣ . وقد باع جزءا من أطيانه واشترى السفارة المصرية بلندن وأهداها لمصر وفي ٨ مايو ١٩٣٦ عينه البرلمان المصرى وصيا على العرش بعد موت الملك فؤاد مع البرنس محمد على ومحمد شريف صبرى باشا .

(٩٠٧) اسماعيل سرى باسا ( انظر حاشيتنا بالكراسة ٦ ص ٢٤٨).

أنعم الجناب العالى بصورته الكريمة على كل من إسماعيل باشا أباظة ، وعلى يوسف(٩٠٨) .

## [ص ۲۲٦]

فى يوم الخميس ١٦ أفريل حصل الاحتفال بالألعاب الرياضية ، وحضره الجناب العالى ، ومختار باشا ، والنظار ، وكثير من قناصل الدول ، وذوى المكانة والاعتبار . فجرت الألعاب ، وأظهر الجناب العالى سروره بها ، وفى النهاية وزعت لادى جورست الجوائز على مستحقيها ، بحضور الجناب الأفخم ، وكان السرور شاملاً ، ولم يقع من الحوادث ما يكدر .

وفى يوم السبت انعقد مجلس النظار تحت رئاسة الأمير، وقرر تعيين مسيو وب مستشاراً بنظارة الأشغال، مع بقائه وكيلاً بها (٩٠٩)، فقلت \_ عندما عرض ذلك فخرى باشا، ولم يكن فى يومية المجلس \_ : إن ذلك تناقض، لأنه جمع بين وظيفتين مختلفتين فى الدرجة والأهمية! . فقال بطرس : إن الغرض من استبقاء الوكالة، أن يكون للمستشار سلطة تنفيذية . وقال المستشار المالى : إن الغرض توفير مبلغ ألفى جنيه فى السنة . وانتهى الأمر على ذلك .

وبلغنى \_ بعد ذلك \_ أن الخديو قال لغورست : إن بعض النظار أظهر صعوبة في هذه المسألة ، فقال مصطفى باشا له ، انه لم تحصل صعوبة ما ، وكل ما حصل مناقشة نظرية لا أثر لها في العمل . وقص

<sup>(</sup>٩٠٨) في الأصــل أضيفت عبارة « بصــورته الكــريمة » .. وقــد حذفنــاها لسبق ايرادها .

<sup>(</sup>٩٠٩) عين المستر ويب مستشارا لنظارة الأشغال بدلا من المستر وليم جارستن .

عليه ما جرى طبق ما تقدم . فقال : ان الحق مع سعد ، لأن هذا في \_ الحقيقة تناقض ، ولكن الغرض منه الإقتصاد .

وقد كنت رأيت ، في المواد المعروضة للنظر ، انشاء درجة في مدرسة الطب من ٢٤ إلى ٣٢ ، لمن يدعى غبريال بحرى ، وجعل مرتب من يدعى المؤيدي (٩١٠) ١٤ جنيه ، عوضاً عن ١٢ ، وزيادة ١٥٠ قرش على ماهية أحد الفراشين ـ ولم يكن سبق لأحد أن تكلم معى في هذه المسألة ! ، مع أن المذكرة المقدمة من اللجنة المالية [ص ٢٦٧] إلى مجلس النظار مشتملة على أن ذلك بناء على طلب النظارة المؤرخ ١١ مارث سنة ٩٠٨، والسبب في ذلك لغو البدلة التي يتناولها هؤلاء المستخدمون مع إيرادات المعمل الكيماوي ! .

فبحثت في النظارة ، فلم أجد أثراً لكتابة مني ، ورأيت نوتة مكتوبة ومطبوعة بهذا المعني . وأخبرني مغربي بأن برنار بك كتبها ورفعها للمستشار ، وهو عرضها في المالية ، فاستغربت من هذه الاجراءات، خصوصاً وقد كان عرض على في زيادات سنة ٩٠٨ زيادة بحرى هذا ، وابلاغ ماهيته ٢٤ جنيه ، فلم أقبل ، وعلى الأخص أن نفس بويد كاربنتر (٩١١) كان عرض على بعناسبة النظر في الترقيات لسنة ٩٠٩ ـ ترقية ذلك الموظف ، فرأيت أن هذا غير ممكن ، لأنه زاد هذا العام جنيها ، فأصبح مرتبه ١٦ جنيه ، ونقله إلى درجة من هذا العام جنيه إلى ٣٧ جنيه ، فيه تجاوز درجتين ، وزيادة على ذلك ، فإن الذي كان يتناول مثله في العادة من ايراد المعمل لم يزد إلى ٤ جنيه فأصبح ٢٤ جنيه ، ففاتحت في ذلك دنلوب ، وهو قال أقوالاً

<sup>(</sup>٩١٠) قراءة ترجيحية ، وقد تقرأ « الزيدى » .

<sup>(</sup>٩١١) في الأصل: «بويت كربتر».

متناقضة ، لم أع منها شيئاً ، لأنه تارة كان يدعى عدم التذكر ، وتارة كان يقول ان المالية هي التي عملت ذلك ، وتارة كان يقول إن الدكتور كيتنج عرض ، وأخرى يتمتم .

وفي يوم السبت صباحاً حضر في المنزل عندى ، وقال إنه كان سلم الاقتراح الخاص بهذه المسألة \_ الصادر من كيتنج إلى النظارة \_ إلى برادة (١١٣) لأجل ترجمته ، وعرضه على سعادتكم ، فترجمه ، وفهمت أنه عرضه على سعادتكم ، وأن نظارة المالية فعلت ذلك من تلقاء نفسها (٩١٣) [ص ٢٦٨] كها فعلت في مسئلة المعلمات ، وجعل الاستعفاء للزواج غير مضيع لكل حقهن في التعويضات ، وإنه يتأسف لكون الاجراءات التي حصلت في المسألة غير قانونية ، فقلت : نعم إنها غير شرعية ، ولذلك سأؤجل (٢٩١٣) هذه المسألة في مجلس النظار ، فعاد ما قاله أولاً ، فقلت : ان المالية ليس لها أن تقترح هذه المسألة من نفسها ، لأنها مسألة تختص بادارة نظارت ، ولا مشابهة بينها وبين مسألة المعلمات ، لأن هذه مسألة قانون ووضع مبدأ عام لنظارة المالية حق عرضه وتقريره ، وأما هذه فمسألة موظفين خصوصيين ، ولا أهمية لترجمة الإفادة وعرضها على ، لأنها لم تعرض ، ولم أعط (٩١٤) رأيا فها .

ثم ذهبت إلى عابدين ، وطلبت من مظلوم باشا تأخير المسألة ، فلم جاء دورها عرض ناظرها ، فعارض المستشار المالي بالقول إن هذه

<sup>(</sup>٩١٢) في الأصل: «كان سلمه إلى براده ». وقد حذفنا «كان سلمه » لسبق ايرادها في نفس الجملة ، وليستقيم المعني .

<sup>(</sup>٩١٣) في الأصل لا توجد كلمة « نفسها » ، وقد أضيفت ليستقيم المعني .

<sup>(</sup>٩١٣م) قراءة اجتهادية لوجود بقع حبر .

<sup>(</sup>٩١٤) في الأصل: « أعطى ».

المسألة مالية . فقلت : ولكنها تتعلق بترقية بعض الموظفين في نظارت ، ولم أبحث هذه المسألة ! . فقال : ولكن اللجنة المالية بحثتها . فقلت : إنى لا أعلم بهذه المسألة ، ولا أقبل أن يصدر قرار بها بدون أخذ رأيى ، فقال : ولكن ذلك لا يمس المسألة المالية (٩١٥) . فقلت : كذلك .

ثم تداول المجلس في إعطاء الكتبة لاغير ٢ جنيه في اليوم مدة إنعقاد مؤتمر الجغرافية في صيف هذا العام ، وكان قد سبق أن الحكومة رفضت الاشتراك فيه ، فلاحظت ذلك ، وأثّر هذا في المستشار!

## [ص ۲۲۹]

ثم لاحظت أن نظارة الاشغال قدمت عقد إيجار قطعتى أرض في جهة الإسماعيلية بجنيه واحد في السنة ، وجعلت هذا العقد ملحقا بعقد أصلى ، وقالت إنه ينتهى بانتهائه ، وفي هذه الحالة تكون الحكومة ملزومة بدفع مبلغ تعويض ٢٠٠ جنيه في السنة ، فلاحظت ذلك لإخواني قبل اجتماع المجلس ، وانبني عليه تأخير الجلسة ، وقد عارض الخديوي في إعطاء ( )(٢١٦) النيشان العثماني الثاني ولكنه لم يجد مفراً . وانتهت الجلسة ، وكان مسرورا من مناقشتي سرور من وجد عدوه يقرب من الخطر! .

يوم ۲۱ أفريل سنة ۹۰۸

أخبرنى مصطفى باشا أن النائب العمومى (٩١٧) قدم استعفاءه ، وأن جورست فاتحه في خلفه ، وقال له مصطفى : إن الأحسن أن

<sup>(</sup>٩١٥) يقصد: «على ألا يمس هذا الرأى المسألة المالية»

<sup>(</sup>٩١٦) اسم غير مفروء.

<sup>(</sup>٩١٧) النائب العمومي هو المسلر كوربب.

یکون عبد الخالق (۹۱۸) ، فارتاح إلى ذلك ، وقال له : ان الخدیوی کان عیل إلى محمد سعید أو صفوت ، وأنه \_ أی غورست \_ سیقول للخدیوی إن مصطفی باشا یستحسن تعیین عبد الخالق ، وقد تفاوض مصطفی باشا معی فی الأمر ، وفهمت منه أن فؤ اد باشا (۹۱۹) یرشح صفوت ، ولا یرضی بعبد الخالق ، وأن المستشار فهمه (۹۲۰) بأن عبد الخالق رجل الخدیوی .

عرضت المسألة على اجتماع النظار ، فقال مصطفى رأيه فى عبد الخالق ، فاستحسن الخديوى فى هذا اليوم هذا ، وذكر محمد سعيد كونه جامعاً لكثير من محامد الأخلاق ، وأشار إلى التفكير (٩٢١) فى ترقيته لأنه نافع ومفيد . وقد وافق بطرس على امتداح عبد الخالق ببعض الكلمات .

ثم دار الكلام على تعيين قومسيون للتحقيق على (٩٢٢) أمير الحج فعرض مصطفى باشا: ابراهيم نجيب وثروت ورضوان باشا، فاستحسن الخديوى الأول جداً والثانى نوعا ولم يستحسن الثالث، وطلب أن يكون فى القومسيون مندوب من المالية. [ص ١٣٠] فعارض هارفى بحجة أنه لا يصح أن يكون فى هذا القومسيون غير مسلم (٩٢٣)، وبأن ليس فى رجال المالية المسلمين من يليق انتخابه،

<sup>(</sup>٩١٨) أي عبد الخالق ثروت باشا .

<sup>(</sup>٩١٩) أي ابراهيم فؤاد باسا، ناظر الحقانية .

<sup>(</sup>٩٢٠) أي فهم ابرٰاهيم فؤاد باسا .

<sup>(</sup>٩٢١) وقد تقرأ « الفكر » ، أو « الفكرة » بدون التاء المربوطة .

<sup>(</sup>٩٢٢) هكذا في الأصل: وصحتها « مع » .

<sup>(</sup>٩٢٣) يقصد ابراهيم نجيب باشا .

فقلت: ألم يكن الأحسن قبل تعيين هذا القومسيون تكليف أمير الحج بأن يقدم تقريراً ؟، ربما كان فيها يقول ما يجعل القومسيون غير لازم ، خصوصاً وأنه ليس هناك شكوى ضده!. فقال سموه: إن هناك شكوى ، وهى النقود الباهظة التي صرفها ، والطريق المعوج الذى سلكه . وقال مستشار المالية إننا لا يمكننا أن نغض النظر عها حصل فى الحج هذا العام ، بل لابد أن نظهر إهتمامنا بها ، فقلت : إن الرجل كبير ، وفى تأليف القومسيون قبل قدومه وقبل سماعه ما يحرجه ، فالأحسن الانتظار ، ودعوته إلى بيان هذه المسألة ، فقال البعض إنه سيدافع عن نفسه أمام القومسيون!. فسكت لما رأيت الكل فى ضلال ، وقد تغير الخديوى من كلامى ، كها تأثر \_ نوعاً \_ المستشار المالى ، ولكن على الله الاتكال ، وبه الاستعانة .

تلقيت في يوم الثلاث ٢١ أفريل تلغرافاً من عبد الخالق ثروت ، يفيد انتظاره (٩٢٤) في الساعة ٩ مساء اليوم المذكور ، وقد عدت بعد العشاء في منزل مصطفى باشا في الساعة المذكورة ، فلقيت عبد الخالق بالباب ، وقصصت عليه مسألة تعيينه ، فأظهر امتنانه من عواطف مصطفى باشا ، وقبوله مها كانت الصفة (٩٢٥) وفهمت منه أن رشدى كتب إليه خطابا يستقدمه إلى مصر للكلام في مسألة تخصه .

## موت صديقي قاسم:

وعندما انتهينا من الكلام في هذا الموضوع، ودعونا فتح الله بركات، ومحمود، وعبد الغفار، وشخص يدعى المغازى، للحضور في الأوده التي كنّا بها، حيث [ص ٦٣١] كانوا في الانتظار بأوده

<sup>(</sup>٩٢٤) يقصد أن ينتظره سعد.

<sup>(</sup>٩٢٥) وقد تقرأ : «مهما كانت المسألة » .

أخرى . وإذا بالتليفون يدق ، فدق قلبي لدقه ، وسمعت أحمد(٩٣٦) في التليفون يردد بصوت المنزعج : قاسم أمين ، ففهمت أنه نزل به مصاب ، فانخلع قلبي ، وقمت منزعجا نحو التليفون ، وسألت ، فقيل : قاسم بيك مات ، فاعتراني هلع شديد ، وقلت : إنتحر الرجل! ، ثم طلبت عربة ، وركبت مع عبد الخالق وصدقى إلى بيته ، فوجدنا العويل والصراخ والبكآء والنواح . وهناك رأيت طلعت ، ويحيى ، والدكتور عباس ، وفهمنا من مجموع أقوالهم أنه عاد إلى منزله في نحو الساعة الثامنة ، وأبي أن يأكل مع الأكلين ، وتألم من شيء في أعلى صدره ، فدعكته (٩٢٧) زوجته بماء الكولونيا ، وطلب نارا لإشعال سيجارته (٩٢٨) ثم فارق الحياة . وقد تحدث من كانوا في المكان بالانتحار ، وسألت الدكتور عباس عن حقيقة الأمر ، فقال : إنه موت طبيعي ، ولكن كان في جوابه شيء من التردد ، وكررت أقوالي عليه في الغد ، فأجاب \_ بعد سكوت \_ بأن الموت طبيعي ، وقال إنما كان عاشقاً . فقلت له : أعرف شيئاً من ذلك . فقال : لا تقل . ولكني لم أفهم كون الحب يفضى إلى هذه الحالة ، ثم قال بعض الحاضرين إنه أمن على حياته في نظير مبلغ ، فأردت التحقق من الخبر ، فقام طلعت وأحضر حقيبة أوراقه ، ووجدت فيها ورقة من شركة تفيد أنه أمن على نفسه في نظير مبلغ يدفعه سنويا مقداره نحو ٥٠٠ جنيه ، وفي حالـة الوفاة تلتزم الشركة بأن تدفع لورثته مبلغ عشرة آلاف جنيه ، فقلت : الأحسن أن تخفوا ذلك ، لأنه إن ظهر ، ربما حصلت صعوبات من طرف المداينين أو بعضهم . ومكثت إلى الساعة الواحدة بعد نصف

<sup>(</sup>٩٢٦) أحمد طلعت ِ.

<sup>(</sup>٩٢٧) هكذا في الأصل ، وهي \_ على كل حال \_ كلمة عربية صحيحة .

<sup>(</sup>٩٢٨) في الأصل: «سجارته».

الليل ، وكان حضر رشدى باشا ، وفتحى باشا ، ومحمد راسم ومحمد سعيد ، ومحجوب ثابت .

## [ص ۲۳۲]

فذهبت إلى البيت مع فتح الله بيك بركات ، وكنت لا أشعر بألم شديد في نفسى ، وكثر ما تردد على خاطرى ، وما طرأ على الصحبة بيننا من أسباب الضعف ، وبت طول ليلى بين التأثر عليه تارة عندما أذكر صداقته ، والتأثر منه تارة عندما أذكر هجره لى ، خصوصاً في مواقع الصعاب (٩٢٩) ، وفكرة هذا الهجر ، الذي كثر في الأيام الأخيرة ، وانصرافه عن مساعدتي ، وقت اشتداد حاجتي إليه ، أضعفت كثيراً تأثري عليه ، وهذا لطف من الله بى ، لأنه لو حل به الموت له والصداقة في قوتها لهاضت روحي معه .

ومع ذلك فقد كنت أول من توجه فى الصباح إلى منزله باكراً ، ولم أذق فى ليلتى طعم النوم ، وجلست هناك أباشر ما يلزم من مسائل التشييع ، ودفعت شيكا إلى ولاده بمبلغ ٧٠ (سبعين) جنيها (٩٣٠) للصرف منه ، ثم فى الساعة ٩ توجهت إلى المحطة لتشييع محمد على البرنس ، وعدت فجلست فى المكان الذى تقام الخيمة فيه حتى الظهر ، وتوجهت إلى البيت حيث أكلت ، ثم عدت فى الساعة ٢ ، وكنت أستقبل الناس .

وقد حضر المستشارون إلا المالى ، والنظار إلا مصطفى وفخرى وبطرس ، وكثير من حملة الأقلام ، والقضاة ، وأعضاء النيابة ،

<sup>(</sup>٩٢٩) وقد تقرأ «المصاب» وهي أضعف.

<sup>(</sup>٩٣٠) في الأصل: « جنيه ».

والعلماء ، والذوات ، والبرنسان فؤاد وحيدر ، وقيل إن المرابى (۹۳۱) الشهير كوهين (۹۳۲) كتب إلى عائلة المتوفى وأصدقائه خطابا ، ليلقى على قبره ، فاستلفتني ذلك إلى الفكرة في قول كلمتين ، وافتكرت الهلباوي ، وبناء على استشارة رشدى كلفت فتحى .

وقد مشیت فی الجنازة إلی السیدة ، وکذلك [ص ۲۳۳] الکثیر من الناس ، وما کنت أجد علامات التأثر عند کثیر من الناس ، وکانوا یتکلمون ، لا سکوتا . ومن السیدة أخذت عربة ، وسرت إلی القرافة . وهناك بعد الدفن بقام فتحی ، فارتجل خطابا ، أبكی الحاضرین ، وبکیت بکاء شدیداً . ثم ألقی محمود بالتلمیذ بمدرسة الحقوق بخطاب ذلك المراب (۹۳۳) ، وجعل له مقدمة لا بأس بها . ثم تكلم الهلباوی ، ولکنی کنت أحس علی کلام الهلباوی وفتحی ، شیئا من التكلف ، وان کان فی الثانی أظهر .

وقد انفعلت انفعالاً شديداً فاض ببعض الكلمات وهي ترثيه (٩٣٥): أودع فيك الاحساس الشريف، والأخ العزيز (٩٣٥)، والصراحة في القول، والعمل على ما يفيد لا على ما يعجب الناس، أودع فيك القلب الكريم، والاخلاص الكامل. وإن كان مصاب هذه الجموع فيك كثيراً، فان مصابي بكم أعظم، ولقد أصبحت في

<sup>(</sup>٩٣١) قراءة تقديرية.

<sup>(</sup>٩٣٢) قراءة ترجيحية.

<sup>(</sup>٩٣٣) قراءة تقديرية.

<sup>(</sup>٩٣٤) قراءة تقريبية.

<sup>(</sup>٩٣٥) وقد تقرأ «الوفى ».

فنصرقه لاستكنت مدور واختذاب ورشام المثان ر حب ك عب الدعر ف ربتر ف رفن من يُ ابر اى مرس بِنَهُ نِدِينَ عُرِاء اللَّهِ عُرِر المُعَدِينِ مِنْ المُعَدِينِ مِنْ المُعَدِيدِ وَمَسَ رار رصوم مندة وب لا ترتبع الهعادر ، مُرْخذامي م خط مالهدور بعرف سرافند داری - رات زافد وندا مشنعت الغنداق منصرا منصر وسعد النكاث وحرفت الالوليث اعتصف بالاتهلات رابعة مزيز المندل والسمرب مغيب وسيط معيرا مذرار وعبك العنساطي والومنوم الكاس والري س سعب حذر المبودي فزا زنرمه بريئر اعظ واحذا من زجم معزره تنام می ۵ ندا معرفراب دین مد زسنوع عک قسم برسير والمنتق م بنوين المعتدار والمعلم مردان ... بالذين تشده ويمياني لاعلى الكلي وكلندن الكرام علم العزاعرت بالدس الارعة المناوعان لأعرار ومناراه وأامنه برصد ومن احدوی مند دامذا بعندوز الزالات شدند انت بزنده الميتر المندرم استزيسه فالإنوامنط سعيد ذكروم والعند والمناع والمام مع ما الارد نت والمت مير راستوالان مي منه الزاج المراجعة ب در ز در این در المان در الما

برهة وجيزة قمة نوابغ (٩٣٦) كانوا كلهم كواكب في سهاء مصر ، فأستودعك الله والسلام . وكانت نفسى (٩٣٧) في أشد حالات الانفعال ، وكان يقطع صوتى البكاء ، والناس من حولى يخافون على الكلام الجنوني الاستمرار عليه . وأخيراً عدت والدموع تنزل من عيني ، وكنت مع صدقى في عربة وصلت بي وبه في البيت ، وجلست مع صدقى وفتح الله وعاطف ، وأخذ الانفعال في الزوال شيئاً فشيئاً ، وتعشيت ، ثم توجهت إلى الميتم .

وفهمت من صالح مسألة العشق ــ قالها بكل احتياط . وجرى ذكر ديون الفقيد ، والتأمين ، وما رأيت على صالح إلا كرم النفس ، والتسامح ، واستقر الرأى على تعيين الزوجة وصية ، ويحيى وكيلاً لها إن اختارته ، لعلاقتها بزوجته .

### [388 [

وفهمت من صالح أيضاً أن زوجته كانت تغير جداً من «وسيلة »(٩٣٧) ، وأنها كادت أن تُحدث معها حدثاً كبيراً! .

<sup>(</sup>٩٣٦) العبارة من أول « أصبحت » قراءة ترجيحية ، فقد كتبها سعد زغلول وهو في قمة اضطرابه النفسي وانفعاله . وقد انعكس ذلك على هذه الصفحة بأكملها ، التي تعد من أصعب الصفحات على القراءة . وقد أمضيت فيها ليلة كاملة حتى الصباح ، أفك رموز بعض العبارات القليلة التي لم يتيسر للباحثين قراءتها .

<sup>(</sup>٩٣٧) قراءة تقزيبية.

<sup>(</sup>٩٣٧ م ) وسيلة هي مطربة وعازفة قانون ، كها أخبرني الأستاذ مصطفي أمين .

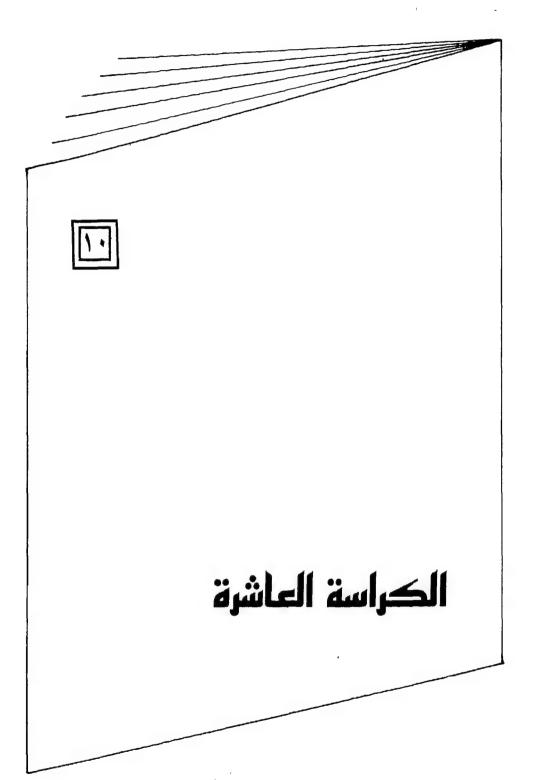

| , |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
| • |  |  |  |

# الكراسة العاشرة

## من ص ۵۰۸ إلى ص ۲۲ه من ۸ يونية ۱۹۰۸ إلى ۱۲ نوفمبر ۱۹۰۸

## المحتويات:

تفكير سعد في الإستقالة ، وشكواه من تخبط الحكومة في أعمالها بسبب تدخل جورست والخديوى . ضجر سعد من فساد الخديوى واستسلام الوزراء وأخطاء الصحف وانتشار الجهل وسيطرة الإحتلال على البلاد . الخلاف بين سعد ودنلوب حول إختصاصاتها وتعيين مدرس لتعليم الفرنسية في مدرسة الحقوق . موافقة مجلس المعارف الأعلى يوم ٦ يونيو ١٩٠٩ على تعيين ٤ وكلاء مصريين للمدارس الثانوية ، ومدرسين لتعليم العربية للمدرسين الأوروبيين واعتراض الثانوية ، ومدرسين لتعليم العربية للمدرسين الأوروبيين واعتراض الثانوية ، على ذلك . موافقة مجلس النظار يوم ٢٨ مايو ١٩٠٨ على اقتراح سعد عرض لوائح التعليم وبرامجه على مجلس الشورى ، ورفض المجلس إقتراح مصطفى فهمى وضع قانون للمطبوعات . بروز فكرة إنشاء مجلس نيابي في مصر ، ومقاومة الإنجليز لها .

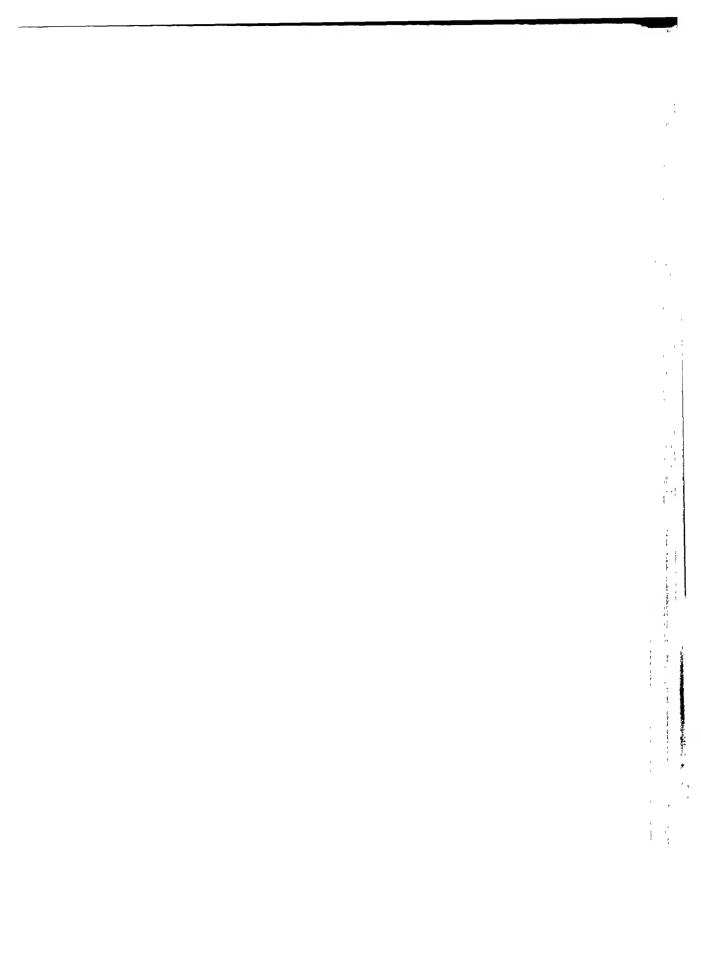

#### [ ص ۸۰۸]

فى مصر: خير الناس من لا نفع فيه للناس! وأوسعهم فها أضيقهم عملا!، وشرهم من يعمل لخيرهم!. (٩٣٨) ( )

|                  | ( | ,    |
|------------------|---|------|
| م س              |   | داخ  |
| ڔؗ ش             |   | ١ع   |
| أ س <b>_</b> ع ع |   | ج ھـ |
| اً س             |   | أً ش |
| ف خ (۹٤٠)        |   | م ا  |
|                  |   |      |

<sup>(</sup>٩٣٨) كتب سعد زغلول هذه العبارة نقدا للأوضاع السياسية في مصر في عصره ، وشكوى مما يلقاه من خصومه السياسية ، وضجرا من أعباء المنصب الوزارى .

<sup>(</sup>٩٣٩) عبارة مطموسة.

هذه رموز لأسهاء النظارات وأسهاء المرشحين لها ، تفسيرها على النحو الآتى : (داخ = داخلية) ، (م m = 2 عمد m = 2 (م m = 2 عمد m = 2 معارف) ، (ع . ع = عزيز عزت) ، (رش = رشدى) ، (ج هـ = جهادية) ، (أس (للجهادية) = m = 2 السماعيل m = 2 (m = 2 (m = 2 ) ، (m = 2 ) .

## في يوم ٨ يونيه سنة ٨٠٨

قدمت بالأمس من مصر (٩٤١)، وبعد تناول العشاء ، خلوت بمصطفى، فقال: انى عولت على الراحة بعد العودة من الأجازة ، وكاشفت بهذا الأمر «متشل » ليبلغه الى جورست ، فبلغه ، فتأسف هذا الأخير وقال: ولكن أرجوه ألا يفعل شيئا بعد العودة حتى يخبرنى ، لأكون على بينة من أمرى .

فقلت له: ولم ذلك؟. فقال: أصبحت الحال صعبة الاحتمال، لأن الجناب العالى \_ كها(٢٤١) ترى \_ يظهر سلطته كل يوم، ولوكان يستعملها إستعمالا نافعا للبلاد لكنت أول المساعدين له على استعمالها، ولكنه يستعملها \_ كها تعلم \_ استعمالا مضرا بها، وقد أخذ يطلق(٢٤٣) يده في المصالح التي كانت بعيدة عنه. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن الحكومة ليست(٤٤٩) هي الحكومة الرسمية الظاهرة! والحكومة الباطنة هي جورست والخديوي. وما الحكومة الظاهرة(٥٤٥) إلا منفذة لما يقع الاتفاق عليه بين الاثنين!. ولضعف الحكومة، نرى تناقضا في أمورها، فهي اليوم تقرر أمرا، وفي الغد تنقضه، وتشتد فيه إبتداء، ثم تلين!. والحكومة كانت تقتضي أن تجرى على وتيرة واحدة من الابتداء. والحاصل أن هناك تخبطا في السير لا يحسن السكوت عليه، ولا أرضى لنفسي أن تنزل هذه المنزلة، ولذلك عقدت النية على الانسحاب بسلام.

<sup>(</sup>٩٤١) يقصد عصر: القاهرة!.

<sup>(</sup>٩٤٢) ، (٩٤٣) ، (٩٤٤) ، (٩٤٥) ، كلمات مطموسة في الأصل ، وقد قـرئت بصعوبة .

[ص ۹۰۹]

قلت: في الحق إن الحال يسوء يوما عن يوم ، والخطة غير معينة ، ولاينال الناظر (٩٤٦) الآن إلا الطعن عليه ، ولا يستفيد إلا السباب ، ولابد \_ اذا استمر الحال على هذا الإنحلال \_ من حدوث م يخطر على بال . وإنى أريد ألا أنتظر إستقالتك ، بل أسبقها باستقالتي ، حتى لا أسقط فطيسا ، ولا أنزل سحيقا .

فقال: لا تفعل ذلك ، تضر بنفسك وتضر بمستقبلك . وأنت أيضا شاب يمكنك أن تقاوم الصعوبات ، وتتحمل المشقات ، فإن بقيت في الوزارة الجديدة فذاك ، وإلا فالضرى ليس عظيما . وبعد ذلك إنتقلنا في حديث آخر .

ثم انصرفت في نحو الساعة الحادية عشرة إلى غرفتى ، وأنا أقول في نفسى : إذا كان أتى أجل النظارة فلا محل للجزع ، لأنه لاخير فيها على هذه الصفة ، ولم أجد فيها لغاية الآن لذة ، بل كثرت فيها على الآلام ، وحرمت كثيرا من الملاذ : أفعل الخير فلا يلد الا شرا ، وأصنع المعروف فتتلفه الأغراض والغايات ، وأجادل في الحق ، وأعرض نفسى للخطر ، ثم لا يكون من قومى إلا طعن يغيظ الحليم ، وسفاهة لا يتحملها الكريم .

وهي أيام كلها تشويش في تشويش:

خديوى فسدت أخلاقه فسادا يستحيل عليه الصلاح ، حتى انه ليفسد كل من حوله ، ويبث فيه الرذيلة . وهو بالمرصاد لذوى النفوس الكبيرة حتى تفتر ، ولا يصده (٩٤٧)

<sup>(</sup>٩٤٦) أ*ي* : الوزير .

<sup>(</sup>٩٤٧) في الأصل: «يصدها».

عن الإساءة للكرام صاد . وكرمهم وعلو همتهم وحرصهم على مصلحة بلادهم ، كل ذلك من أسباب معاكستهم ، والقعود لهم مقعد الإساءة والإضرار (٩٤٨) .

وزملاء تَقَطَّع ما بينهم من صلة ، وغاب عنهم أصل التضامن ، وحل عليهم العذاب (٩٤٨) ، لا يجتمعون إلاحيث يظهر ذلهم أمام الحاكم، واستسلامهم أمام المحتل . وأصدقاء خطفهم الموت واحدا بعد واحد ، حتى تجرَّدت منهم جميعا ، وأصبحت غريبا في بلاد لاتعرف أفكارى ، ولا تعجبني أفكار أبنائها .

وجرائد لا يروقها إلا التطاول على النوابغ ، والعمل على الحط من شأنهم وإسقاطهم ، وترويج الأكاذيب في الأمة ، وتضليل أفهام البسطاء منها ، والتبجح بالباطل ، [ص ١٠٥] واخفاء الحق .

وأمة غلب الجهل عليها ، وفقدت قوة التمييز ، فلا تفرق بين الخطأ والصواب ، ولاتدرك من الحقائق إلا الطواهر ، ولا تلتزم الفضيلة ، ولاتمقت الرذيلة ، ولاتأنف من الفساد .

واحتلال توغل فى البلاد ، وطمع فى أهلها ، ولايرضيه الا أن يستولى على خيراتها ، ويقبض على زمام السلطة فيها ، ويخنق كل صوت يرتفع فيها ، ويأخذ الطريق على الذين يريدون علوا فى هذه الحياة .

ولذلك ، لا آسف على مفارقتها(٩٤٩) ، ولا يصح أن يكون له فى قلبى نوع من التأثير مطلقا . نعم إنى لست غنيا ، وعملي شيء من

<sup>(</sup>٩٤٨) قراءة ترجيحية لكلمة «الاضرار».

<sup>(</sup>٩٤٨م) الجملة مطموسة والقراءة تقريبية .

<sup>(</sup>٩٤٩) يقصد فراق النظارة.

الديون ، ولكن يمكننى أن أعيش بما يكون لى من معاش ، وما ينتج من الأطيان ، وما أنا بطامع الافى الراحة من العناء ، والله يتولى من أمرى ما يشاء .

وقد خطر في بالى أن الوزارة الجديدة ستشكل من الذين رمزت لهم (٩٥٠) .

يلوح لى من الطعن الذى أحس به من الانكليز ، ومن اجتهادهم في اتقاء كل خلاف ، ومن كثرة مجاملاتهم لأعيان الأمة ووجوهها ، ومن الأسئلة التي يلقيها بعض النواب من وقت إلى آخر في خصوص الإدارة المصرية ، ومن أجوبة ناظر الخارجية عنها ، مع أسلوب المراوغة تارة ، والانكار للحقائق تارة أخرى ، ومن شدة ضغن انكليز مصر على الذين يطالبون باستقلال بلادهم ، واستعمالهم الحيلة في تقييد هذه المطالب \_ يلوح لى من كل ذلك ، ومن استعفاء كرومر ، أن القوم يريدون أن يغيروا سياستهم في مصر تغييرا كليا ، ولكن بالتدريج حتى يريدون أن يغيروا سياستهم في مصر تغييرا كليا ، ولكن بالتدريج حتى لا يظهروا عجزهم وضعفهم ، وحتى لا يهيجوا المستعمرات الأخرى عليهم .

وهى حالة تسركل صديق لمصر، لوأن المصريين عرفوا كيف (٩٥١) يستفيدون منها ، ولكنهم يُخشى عليهم أولا من فساد خديويهم ، وثانيا من ضعفهم وطيبتهم أن يساعدوا الأمراء عليهم ، فالله يهيىء لهم من أمرهم رشدا ، ويجعل لهم من التوفيق مددا .

[ ص ۱۱ه]

كان مسيو ديكوت مكلفا بالقاء درس في مدرسة الحقوق ثم

<sup>(</sup>٩٥٠) انظر صفحة ٥٠٨ من المذكرات في هذه الكراسة .

<sup>(</sup>٩٥١) أضيفت «كيف» ليستقيم المعنى .

استعفی من وظیفته (سکرتیر المستشار القضائی) وغزم علی الرحیل ، فأراد دنلوب أن یعین مکانه رجل فرنساوی یعلم اللغة الفرنساویة فی المدرسة ، ونال شهادة اللسانسیه عام أول سنة ۹۰۷ فقلت: ان الأولی أن نبحث عن وطنی یتمرن فی هذه الوظیفة ، ونشجعه علی التقدم فیها ، ویمکن أن نجد وطنیا یکون أکفاً من ذلك الرجل ، وأعلی شهادة ، ویقبل أن یاخذ التعویض الذی کان مرتبا لدیکوت ۲۰۰ جنیه فی السنة . فقال : ولکن المستشار القضائی یرغب ذلك ! . فقلت : هذا شیء آخر! ، ومع ذلك فهذا المستشار لا یصح أن یکون له رأی نافذ فی المسائل الإداریة! . فقال : جرت العادة باستشارته فی مثل نافذ فی المسائل الإداریة! . فقال : جرت العادة باستشارته فی مثل ذلك . فقلت : إنى لا أری وجها فی استشارته ، خصوصا فی تعیین ذلك . فقلت : إنى لا أری وجها فی استشارته ، خصوصا فی تعیین وطنی أری نفسی أعرف به منه ، لأنه معتزل عن العالمین المصری والخامل . ثم انتقلنا إلی حدیث آخر .

وقد اجتمعت على رجاءات كثيرة من رشدى باشا وموسيو برنار بيك، وقنصل البلجيك وغيرهم. ثم خاطبنى جورست فى شأنه. فقلت إنى أبحث عن وطنى أكفأ، فان لم أجد فلابد من تعيينه لأنه يكون أحق. ولكن تعيينه مع وجود وطنى أكثر كفاءة وأعلى شهادة يكون محلا للإنتقاد عليه، ولذلك يلزمنى أن أبحث عن وطنى، فإن لم أجد فانى أعين هذا. فقال لى: إنى لا أريد أن تظهر لفرنسا بمظهر العداء، ولو كان الرجل خارجا عن المدرسة (٢٥٠١)، [ص ٢١٥]

<sup>(</sup>٩٥٢) الجملة من أول: «ولو كان» مكررة في الأصل.

لتحتم أخذ سواه ، ولكنه فيها . فقلت : نعم فيها ، ولكن بصفة معلم لغة ، لا معلم قانون . وانقطع الحديث عند ذلك .

وبناء عليه كلفت أحمد قمحة بأن يبحث عن وطني يقبل الوظيفة ، فلم يجد الا من يدعى عبد الحميد مصطفى ، شاب لا يتجاوز سنه أربعا وعشرين سنة ، محام ، ولكنه وضع شروطا أهمها : أن يضمن له فيها بعد التعيين بمرتب اسمى . وليس ذَّلك في قوتي ، ورأيت أن سنه حديث لايتسني أن يكون مدرسا لمن كانوا أكبر منه سنا . وأردت أن أعين مراد سيد أحمد ، ولكني رأيت منه شيئين ، أولا ، كونه رفض في أول الأمر أن يكون عندى بوظيفة سكرتير ، على كيفية مقبولة ، ودالة على أن فيه كثيرا من الاعجاب(٩٥٣) ، وثانيا ، لأنه يأتي عندي فيتضاهر بكونه ضد المتهورين ، ثم أسمع أنه منهم وفي مقدمتهم ! . وقد كتب مقالة يرد فيها على خطبة المرحوم قاسم بيك أمين ، وبعد أن هيئت للطبع والنشر عاجلته المنية ، فأبطلوا نشرها ، وقيل لي أنها كانت تشتمل على مطاعن فيه . وثالثا ، يلوح لي أنه مغرور جدا ويعلن عن نفسه كثيرا ، وكلما جر الحديث معه لمسئلة اجتماعية يقول ان مبدئي (٩٥٤) كذا وكذا . فلهذا ، ولكون مدرسة الحقوق أصبحت وسطا هائجا سريع التأثر والانفعال ، وفيه كثير من الذين يشتغلون بمالا ما يشجعني على تعيين مثله . ويظهر لي من ثنايا الكلام مع جورست ودنلوب ومكليرث أن الغرض تعيين ذلك الفرنساوي ، ولم أجد وجها لاحداث خلاف في مسئلة جزئية لأن(٥٥٥) الخلاف فيها ربما يكون أشد

<sup>(</sup>٩٥٣) يقصد الاعجاب بنفسه.

<sup>(</sup>٩٥٤) في الأصل: مبدأي . وقد تقرأ : «من رأيي» .

<sup>(</sup>٩٥٥) قراءة تقريبية ، وقد تقرأ «نسبة».

أهمية منها وأكثر مضضا<sup>(٩٥٦)</sup> ، [ ص ١٣٥] ولا أرى من الحكمة فى شيء أن بدفع الانسان الأمر الى غايته ، خصوصا فى الجزئيات .

علمت من دنلوب أن ويلس (٩٥٧) مدير المدارس الصناعية شكى سوء حاله إلى جورست . فذهبت إلى جورست وفاتحنى فى شأنه ، فقلت له انه يشكو من النظارة ، لأنها تقيده ، ولا تطلق له الحرية فى العمل ، وخصوصا فى المخابرة مع المصالح الأخرى . فقلت : أنى أتعجب وأندهش إذا كان يشكو منى ، لأنى أنتظر منه شكرا وثناء ، وكنت أحب أن يشكر أعمالى ، لأنى فعلت معه كثيرا مما يجعله متشكرا منى . على أنى لم أمنعه أن يتخابر غير رسمى مع المصالح الأخرى ، ولكن الذى أمنعه أن يتخابر معها رسميا ، أو بدون علمى ، لأنى لا أقبل أن يعرض \_ مثلا \_ على مجلس النظار مسئلة علمى ، لأنى لا أقبل أن يعرض \_ مثلا \_ على مخلس النظار مسئلة لا أكون أعطيت رأبى فيها من قبل . فقال : كذلك .

ثم تقابلت مع ویلس (۱۰۹ و تواعدنا علی أن نتلاقی فی یوم و یونیو بحصر فی الساعة ۱۰ صباحا ، حیث یکون مترجما بیننا عاطف ، لعدم وجود من یثق به فی الترجمة . ثم تقابلت مع المستشار وحکیت له مادار بینی وبین جورست . و تقابلت بعد ذلك مع ویلس (۱۰۹ فی المیعاد المذکور ، ومکثنا ثلاث ساعات تقریبا ، و فهمت منه أنه یشکو أولا من کونه ملزما أن یعرض کل أمر مرتین : مرة علی ، ومرة علی المستشار . ثانیا ، من کونه لا یمضی بعض الأوراق . فقلت : إنی لا أعلم أنه

<sup>(</sup>٩٥٦) قراءة تقريبية.

<sup>(</sup>٩٥٧) ، (٩٥٨) في الأصل: «فلس» ، وقد أشرنا إلى هــذا الاسم في ص ٢٢٨ كراس ٦ تحت اسم «سدني هربرت ويلز» .

<sup>(</sup>٩٥٩) في الأصل : «ولس» بدون ياء .

ملزم بعرض الأمر مرتين ، وإنه لا يلزم أن يعرض الأمر إلا على . رإن اذا رأيت وجها استشير المستشار . وله أن يمضى بعض الأوراق السائرة (٩٦٠) التي لاتتضمن أمرا ولاتعهدا ، [ص ١٤٥] وأن يخاطب المصالح الأخرى في جميع الأمور غير رسمى ، انما عليه أن يخبرني من قبل بها ، لبحثها ، فاذا أقريت عليها إنطلق في المخابرة حتى يتم الاتفاق عليها ، وحينئذ توضع في القالب الرسمى ، وتصدر الأوامر الرسمية فيها منا .

وقد تخلل ذلك شكايات من المستشار ، تبين منها أن الحال تشتد بينهما . وقد فاتحنى فيمن يقوم مقام المستشار عند غيبته ؟ ، فقلت : إن هذه مسئلة لم أتفكر فيها ، ولكنها تحل على ما تحب . فانصرف الرجل شاكرا ، وقال انه سيكتب ال جورست بأنه متشكر من مقابلتي ومعاملتي .

وقد بلغت في اليوم التالى مضمون ماجرى الى دنلوب ، ولكن بغاية الاختصار ، فاغبر لونه وامتقع لونه عندما سمع أني قلت له انه لا يعرض \_ الاعلى \_ الأوراق . وأخيرا أطلعني على الخطاب الصادر بتعيينه ، فرأيناه يعطيه الحق في أن يدير إدارته ويراقبها وينظمها ، ويعد ميزانيتها . فقلت للمستشار : الأحسن مجاملة الرجل ، لأن الحق والقوة من جانبه ، فلا تسأل عن أشياء إن تُبد (١٦٦) لك كانت نتيجتها عليك . وكأنه كان يلتمس من الأمر مخرجا ، فقال : حقيقة إن هذا الخطاب من شأنه أن (٩٦٢) يقعد الهمم عن المنافسة .

<sup>(</sup>٩٦٠) يقصد الروتينية .

<sup>(</sup>٩٦١) في الأصل: «تبدى».

<sup>(</sup>٩٦٢) كُلُّمة مطمُّوسة استبدلنا بها كلمة «أن» لاستقامة المعنى .

وقد قابلت بعد ذلك جورست فوجدت الرجل قد كتب اليه بما هو فوق المنتظر ، ورأيته ممنونا جدا ، وقال لى : إن الرجل طيب ، ويعرف أمره ، ويود مساعدته ، فقلت : إن ساعدته ، وأساعده أيضا .

[ص٥١٥]

صدق مجلس المعارف الأعلى فى جلسة يوم السبت ٦ يونيو ، على مشروع ميزانية سنة ١٩٠٩ ، وقد ورد فيها إنشاء أربع وظائف وكيل مصرى للمدارس الثانوية ، وإنشاء وظيفتين لوطنيين بمدرسة المعلمين لتعليم الأوروباويين المعلمين فى المدارس اللغة العربية ، وتقرير مبلغ إعانة لصرفه فى مثل هذا الغرض بمدرسة رأس التين . ولم يعترض أحد على ذلك من أعضاء المجلس ، الذين حضروا ، ولم يكن من بينهم مصطفى ماهر ، ورشدى باشا ، وسرى ، ومحمود عبد الغفار ، وأنيس باشا .

غير أن جريدة اللواء نشرت في العدد الصادر بتاريخ يوم الاثنين ٨ يونيو اعتراضاً شديداً على إنشاء تينك الوظيفتين ، وتقرير ذلك المبلغ لتلك الغاية ، واستعملت في الاعتراض من السفاهة ما تعودت عليه . وجاء في هذه الحملة : أولاً : أن الشاويش (٩٦٣) كان أشار على

<sup>(</sup>٩٦٣) يقصد «الجاويش»، أى الشيخ عبد العزيز جاويش. وقد ولد في ٣١ أكتوبر ١٨٧٦ من أسرة تونسية وفدت إلى الاسكندرية واشتغلت بالتجارة، وقد حفظ القرآن الكريم وتعلم أصول اللغة العربية، وسافر إلى القاهرة عام ١٨٩٢ ليجاور في الأزهر، ثم ترك الأزهر ليلتحق بدار العلوم حيث تخرج في ١٨٩٧ وعمره ٢١ عاما، وأرسل في بعثة إلى انجلترا، وعاد في عام ١٩٠١ ليعين مفتشا في نظارة المعارف، وعاد إلى انجلترا ليعمل مدرسا للغة العربية بجامعة أكسفورد مدة خمس سنوات، ورجع إلى مصر عام ١٩٠٦. وفي أوائل عام ١٩٠٨ ترك جاويش وظيفته في نظارة المعارف، وتولى رئاسة =



الشيخ عبد العزيز جاويش

باستخدام من طلبوا \_ بناء على إعلان المعارف \_ تعيينهم فى وظائف التدريس ، وأنه سمع منى ما كان سمعه من دنلوب من قبل ، من أنهم نسوا ما تعلموه الآن . وثانياً : أنه عند وداعى قلت له : إنى سأعمل جهدى على إخراج دنلوب من وظيفته ، وطعنت عليه طعناً شديداً .

تحرير اللواء ، وبدأ اسمه يتألق في مجال الصحافة . وقد قدم للمحاكمة ثلاث مرات ، وحقق معه أربع مرات ، وسجن مرتين ، واستمر في اللواء حتى ٣ مارس ١٩١٠ حين اختلف الحزب الوطني مع ورثة مصطفى كامل ، وأصدر «العلم» في ٧ مارس ١٩١٠ ، فتولى جاويش رئاسة تحريره . وفي فبرايس ١٩١٢ اضطر إلى ان يهاجر إلى تركيا ، وأنشأ بها صحيفة «الهلال العثماني» ؛ وبعد هزيمة تركيا واعلان الهدنة سافر إلى سويسرا ، ولما قامت ثورة ١٩١٩ ونفى سعد زغلول إلى مالطة ، أرسل إليه برقيمة تهنئة بثقة الأمة ، وعاد إلى مصر في ديسمبر ١٩٢٧ خفية ، فلم تتعرض لمه الحكومة . وعندما وقع الاعتداء على حياة سعد زغلول يوم ١٢ يولية ١٩٢٤ قبض على جاويش ، ثم أفرج عنه ؛ وعينته حكومة زيور باشا مديرا للتعليم الأولى ، وتوفى في أوائل عام ١٩٢٩ .

ولم أتأثر لذلك ، لأنى رأيت أن الرجل تمادى فى الافتراء ، وأنه لا يسىء بذلك إلا لنفسه (٩٦٤) أمام العقلاء ــ نعم إن هؤلاء قليل ، ولكن حكمهم أفضل عندى من كل شيء . ولم أجد نفسى عقب تلك الحملة ما كنت أجده عقب قراءة أمثالها ، من الملل والعزم على الراحة من عناء المجادلة عن الصالح العام ، بل بالعكس رأيت أن الأولى أن يستخف الإنسان بهذه السفاسف (٩٦٥) ، وأن يقوم بما يراه هو الواجب عليه ، والذي يمكنه فعله . وما عليه أن يفهم الناس حقيقته ، لأنى انما أعمل بحسب ما يوحيه إلى عقلى ، ويرضى به ضميرى ، بقطع النظر عن رأى الناس وضمائرهم ، فإن أعجبهم ما أصنع فاننى ممنون ، وان عجبهم فلا أكون مغبونا ، لأنى إنما أقصد إرضاء ضميرى والله .

<sup>(</sup>٩٦٤) في الأصل: «نفسه» بدون اللام.

<sup>(</sup>٩٦٥) صدر مقال «اللواء» يوم ٨ يونيه ١٩٠٨ ، الذي أغضب سعد زغلول ، بدون توقيع ، وان كان سعد زغلول قد فهم أنه بقلم الشيخ عبد العزيز جاويش . وكان بعنوان : «سعد باشا أمام محكمة الرأى العام» . وقد آثرنا تقديم نصه كأنموذج لألوان الهجوم التي كان يشنها الحزب الوطني ضد سعد زغلول . ويضى على النحو الآتى :

<sup>«</sup>يذكر القراء أن سعد باشا ، حينها تربع في دست الوزارة ، أعلن أنه أول من فكر في أن يكون التعليم في مدارس الحكومة باللغة العربية . وفي أوائل أيامه في الوزارة ، أرسل إلى الصحف معلناً قرار نظارته أنه قد أفسح المجال للأطباء والمهندسين والمعلمين في مدارس الحكومة ، فعلى من يرغب منهم أن يخدم بلاده وأمته ، أن يرسل إلى نظارة المعارف بما يشاء . هنا لك إنهالت الطلبات على نظارة المعارف من المهندسين البارعين والأطباء الماهرين والمعلمين المتدربين . فماذا فعل الله بتلك الطلبات ؟ لقد طويت في الأدراج طيا ، ثم لم تعد نظارة المعارف تذكر ولا تفكر فيمن قدموها ! .

سألنى ناظر المعارف يموماً عمن يمكنهم أن يقموموا بتمدريس العلوم ـ

السرياضية في المدارس التجهيزية ، فسرجعت بسعادته إلى أرباب تلك الطلبات ، الذين تخرج جميعهم أو معظمهم في مدرسة المهندسخانة المصرية ، إلا أنه رعاه الله أبي ألا يجيبني إلا بعبارة سمعتها قبل ذلك من المستر دنلوب بأيام ، إذ قال : لا يا فلان إن هؤلاء قد نسوا دروس الرياضة ، وبعضهم كبرت سنه حتى عاد لا يمكننا الانتفاع به على الوجه الذي ينبغي . فذكرت لسعادته إذ ذاك أن كثيراً منهم أقوياء قادرون ، وان المهندس لا تعجزه كليمات في علوم الرياضة يلقنها طلاب المدارس التجهيزية . فجمد سعادته على تلك العبارة ، التي لقنه إياها المستر دنلوب ، وقال ( لا . لا إن هؤلاء كليصلحون !... ) .

وما زالت الأيام صامتة عن بيان هذا السر المضمر ، حتى كان الشهر الماضى ، فماذا جرى ؟. إن نظارة المعارف ، أو ناظر المعارف ، أم أن يمرن بعض الأساتذة من الانجليز على تعليم الرياضة باللغة العربية . فأخذوا إلى مدرسة الناصرية والمدرسة التوفيقية وغيرهما ليشاهدوا تدريس الرياضة بالعربية ، وليتولوا القيام ببعض الدروس حتى يعودوا الطلاقة والذلاقة ويقدروا على إفهام الطلبة من العرب دروسهم الرياضية .

هكذا تفعل النظارة الآن ، وستنقضى أيام قليلة ينقلب فيها الحلم حقيقة مشاهدة ، فنرى طائفة من أولئك الإنجليز قد شغلوا تلك الوظائف ، التى كان سعادة ناظر المعارف يفتخر بالأمس بأنه جعلها مقصورة على المصريين وأنه لاحظ للإنجليز منها .

#### \*\*\*

نترك هذا الموضوع الآن لنبحث عما قرره مجلس المعارف الأعلى فى جلسته الأخيرة تحت رئاسة سعادته .

جاء في جملة ما قرره ذلك المجلس، أن تخلق وظيفتان في مدرسة المعلمين الخديوية، يشغلها مدرسان للغة العربية. ومن تلاميذ هذه الفصول التي ستتكون بها أولئك التلاميذ؟ يا حضرات قضاة الرأى العام ــ هم انجليز مستخدمون بمدارس الحكومة. يريد سعادة ناظر المعارف أن يعلمهم اللغة العربية ليحلوا محل المصرى، الذي ينادي سعادته بأنه إنما يدافع عن حقوقه. يريد سعادته أن يعلمهم اللغة العربية ليقفوا أمام تلاميذهم ح

علينا نحت القوافى من مواقعها وما علينا إذا لم تفهم البقر (٢٩٦٥). [ص ٥١٦]

ولقد قررت انشاء وظائف تعليم اللغة العربية للمعلمين الأوروباويين ، لأنى لا أقدر على رفتهم من وظائفهم ، بل لابد من

المصريين، فيتكلموا باللغة العربية كها تنعق الضفادع في الفدران غير مبدين ولا مبينين، تدفع الحكومة أجور معلمي أولئك الانجليز، بعد أن تعتصرها من جبين ذلك الفلاح المسكين، حتى إذا جاز الإمتحان الابتدائي ثبتته في وظيفته، فإذا كان الامتحان الراقي كافأته على نجاحه بخمسين جنيها، فإذا قطع هاتين العقبتين وجاز الامتحان الأرقي كافأته بمائة جنيه مصرية، متبعا في جميع ذلك نص لائحة إمتحان الأوربيين في اللغة العربية. يفعل ذلك ناظر المعارف، الذي قال لي يوم قدمت له استقالتي: ألم ترني يا فلان طالما حاربت ولا أزال احارب أولاد.. الإنجليز، وطالما قاومت ذلك الرجل المقضاء، وأزيل أثره من هذه البلاد ١١ هذا ما أردنا عرضه على محكمة الرأي العام، وسننشر كل ما يرد إلينا في الحكم عليه من رجال تلكم المحكمة العام، وسننشر كل ما يرد إلينا في الحكم عليه من رجال تلكم المحكمة العام، وسننشر كل ما يرد إلينا في الحكم عليه من رجال تلكم المحكمة العام، وسننشر كل ما يرد إلينا في الحكم عليه من رجال تلكم المحكمة العادلة المستقلة. وانني أوجه أنظار القراء والكتاب إلى حقيقة ثابتة، وهي العادلة المستقلة. وانني أوجه أنظار القراء والكتاب إلى حقيقة ثابتة، وهي

انتهى مقال عبد العزيز جاويش ، وهو \_ كها ذكرنا \_ بدون توقيع . وكلمة «الفدران» \_ الواردة بالمقال \_ جمع «فِدْرة» ، ومعناها : «قطعة من الليل» \_ ومعنى العبارة : «كها تنعق الضفادع في ظلام الليل» !.

(970م) هكذا ورد في الأصل، والبيت لأبي عبادة البحترى في الجـزء الثاني من ديوانه، تحقيق حسن كامل الصير في، طبع دار المعارف. وقد دلَّني عليه الأستاذ الدكتور رمضان عبد التواب، رئيس قسم اللغة العربيـة بكلية آداب عين شمس. والبيت ـ كها أورده سعد زغلول في مذكراته ـ محَّرف، وصحته كالآتي:

«علَّى نحتُ القوافي من مقاطعها وما عليَّى لهم أن تَفْهم البقسر»

وجودهم بصفة معلمين ، فإذا كانوا هم عرضوا أن يكونوا تلامذة لأساتذتنا حتى يكتسبوا لغتنا ويعلموا بها ، فذلك خير من استمرارهم على التعليم بلغتهم ، لأنى أستفيد أولاً من معارفهم ، وثانياً من مساعدة التعليم بلغة بلادى ، ولذلك فإنى لا أجد محلاً لهذا الإنتقاد .

سهّل على انشاء وظائف الوكلاء الوطنيين في المدارس الثانوية حادث وفاة مصطفى كامل ، فقد كانت المدارس المدارة بالوطنيين أهدأ من غيرها ، وأبعدها عن الإضطراب!. فأشرت بذلك إلى السير إلدون جورست ودنلوب ، واقترحت فكرة إنشاء تلك الوظائف ، فلم تصادف إلا قليلاً من التردد ، ثم قبلت وتقررت . وإني أخشى الآن من شيء ، وهو أن النظار الأوروباويين يتساهلون في إدارة مدارسهم ، إما خطأ أو عمدا ، ويتولد من ذلك شيء من الاضطراب ، يتخذ علينا حجة في المستقبل . ولا أجد واقيا من هذا الخطر الا إعطاء كل ناظر حق انتخاب وكيله من بين من نقر على استحقاقهم وكفاءتهم .

خلت وظيفة نظارة مدرسة المعلمين الخديوية من ناظرها الإنكليزى ، وتقرر تعيين اسماعيل حسنين مكانه ، ثم وطنى آخر مكانه ، وذكرت ذلك الجرائد ، فلم تشكر واحدة منها ناظر المعارف ، الا الجريدة بعبارة غاية في الاختصار .

يجب التعليم في المدارس الثانوية باللغة العربية في المواد الرياضية . وقد شرع في هذا الأمر من السنة الماضية ، وتخلو حينئذ وظائف المدرسين الانكليز ، الذين يعلمون هذه المواد ، ليخلفهم فيها وطنيون ، ولذلك أريد أن هؤلاء الانكليز يتولون تعليم اللغة الانكليزية ، بدل أن يعين غيرهم . وبما اننا محتاجون الآن لمعلمي لغة انكليزية (٩٦٦)، فعوضاً عن جلبهم من لوندرة، وخوفا من عدم وجود محال انكليزية (٩٦٦)

<sup>(</sup>٩٦٦) في الأصل: « لمعلمين لغة انكليز ».

لمن يستعفى منهم من مدرسى الرياضة \_ رأيت أن يعين لتعليم اللغة الانكليزية بعض الشبان المصريين الحائزين على الشهادة الثانوية مؤقتا .

#### [ ص ۱۷ ه]

تناقش المستشار في ذلك طويلا ، محتجا بأن اللغة الأجنبية لا يصبح تعليمها إلا بمعرفة ذويها. وبعد مدة ، قدم إلى ترجمة تقرير من مفتش أول النظارة ، بويت كربنتر ، يقول فيه إن هذه الفكرة غير قويمة ، إذ يترتب على تنفيذها ضعف تعليم اللغة ، وخلو المدارس الثانوية من معلمين انكليز. وسنعود إلى البحث في هذا الموضوع اليوم ٩ يونيو سنة ٩٠٨ . وأراني مضطرا للتشدد في رأيي ، لأن ضعف التعليم في السنة الأولى يكن تعويضه بتقويته في السنة الثانية ، ويمكن تحمله أو احتماله مدة ، في نظرا لما يترتب عليه من الفوائد/صحيفة ١٣ (٢٩٦٦) .

فى آخر جلسة بمجلس النظار ، التى انعقدت بسراى رأس التين يوم الخميس ٢٨ مايو سنة ٩٠٨، تُلى الجواب، الذى كنت أعددته على طلب الجمعية العمومية بعرض لوائح التعليم وبروجراماته على مجلس الشورى ، فأقر عليه ، إذ قال جنابه العالى \_ عقب تالاوته \_: عظيم ! ، والتفت إلى . فأمن الكل .

وقد كان تقدم (٩٦٧) في جلسة سابقة ، واقترحت ارساله إلى نظارة المعارف ، لأن تحضر الجواب عنه ، فعارض في ذلك بطرس ، وتبعه

<sup>(</sup>٩٦٦م) يقصد سعد زغلول الاحالة إلى صفحة ١٣ من الكراسة ، وقد حصلت هذه الصفحة على رقم ٥٢٠ فى ترقيم فريدة كابى . ومن ثم فهذه الاشارة هى إحالة إلى ص ٥٢٠ من هذه الكراسة .

<sup>(</sup>٩٦٧) أي طلب الجمعية العمومية .

المستشار المالى ، وأقرت الأغلبية على رفض هذا الاقتراح ، وأن كل ناظر يتأمل فى الجواب ، ويحصل المداولة فيه ، فى الجلسة القادمة . ثم حصل الكلام بعد ذلك بينى وبين حضرات زملائى ، فرأيت منهم ميلا إلى القبول ، بما فيهم فخرى ، وكان أشدهم بطرس ، حتى إنى لما ابتدأت أعرض أفكارى(٩٦٨) عاجلنى مقاطعا ، وقال إن هذا كلام فارغ ! فلم أتحمل هذا منه ، وغضبت غضبا شديدا . ثم تكلمت مع دنلوب وجورست ، وبعد المداولة ، استقر الرأى على الجواب الذى تقرر .

ولما أحس بطرس بعد المكالمة مع مكليرث ، وربما بعد حديثى مع جورست ، أن الحكومة تريد ما أريد ، التزم بالنظام ( ) ، (٩٦٩) وقال لى عند الانصراف : هل لوائح التعليم وبروجراماته ، تحصل بأوامر عالية ، [ص ١٨٥] أو بقرارات وزارية ؟ . فقلت : بقرارات وزارية ! فقال : أنت متأكد ؟ فقلت : نعم . قال : إننى لم أكن أفهم ذلك! حينئذ لاحق للشورى (٩٧٠) ففهمت أن الرجل عدل ، وأراد أن يبحث للعدول سببا .

ولقد نشرت معظم الجرائد ، هذا الجواب أمس وأول أمس ، وانتقدوه ، ولكن اللواء كان أشدهم سفاهة ووقاحة ، في عدد أمس الثلاث ٨ يونيو سنة ٩٠٨ ، وقال إنه تحرر بلجان في نظارة المعارف وقصر الدوبارة ! ، وإنه أمضى (٩٧١) من قبل ، وأن الأيدى التي حررته

<sup>(</sup>٩٦٨) في الأصل: «أفكار».

<sup>(</sup>٩٦٩) عبارة تعذرت قراءتها .

<sup>(</sup>٩٧٠) أي مجلس الشوري.

<sup>(</sup>٩٧١) قراءة اجتهادية .

بارعة فى التغرير والتمويه (يشير بذلك إلى شخصي) ، ولكنها على اختلاف لهجتها لم تعرف أن تنتقد . ومما يضحك أن اللواء فهم أن الكلام الذى أتى بعد مدرسة القضاء خاص بها ، وبيان أهميتها ، لا باللوائح والبروجرامات ، فبنا على هذا الهذيان هذيانات كثيرة !

جرى في جلسة مجلس النظار السالف ذكرها ، حديث عن الحالة والجرائد ، فقلت : أما الحالة فإنه يخشى من عواقبها ، والتلامذة على حالة غير مرضية ، وهى الآن ، وإن لم تكن شيئا خطرا ، ولكنها إذا تركت تصير أخطر ما يكون . ومشجع التلامذة على ذلك الجرائد ، وقد تجاوزت الحد في الطعن على الشخصيات ، ولا يحسن (٩٧٢) السكوت على هذه الحالة . فوافقني الكل . وأشرت إلى ما حدث في اجتماع الجريدة لصاحب المؤيد والهلباوي ، ورأيت الخديوي مستاء من خطبة لطفى السيد ، وعنده انعطاف على اللواء ، ويذم صاحب المؤيد ، ويستخف بعلى فهمى .

ولقد عرض مصطفى باشا بوجوب وضع قانون للمطبوعات ، فقال بطرس: إن ذلك غير ممكن ، لأنه فضلا عن كون الدول لا تقر عليه ، فإن حكومة الأحرار لا تسمح به . وقد وافق الخديوى على ذلك . فقلت : إن الأهم أن يؤذن لكل مطعون فيه أن يرفع أمره للمحاكم ، حتى تعاقب الطاعنين . ويلزم أن ننفذ ما عندنا من القوانين ، قبل أن نبحث وضع قوانين أخرى . [ص ١٩٥] فحصل قبول ذلك .

إن الإرادة السنية الصادرة بتعيين مصطفى باشا قائمقام خديوى هذا العام ، مدة تغيب سموه ، ليست كمثلها في الأعوام السابقة ،

<sup>(</sup>٩٧٢) وقد تقرأ : « يمكن » .

فلم تحتو(٩٧٣) على شيء من عبارات الثقة ، ولا الرجاء ، ولم يستشر مصطفى فى وضعها ، ولا سلمت إليه إلا عند انصرافنا من الديوان ، وبعد أن نشر المؤيد فى اليوم ذاته مضمونها .

حدث بعد ذلك أن السردار طلب رتبا ونياشين لبعض الموظفين المذين أدوا خدمات في الحادثة الأخيرة ، التي يقال لها حادثة الكاملين (٩٧٤) ، فأرسل مصطفى باشا تلغرافا يستأذن فيها فلم يرد إليه الرد حالا ، بل بعد يومين ، ولم يكن الرد موجها إليه مباشرة ، بل إلى شفيق باشا . وعد ذلك ، وما قبله ، مصطفى باشا ـ استخفافا .

تقدم فائق المحرر في جريدة اللواء إلى امتحان الجامعة ، فنجح فيه نجاحا باهرا ، وجاءني رشدى عقب الامتحان ، وسألنى في خلوة عما إذا كان بيني وبين هذا الشاب شيء يمنع انتخابه . فقلت : لا شيء شخصي ، ولا أعارض فيه من هذه الجهة ، ولكن يحسن بالجامعة التي

<sup>(</sup>٩٧٣) وقد تقرأ «تشتمل».

<sup>(</sup>٩٧٤) حادثة الكاملين، كما أوردها الرافعي في كتابه محمد فريد، خلاصتها أنه وقعت ببلدة الكاملين بالسودان ثورة برآسة زعيم يدعى الشيخ عبد القادر، فجردت عليها الحكومة قوة من الجيش، نكلت بالثائرين، وقتلت عددا كبيرا منهم، وقبضت على زعيم الثورة وكثير من أتباعه، وقدمتهم للمحاكمة أمام المحكمة المدنية الكبرى، طبقا لنظام العقوبات في السودان. واستمرت المحكمة منعقدة من يوم ١٩ مايو ١٩٠٨ إلى ٢٣ منه، وأصدرت حكمها على اثني عشر شخصا بالاعدام، ومنهم عبد القادر، وعلى ثمانية بالسجن المؤبد، ومصادرة أملاكهم. ولما عرض الحكم على حاكم عام المسودان استبدل بحكم الاعدام السجن المؤبد، مع مصادرة أملاكه المحكوم عليهم.

تريد أن تساعدها الحكومة ، أن لا تنتخبه ، فقال : لا شيء في انتخابه . وقد كنت فهمت منه أنه ذاهب حالا إلى اسكندرية ، فوقع في ذهني أن ذهاب لغرض استشارة جورست ، وتعجبت من هذه المساعى ! . وبعد ذلك تقابلت مع جورست ، وفهمت منه أن رشدى فاتحه في هذا الأمر ، وقد اجابه بذلك الجواب ، فأخبرته أني فعلت ذلك مع رشدى .

#### [ص ۲۰۰]

كتبت النظارة تستقدم الشيخ على ، أستاذ اللغة العربية فى كلية الكسفورد ، فلم يقبل مديرها براون ، وكتب لى والى جورست « وبويد » فى ذلك ، فقال لى جورست : أخشى إذا جاء بعد هذا الامتناع ، أن يجىء على كره منه ، فلا يقوم بالواجب عليه ، ويكون مستاء إستياء تاما (٩٧٠) . فقلت : حقا هذه الملاحظة ! وتكلمت مع دنلوب فى صرف النظر عن طلبه فى هذه السنة .

حصلت المناقشة في هذا الموضوع صباح اليوم ١٠ يونيو، واستمرت نحو الساعة ، وأخيرا إنحط الرأى على أن الأساتذة الذين يجيئون من أوربا هم ثلاثة لتدريس التاريخ ، وأن أحد الإثنين اللذين (٩٧٦) يتمرنان الآن لتعليم الرياضة باللغة العربية ، يعلم اللغة الانجليزية ، فإن لم يقبل ، يتعين وطنى ، ونتحمل ضعف التعليم في السنة الأولى مؤقتا . وقد قال \_ بعد أن أحرجته المناقشة ، وبعد أن

<sup>(</sup>٩٧٥) قراءة تقريبية.

<sup>(</sup>٩٧٦) في الأصل: الذين.

قلت له: عجبا!، نتحمل ضعف الذي يعلم منكم المصريين (٩٧٥) الرياضة باللغة العربية، ولا نتحمل ضعف من يعلم اللغة الانجليزية من الوطنيين في (٩٧٨) السنة الأولى من المدارس الثانوية (٩٧٩)!.

من منذ خمسين يوما تقريبا ، كنت أمرت أن تفحص بعض الطلبات التي تقدمت عام أول من الذين يرغبون تعليم فن الرياضة بالمدارس الثانوية ، ففحصت بمعرفة استورز (٩٨٠) ، وقيل لى إنه يراد بعض الاستعلامات من أربابها ، فقلت : اتبعوا ما يلزم لذلك . ويخطر على بالى أن الذي عرض ذلك مغربي بيك ، وأنه حصل كلام في شأن من بحث هذه الاستعلامات ، وأنى قلت إن مغربي هو الذي بحثها . ومضت على ذلك الأيام ، إلى أن اطلعت على جريدة اللواء الصادرة بتاريخ يوم الإثنين ٧ يونيو ، ووجدته فيها يقول : إنه – أي الشاويش – عرض ذات مرة تعيين بعض اللذين قدموا طلباتهم ، وإنى قلت له إن الزمن تقادم عليهم! . وسوءا ما كانوا يعملون ، والله يشهد إنه لكاذب في قوله ، وتذكرت عند ذلك ما أمرت به من الإستعلام عن أولئك المطالبين . ففي يومنا هذا ، قال لى المستشار – وقد كنت أخبرته أمس بمضمون ما قال اللواء ، ولم يذكر لى شيئا عنه – إنه تكدر جدا من كون الاستعلامات التي أمرت بها ، [ص ٢٥] لم ترسل لأربابها لغاية أمس بولابد أن أتهم الآن ، كها اتهمني لامبير ، بالوقوف عثرة في سبيل

<sup>(</sup>٩٧٧) ، (٩٧٨) قراءة ترجيحية ، والكلمة مطموسة بالحبر في الأصل .

<sup>(</sup>٩٧٩) العبارة مبتورة في الأصل، إذ لم يورد سعد ما قاله دنلوب تعليقا على كلامه .

<sup>(</sup>۹۸۰) مستر ستورز، هو السير رونالد ستورز Sir Ronald Storrs فيها بعد، جاء إلى مصر في عام ١٩٠٤ وخلف هارى بويـل Harry Boyle في وظيفة السكـرتـير الشـرقى عـام ١٩١٠ حتى عـام ١٩١٧. وألف كتـاب Orientations.

الأوامر . وقد حققت الأمر ، وتبين لى أن مستر ستورز كتب لمدير أقلام عربى النظارة ، يقول إنه لا لزوم لتلك الإستعلامات ، لأنه وجد أنه من المدرسين في المدراس الابتدائية ، من هو (٢٩٨٠) أكفأ للتعليم في المدارس الثانوية ، وقال إنه تكدر جدا ، فقلت : لابد من معاقبة المهمل ، ومن هو المهمل ؟ ، فقال : يُرد إذن إلى مغربي والتسلط (٢٩٨١) عندستورز . فقلت : لابد من العقاب! فقال إن ذلك لم يحصل بسوء قصد . وفهمت من خلال كلامه أنه لا يريد عقاب أحد ، وربحا كان ذلك لسر من الأسرار ، فأرسلت في الحال تلغراف إلى مغربي ، أستقدمه لإجراء التحقيق ، وألقيت ذلك على المائدة إلى مصطفى باشا ، فلم يحر جوابا لا سلبا ولا إيجابا .

عرضوا على اللجنة الإدارية العلمية بروجرام مدرسة الطب، وكان عرض على من قبل، فلم أوافق على إستثناء الأجانب من شرط السن الذي تحدد لقبول الطالب من ١٦ إلى ٢٠ سنة، وتحولت المسئلة على مسيو جراهم (٩٨١) مدير الصحة لأخذ رأيه فيها، فأقر على ما رأيت، حيث حضر عندي وأعلمني بذلك.

ومن الغريب أن الصحة قررت هذا الإمتياز بعد أن علمت برأيه ، وقررته بالأغلبية ! ، وأغرب منه أنى لما سألت المستشار عن سببه ، اصفر لونه ، ولم يبد سببا معقولا سوى كون الدكتور (٩٨٢) كيتنج يريد ذلك ، وأن هذا أمر فنى ! . فقلت لا فن فى ذلك أصلا ، وسيقدم البروجرام إلى مجلس المعارف الأعلى .

<sup>(</sup>٩٨٠م) أضيفت «من هو» ليستقيم المعني .

<sup>(</sup>٩٨١) قراءة ترجيحية ، ويقصد : إلى تسلط ستورز .

Ronald Graham (۱۸۹۰)

<sup>(</sup>٩٨٢) في الأصل: الدوكتور.

[ ص ۲۲٥ ]

تطوف فكرة انشاء مجلس نيابي في مصر بكثير من الأذهان ، وتروجها جرائد المعية ، وجرائد الحزب الوطني . ولما رأى الانكليز هذه الفكرة وأنها انتقلت من دور الكلام إلى دو رالطلب والالحاح ، حيث كانت تقدمت عرائض كثيرة بشأنها للخديوى ، وللوكالة البريطانية لما رأوا ذلك ، أعلن ناظر خارجيتهم أن الجناب العالى لا يمكنه أن يمنح بلاده مجلس نواب ، إلا إذا رضيت بذلك الحكومة الانكليزية . ثم قفاه بإعلان آخر صرح فيه بأن الحكومة الانكليزية لا ترى الآن مصر أهلا للحكومة الانكليزية وصرح في الآن ذاته معتمد الحكومة الانكليزية في حديثة مع بعض أصحاب المقطم أن مصر غير مستعدة لمجلس النواب ، بل ان التفكر في ذلك ضرب من الطيش والجنون ، وأنه مادامت انكلترا في مصر ، فهي التي يكون لها وحدها الحق في الحكم في أهلية مصر للحكم الذاتي من عدمه .

غير أن هذه التصريحات \_ عوضا عن أن تضع عقول الجرائد والأعضاء في مجلس شورى القوانين في رءوسهم \_ اطارت (٩٨٣) منها ما كان فيها من قوى الإدراك ، فأخذت الجرائد تصبح بأن هذا حديث موضوع يقصد به تخدير الأعصاب وتثبيط الهمم عن طلب مجلس النواب ، وأخذت تحض الناس على أن يجمعوا أمرهم ، ويتحدوا في طلب مجلس النواب ، بواسطة مجلس الشورى . وقرروا في أذهان أعضاء هذا المجلس أن الحكومة الانكليزية تخشى سطوة مجلسهم ، وتحسب ألف حساب لنهضتهم ، في هو إلا الطلب حتى تكون وتحسب ألف حساب لنهضتهم ، في هو إلا الطلب حتى تكون الاجابة ! . فأخذ الأعضاء يعقدون الاجتماعات بينهم ، ويتداولون في

7

<sup>(</sup>٩٨٣) قراءة ترجيحية.

أمرهم ، ونفخ أعوان الأمير في صورهم ، ووسوسوا للمقربين منهم أن يجمعوا كلمتهم على طلب توسيع الاختصاص ، وصادف ذلك حنق عند بعض الأعضاء من الحكومة لمسائل شخصية، كحبس أخى عند بعض الأعضاء من الحكومة لمسائل شخصية، كحبس أخى إص ٣٢٥] محمود بك عبد الغفار ، واتهامه بجناية قتل ، وكرفت بعض المحسوبين على على باشا شعراوى ، وكتكذيب جورست إلى اسماعيل باشا أباظة فيها رواه عن مقابلة ناظر خارجية انكلترا(٩٨٤) \_ كل ذلك حرّب الأعضاء إلى أن يعاكسوا الحكومة ، ورأوا أن أحسن وسيلة لذلك أن يطلبوا مجلس نواب ، ولما أحس منهم بعض اخوانهم هذا الأمر ، ورأوا أن الأغلبية إنخدعت لهم ، تخلفوا عن الحضور في جلسة أول أكطوبر ، فلم يتوفر نصاب الإجتماع ، فانفضوا على أن يعودوا في ٢ نوفمبر .

ولما انعقد المجلس ، قام أباظة باشا فندد بالحكومة ، واختلال أمورها ، وتلاه علوبة باشا فتفنن في أسباب الطعن عليها ، ثم قفاه محمود عبد الغفار ، وعلى شعراوى ، وأحمد باشا يحيى ، وكل هؤلاء طلبوا تغيير الحالة باعطاء مجلس نيابى . واعترض عليهم فتح الله بركات بأن التصريحات الرسمية من ناظر الخارجية ووكيل الدولة المحتلة تفيد

<sup>(</sup>٩٨٤) وفقا لمحمد فريد في مذكراته ، فان اسماعيل أباظه باشا سافر في وفد إلى لندن ، ومن ضمنه محمود بك سالم ، وعبد اللطيف بك الصوفاني ، وحافظ عوض ، وكانت مهمته الاتفاق مع الانجليز على اعطاء مصر دستورا صغيرا مقابل قتل حركة الحزب الوطني والاعتراف ضمنا بالاحتلال الانجليزي . وكان إرسال الوفد الأباظي من قبل الخديو عباس ، مما عده محمد فريد دليلا على عدم اخلاص الخديو للحزب الوطني ، ولذا خطب محمد فريد يوم ١٥ أغسطس ١٩٠٨ في مسرح زيزينيا بالاسكندرية خطبة طعن فيها على الوفد الأباظي .

أن الحكومتين لا تنويان تغيير الحالة ، ولا منح مجلس نواب ، ولا أن توسع إلا مجالس المديريات ، وأن الأفضل طلب ما يمكن ، والاشتغال فيها يغنى ، واحالة هذه المسئلة على اللجنة التي تشكلت في المجلس لأجل النظر في تعديل القانون النظامي ، وانتظار ما تفعله الجمعية العمومية ، التي كانت سبقت فأبدت هذا الطلب . ثم طلب آخر تأجيل الجلسة ، فتقررت بأحد عشر صوتا ضد عشرة أصوات .

غير أن الجرائد أخذت تطري العشرة ، وتحرق البخور لهم ، وتقدح في الأحد عشر قدْحاً شديداً ، وتنسبهم إلى خيانة الوطن . وتطرفت جريدة الأهرام فنسبت أقوال فتح الله بك (٢٩٨٤) إلى ايعاز من موعزين ، وحملت عليه جريدة المؤيد حملة منفرة ونسبته فيها إلى قصد تعطيل الطلب . وأخذ الناس يتحدثون في هذه المسئلة ، ويتناقشون في موضوعها .

#### [ ص ۲٤ ه ]

علا (٩٨٥) الناس الدهشة من ترشيح بطرس باشا ، وعده قوم جارحا لخواطر الاسلام . وكانت الاجتماعات لا شغل لها الاحديث الوزارة ، وتشكيلها ، وظل الناس في قلق واضطراب إلى ظهر يوم الخميس ١٧ نوفمبر ، حيث تأكدت الأخبار عن تعيين الوزارة كما ظهرت ، إلا فيها يختص بفخرى ، فإنه كان مؤكدا ، ثم رفض ، وتعين عوضا عنه حشمت باشا .

عقب عودى من ديوان المعارف في يوم الخميس بعد الظهر ، تلقيت تذكرة من بطرس ، يدعوني فيها إلى تشريف منزله في الساعة ٣

<sup>(</sup>٩٨٤م) في الأصل: «بيك». ويلاحظ أن سعد زغلول يكتب «بك» بصفة دائمة «بيك» ولم نجد ضرورة لكتابتها على هذه الصورة على الدوام.

<sup>(</sup>٩٨٥) في الأصل: «وعلى».

بعد الظهر ، ففهمت أن الأمر قد تم ، خصوصا عندما رأيت على النظرف علامة مجلس النظار . ولكن رأيت أن بطرس لم يستعمل الذوق ، ويحضر بنفسه \_ كها هي العادة \_ ومن جهة أخرى رأيت أن الذي لست متمتعا وحدى بنعمة الرضا العالى ، وأن كثيرا من الذين تعينوا ربما عاكسوني قصدا ، ولم يسيروا على طريقتي . فأخذني عند ذلك نوع من البكاء ، وكان عاطف حاضرا . وانضاف إلى ذلك كون رشدى رئيسا على فتحى ، وبينها من الأحقاد ما أعلم . فتأثرت لذلك تأثرا شديدا ، واختنقت بالبكاء . وزاد تأثرى أني أعاني من الانكليز ، ما أعاني ، وهذه الظروف تجيط كلها بي .

وأخيرا حضر فتحى مسرورا ، ،وأكد لى بقـائى ، ثم انصرف . رتوجهت إلى الفجالة ، فوجدت البيت قد فرش بالرمل ، وعلى هيئة الإستعبداد للفرح ، وإن كبان وسخبا قبذرا . ووجبدت في أوده : اسماعیل سری ، ورشدی ، وفی أخری كتبة مجلس النظار . ولم يستقر بي المكان حتى حضر بطرس ، وقال : إنك تقدمت ثلاث دقائق ، وقادني إلى قاعة أخرى صغيرة ، فجلسنا ، وكان جلوسي بجانبه على كنبة ، وبجانبه على كرسى : اسماعيل باشا ، وأمامنا رشدى . وبعد تبادل عبارات تافهة ، قال : كلكم تعرفون لماذا اجتمعنا ، وأني أبدى لكم سروري من توفيقنا إلى انتخاب الوزارة منكم ، والغرض أن نتحد على العمل سواء ، وأن نقر أننا عاملون في نظارتنا ، وأريد أن تحضروا على الدوام جلسات مجلس الشورى ، لتتفاهموا مع أعضائه ، وأن يكون كل منكم عاملا في نظارته . فقلت إن هذه سياسة عظيمة ، الاتحاد أساس كل نجاح ، والصراحة في العمل شرط من شروطه ، [ص ٥٢٥] وعماد الكُّل الثقة العالية التي لا نجاح بدونها ، ونحن نريد أن نعمل ، ولكنا محتاجون إلى سند ، ويسرنــاً أن نشتغل تحت رئاستكم لأن لكم خبرة بالأمور ، وبصرا بالأحوال .

ومقور حدان معض وحدد بتباوده مستكاما وترا ب دنده نرجم معدلیهای نی مومتریا روما ما ما چرمد النرایج ای النبی خدام در مصر دمندنیرسایی من دمدندا ثم تكلم فى أن فخرى رفض ، وأنه عرض بدله ثلاثة : عدلى ، مصطفى ماهر ، وحشمت ، فاتفقت الأراء على تفضيل عدلى ، فقال : ولكنه خسر كل ما له فى اللعب ، وهذا هو المانع . فقلت : لم أسمع بذلك ، ومع ترجحه فهو ليس بمانع ، بل يكون هذا من جملة الدواعى لترجحه ، فإن فى ذلك إخراجاً له من الفراغ إلى العمل . فقال : سنرى ! . ثم سأل عن محل حشمت فى الفيوم وفى مصر ، وكلف رشدى بالبحث عنه ، وفهمت من ذلك أن الأمر تم لحشمت ! .

ولما انصرفنا ، أشرت بذلك إلى اسماعيل سرى ، الذى ركبت معه العربة حتى بيته ، وسررت منه لأنه كان موافقا لى على كل ما أبديته من الملحوظات بصراحة تامة . ولكن رشدى لم يبد (٩٨٦) إهتماما . وكان فى أغلب الأوقات ساكتا \_ إحتراما لبطرس على ما يظهر ! \_ لأنه لم يكن يخرج من هذا السكوت إلا لتصديق ما يقول هذا ! . وقد أثرت فى نفسى حالة الانحطاط التى شاهدتها ، ثم انصرفت .

وذهبت بعد توصيل اسماعيل إلى الجزيرة ، حيث حادثت مصطفى باشا ، بكل ما جرى ، وأطلعت على خطاب من جورست اليه ، يخبره فيه بأن الأمر قد تم ، وأنه في حل من افشاء السر ، وأنه يتأسف على فراقه . ويود بقاء العلاقات الشخصية بينها . ولكن لم أر في عبارة الخطاب تلك الحرارة التي كنت أتوهمها ، ورأيت منه هو الشعور أيضا بذلك .

وذهبت إلى الكلوب ، فتسامرت إلى الساعة تسعة ، ثم تعشيت ، ثم حضرت إلى المنزل ، وحضر بعض الاخوان ، فأمضينا السهرة في سمر .

<sup>(</sup>٩٨٦) في الأصل: «يبدى».

وقد كان الشيخ على يوسف حضر يوم الأربعاء مساء ، وأكد لى بقائى فى الوزارة ، فقلت : ولكن هلا(٩٨٧) يمكن نقلى من المعارف ؟ ، لأنى سئمت هذه النظارة ، وفرغ فيها جهدى ؟ . فقال : سأعمل الحيلة لذلك . وأفهمنى أن فى النقل مالا نرتاح اليه ، وكنت أشرت له على الداخلية ، فقال : هذا بعيد ، لأن الداخلية هى التى عليها المعول فى حكومة البلد ، وله مصالح شخصية فيها ، فلا نفع فيها لرجل مثلك .

## [ص۲٦٥]

وفهمت منه أن الخديوى هو الذى رشح بطرس للوزارة ، وأن مصطفى باشا لما طلب الجلسة ، قابل جورست الخديوى ، وأراد هذا أن يفاتح الأول فى خلفه (٩٨٨) ، فقال : إنى لا أسمح لنفسى بالدخول فى هذا الموضوع قبل أن يقدم الاستعفاء فعلا ويقبله الجناب الأكرم ، وللخديوى الحرية التامة فى انتخاب وزارته . وأن أباظة كان يرشح بطرس ، وهو يجاوره أمام الخديوى نفسه . وكذب ترشيح أباظة للوزارة . ثم انصرف .

وعاد فى الليلة التالية ، فخلوت به ، فقال : إنه جرى ذكر نقلك ، فلم يقبل فلم يقبل المستشار المالى ، وكان يراد نقلك إلى الحربية ، فلم يقبل جورست وقال الأحسن ابقاؤ ، فى محله ، وإن كان شديد الوطاة على الموظفين من الإنكليز . فقال هـو(٩٨٩) لمولانـا(٩٩٠) : وهذه شهـادة

<sup>(</sup>٩٨٧) في الأصل: «هلا لا».

<sup>(</sup>٩٨٨) أي في خلف مصطفى باشافهمي .

<sup>(</sup>۹۸۹) أى على يوسف .

<sup>(</sup>٩٩٠) في الأصل: «لمولا» بدون «نا».

يا مولاى على أن الرجل يعمل لصالح بلده ، وكفى بها شهادة من خصومه .

ولذلك أردت أن أتكلم ليفضى الى بما عنده ، فقلت : أقر (٩٩١) أن مملوء حزنا : الأمة ضدى ! . والخديوى ضدى ، والجرائد ضدى ، والانجليز ضدى ، وضميري لا يساعدنى على ممالأة أى واحد من هذه القوى بغير الحق ، فلابد من أن يرضيني (٩٩٢) . غير أن ساثابر على الجد والكفاح حتى ينفد جهدى ، وبعد ذلك أستسلم ، ولا جناح ، فلا يُسمع من بعد (٩٩٣) أن سعدا يقبل الدنية ، ويتحرك لغير الحق ! .

<sup>(</sup>٩٩١) قراءة اجتهادية.

<sup>(</sup>٩٩٢) قراءة اجتهادية ، وقد أضيفت «أن» ليستقيم المعني .

<sup>(</sup>٩٩٣) قراءة ترجيحية.

كراسات مذكرات سعد زغلول حسب الترتيب الزمني

| سعد إبها ٢٤ صفحة خالية |               |               | ص٢٢٦ مكررة،وص٢٢٣ خالية،وص٢١٢ و٢١٤ ساقيطة | فيها عداص ١٩٦ و١٩٧ |                 |               | الكواسة الأولسى | [تاريخ العام غير محدد . والأرجع أنـه ١٨٩٧ كما هـو حال |                |                  | المرطان           |
|------------------------|---------------|---------------|------------------------------------------|--------------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------------|
|                        | سيغ           |               |                                          | Jan.               | سعا             | Ja<br>T       |                 | بيغ                                                   | سعد            | <u> </u>         | عاج               |
| 701                    | 105           | ۲۹.           | 111                                      | 711                | 124.            | 116           |                 | 110                                                   | 114            | يا               | رقم الصفحات       |
| 187                    | 3311          | 777           | 111                                      | 197                | 1514            | 112           |                 | 110                                                   | 1              | c <sup>r</sup> . | رقم ال            |
| ۲۲ فیرایر ۱۹۰۸         | ۲۱ يناير ۱۹۰۸ | ۲ فبرایر ۱۹۰۸ | ۸۸ يناير ۱۹۰۷                            | ۳۰ ینایر ۱۹۰۰      | اکتوبر ۱۹۰۵     | ۲ مایو ۲۰۹۲   |                 | ۷ دیست                                                | ۱۲ دیسمبر ۱۸۹۷ | إلى              | الفترة التساريخية |
| ۲۹ توفسر ۱۹۰۷          | ۱۸ يناير ۱۹۰۸ | ۲ ایریل ۱۹۰۷  | أول يناير ١٩٠٧                           | ۲۸ مایو ۱۹۰۱       | ١٩٠٢ ايريل ١٩٠٢ | ۲۰ يناير ۱۹۰۲ |                 | ۷ دیسمبر                                              | ۱۸ اکتوبر ۱۸۹۷ | Ċ,               | الفية             |
| ~                      | 1.47.         | ۔۔۔           |                                          | 3                  | 1-14            | 7 - 1         |                 |                                                       | _              | -                | ال اه             |

|                  |                 |                |                | ص ۱۳۷ و ۱۳۸ خالیتان |              | ص ١٠٥٤ و ١٠٥٥ يغير خط سعد | من ص ٩٥٠ إلى ٩٥٣ يخط سعد |                 |                |                  | 41 L3A 6 A3A | صفحة غير مسرقمة هي ٧٥٨ مكسرر ، وصفحتان مشطوبتان |                |               | ففز الترقيم من رقم ٤٤٩ إلى ••٥ | ص ۲۱، و ۶۸ و ۱۸ مساقطة | ﴿ يومية واحلة هي يومية ١٢ نوفمبر ١٩٠٨ |               | ص ۲۰۰۰ خالية    |
|------------------|-----------------|----------------|----------------|---------------------|--------------|---------------------------|--------------------------|-----------------|----------------|------------------|--------------|-------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------------|---------------|-----------------|
| *                | ŧ               | <u></u>        | F              | <u></u>             | ţ            | ķ                         |                          |                 |                |                  |              | Į.                                              |                | ř             |                                |                        | <u> </u>                              | *             |                 |
| 15.00            | 11.1            | 1.97           | 1101           | 190                 | 101          | 1-00                      | 701                      | ٧٢-             | ٠3٨            | 318              |              | ٨٥٨                                             | ٨٢٨            | 3011          | ٧٠٥                            | ٧٥                     | 110                                   | 371           | 3               |
| 1647             | 1-98            | 1.07           | 11.4           | 111                 | 308          | 909                       | 910                      | 140             | 714            | 134              |              | 111                                             | ٧٥٠            | 3011          | 74                             | 410                    | ٧٠٥                                   | 0,            | ij              |
| 1916 سبتمبر 1916 | ٧ يوليو ١٩١٤    | ٢٦ ديسمبر ١٩١٢ | ۲۵ نوفمبر ۱۹۱۳ | ١٩١٢ کتوبر ١٩١٢     | ۲۱ مارس ۱۹۱۲ | 1917 يوفعبر 1917          | ١٠ نوفعير ١٩١٠           | ۲۱ يناير ۱۹۱۰   | أول يونية ١٩٠٩ | ١٩٠٨ نوفمبر ١٩٠٨ |              | ۱۲ يناير ۱۹۱۰                                   | أول يونية ١٩٠٩ | ۱۲ يناير ۱۹۰۹ | ٤ فيراير ١٩٠٩                  | ۲۲ ایریل ۱۹۰۹          | ۱۲ نوفسیر ۱۹۰۸                        | ۲۱ ایریل ۱۹۰۸ | ۳ فیرایر ۱۹۰۸   |
| ا ١١ سبتمبر ١٩١٤ | 1917 دیسمبر۱۹۱۳ | ۲ دیسمبر ۱۹۱۳  | 1917 كوير 1917 | ۲۰ ینایر ۱۹۱۳       | ۲۱ مارس ۱۹۱۲ | ۱۹۰۹ مارس ۱۹۰۹            | أول فبراير ١٩١٠          | ١٩٠٥ يوليو ١٩٠٩ | ۲۲ مایو ۱۹۰۹   | ۱۹۰۹ ایریل ۱۹۰۹  |              | ۳۰ مارس ۱۹۰۹                                    | ٦ فبراير ١٩٠٩  | ۱۲ يناير ۱۹۰۸ | ۱۲ نوفسر ۱۹۰۸                  | ١١ يونية ١٩٠٨          | ۸ يونية ۱۹۰۸                          | يناير ۱۹۰۸    | ۱۹۰۸ يناير ۱۹۰۸ |
| 1 - 1            | 77              | 3              | 11             | 7                   | <u>``</u>    | ۲.                        | ź                        | 17              | 1              | 7                |              | 31                                              | 10             | 7-7.          | هر                             |                        | ·                                     | 17            | <b>~</b>        |

| صفحة زائدة رقم ٢٦٨٤ مكرر |                  |                  |               |              | بهاصفحة زائدة اعطيناها رقم ١٨٨٨ مكرر | بها صفحة زائدة أعطيناها رقم ١٩١٦ محرر |                  | ص ١٨٣٤ مكتوبة بالالمانية | •              |                |                |                |                  |                  |                  |                  |                |                | سعد امن ص ۱۳۱۲ إلى ۱۳٤٠ بغير خط سعد |
|--------------------------|------------------|------------------|---------------|--------------|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|-------------------------------------|
|                          | <u>ل</u> ع       |                  | ķ             |              |                                      | سعد                                   | *                | ŧ                        | ŧ              | سعد            | سعا            | mark           | te.              | سعد              | سعد              | Jem              | سعد            | سعد            | 1                                   |
| 7.4                      | 47/4             | 7.1%             | 74.81         | ۲۸۵۸         | ٨٨٨                                  | 1919                                  | 1409             | 142                      | 1047           | 7981           | 1351           | ١٧٨٠           | 1351             | 3731             | 171.             | 146.             | 1514           | 1711           | 150.                                |
| 0,414                    | ٧٠٠٧             | ۲٩               | 14.4.         | TAOT         | ١٨٦٠                                 | 1445                                  | ١٨٢٥             | 1441                     | 7674           | 1700           | 1351           | 145.           | 171.             | 1271             | 1014             | 1799             | 1401           | 1109           | 1414                                |
| ا ۱۸ مارس ۱۹۲۲           | ١٤٢٠ سيتعبر ١٩٢٠ | ۲۰ فیرایر ۱۹۲۰   | ٤ فبراير ١٩٢٠ |              | ۹ مارس ۱۹۱۹                          | ۸۱ فیرایر ۱۹۱۹                        | ۱۹۱۸ نوفمبر ۱۹۱۸ | ١٩١٨ كتوبر ١٩١٨          | ۱۹۱۸ مایو ۱۹۱۸ | ٥٦ نوفمبر ١٩١٧ | ۸ اکتو پر ۱۹۱۷ | ۷ اکتو پر ۱۹۱۷ | ١٩ مايو ١٩١٧     | 1917 دیسمبر ۱۹۱۳ | ۷ دیسمبر ۱۹۱۳    | ۱۹۱۲ دیسمبر ۱۹۱۲ | ١١ اکتوبر ١٩١٦ | ۲۲ سپتمبر ۱۹۱۵ | ۲۸ ایریل ۱۹۱۰                       |
| ۲۲ دیسمبر ۱۹۲۱           | ۲۳ فیرایر ۱۹۲۰   | ١٩١٤ ديسمبر ١٩١٤ | ۲٦ مارس ١٩١٩  | ۲٦ مارس ١٩١٩ | ۲ يناير ۱۹۱۹                         | 3162                                  | ۲۵ مایو ۱۹۱۸     | ۲ نوفمبر ۱۹۱۷            | ۲۵ نوفسر ۱۹۱۷  | ۹ اکتویر ۱۹۱۷  | ۸ اکتویر ۱۹۱۷  | ۲۰ مايو ۱۹۱۷   | ١٩١٦ ديسمبر ١٩١٦ | 1917 دیسمبر ۱۹۱۸ | ١٩١٦ اکتوبر ١٩١٦ | ١٩١٦ سبتعبر ١٩١٦ | ۲۵ سیتمبر ۱۹۱۵ | ۱۹۱۷ مایو ۱۹۱۵ | ۸ مارس ۱۹۹۵                         |
| 33                       | 77               | 94               | 70            | 1000         | 7                                    | 4.5                                   | 77               | 103                      | 7 7 7          | てらて・           | 1 - 19         | イトフ            | 1 - 19           | 1 - 11           | 1.4.7.           | 1.4.7            | 11             | 3.7            | ۲٥                                  |

| ص ۲۹۰۰ غیر مرقمة وساقطة |              |                | صفحة ۲۸۰۳ مكررة |                 |                  | ص ۲۷۵۵ مکررة ثلاث مرات |                |                 |               |              |                 |                 | من ٢٤٦٩ إلى ٢٤٧١ بغير خط سعد ، وصفحة ٢٤٦٨ مكررة | من ١٥٠٠ إلى ٤٧٢٤ فقط . |               | صفحة ٢١٩٩ مكررة |              |                |
|-------------------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------------|----------------|-----------------|---------------|--------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------|------------------------|---------------|-----------------|--------------|----------------|
| سعد                     | <b>J</b>     | ţ              | سعد             | ¥.              | سعد              |                        | سعفد           | سعد             |               |              | ستعد            | يغ              |                                                 | ŧ                      | ķ             |                 | ř            |                |
| ۲٠٠>                    | 7007         | 7847           | 7.47            | 444             | ۲۸۲-             | 3171                   | 1141           | 3 844           | YAYO          | ۲۸٠٠         | Yoto            | 3117            | 4674                                            | 3464                   | 1174          | 2711            | 4134         | 71.7           |
| ۸۸۸۸                    | 777          | 11.71          | 7.47            | 7847            | 1,17,1           | 3.41                   | 7              | 11/1            | 3.41          | 4490         | 3434            | 1301            | Y131                                            | 2770                   | 1409          | 77.             | 7777         |                |
| ۲۱ دیسمبر ۱۹۲۲          | ٤ يونيه ١٩٢٥ | ۲۱ نوفمبر ۱۹۲۵ | ۱۰ مارس ۱۹۲۵    | ۱۹ يناير ۱۹۲۰   | 1976 نوفمبر 1976 | ۲ اکتوبر ۱۹۲۶          | ۱۹۲۶ مارس ۱۹۲۶ | ١٠ مارس ١٩٢٤    | ٥ يونيد ١٩٢٥  | ٥ يناير ١٩٢٣ | ۲۱ مایو ۱۹۲۳    | ۲۰ نوفمبر ۱۹۲۲  |                                                 | ۱۸ یولیو ۱۹۲۲          | ١٠ يوليو ١٩٢١ | ۲۰ يناير ۱۹۲۱   | ١٠ مايو ١٩٢١ | ۲ نوفسر ۱۹۲۰   |
| ٦ يونيه ١٩٢٥            | ۲۰ مايو ۱۹۲۰ | ١٩٢٥ مارس ١٩٢٥ | ۹ مارس ۱۹۲۵     | ۱۹۲۷ يناير ۱۹۲۵ | ١٩ نوفمبر ١٩٢٤   | ۲۲ أغسطس ۱۹۲۶          | ۱۹۲۶ مارس ۱۹۲۶ | ۱۹۲۲ يناير ۱۹۲۶ | ۲۰ يوليو ۱۹۲۳ | ٤ يناير ١٩٢٢ | أول ديسمبر ١٩٢٢ | ١٩٢٢ يوليو ١٩٢٢ | ۲۰ يناير ۱۹۲۲                                   | ۲۲ دیسمبر ۱۹۲۱         | ۹ يوليو ۱۹۲۱  | ۲ ینایر ۱۹۲۱    | 1 يونية ١٩٢٠ | ١٩٢٠ مايو ١٩٢٠ |
| ٥٢                      | 13 4. A      |                | 43 ÷ 1          | 01              | 13 - 1           | 50                     | 13             | ٨3              | 1- 29         | ٨٤ ج. ١      | 13              | 13              | .3                                              | 27                     | ٠٥ خ ١        | 7,              |              | 1              |

The second state of the second second

ثبت بمصادر ومراجع الدراسة والتحقيق

| <br> | <br> |   |  |
|------|------|---|--|
|      |      |   |  |
|      |      |   |  |
|      |      |   |  |
|      |      |   |  |
|      |      |   |  |
|      |      |   |  |
|      |      |   |  |
|      |      |   |  |
|      |      |   |  |
|      |      |   |  |
|      |      |   |  |
|      |      |   |  |
|      |      |   |  |
|      |      |   |  |
|      |      |   |  |
|      |      |   |  |
|      |      |   |  |
|      |      |   |  |
|      |      |   |  |
|      |      |   |  |
|      |      |   |  |
|      |      |   |  |
|      |      | , |  |
|      |      |   |  |
|      |      |   |  |
|      |      |   |  |
|      |      |   |  |
|      |      |   |  |
|      |      |   |  |
|      |      |   |  |
|      |      |   |  |
|      |      |   |  |
|      |      |   |  |
|      |      |   |  |
|      |      |   |  |
|      |      |   |  |
|      |      |   |  |
|      |      |   |  |
|      |      |   |  |
|      |      |   |  |
|      |      |   |  |
|      |      |   |  |

ابراهيم عبده ، الدكتور : تطور الصحافة المصرية وأثرها فى النهضتين الفكرية والاجتماعية ، الطبعة الثانية (دار الفكر العربى ١٩٤٥ ) .

ابراهيم مصطفى الوليلى: مفاخر الأجيال في سير أعاظم الرجال ، الطبعة الثانية (القاهرة ١٩٣٤).

أبو الفتوح رضوان ، الدكتور : : التاريخ في مناهج الدراسة في مصر . وهو الفصل الثالث من كتاب هنرى جونستون : تدريس التاريخ .

أحمد أحمد بدوى : أحمد حلمي (القاهرة ١٩٥٧).

أحمد أمين : زعماء الاصلاح في العصر الحديث ( القاهرة ١٩٤٨ ) .

أحمد تيمور: الرتب والألقاب المصرية لرجال الجيش والهيشات العلمية والقلمية ( القاهرة ١٩٥٠ ) .

أحمد لطفى السيد: قصة حياتي (كتاب الهلال عدد فبراير ١٩٦٢).

آدمز ، تشارلس : الاسلام والتجديد في مصر ، الترجمة العربية ( القاهرة ١٩٣٥ ) .

أحمد فهمى حافظ: سعد زغلول من حياته النيابية ، الجزء الأول (القاهرة ، بدون تاريخ ) .

الياس زخورا: السوريون في مصر ، الجزء الأول ( القاهرة : ١٩٢٧ ) .

اميل فهمى شنودة ، الدكتور : تاريخ التعليم الصناعى حتى ثورة ٢٣ يولية ١٩٦٧ ، ( دار الكاتب العربي ١٩٦٧ ) .

اميل فهمى شنودة ، الدكتور : سعد زغلول ، ناظر المعارف ( دار الفكر العربي ١٩٧٧ ) .

أنور الجندى : أحمد زكى ، الملقب بشيخ العروبة ( سلسلة أعلام العرب رقم ٩ ) .

أنور الجندى: الصحافة السياسية في مصر (القاهرة: 1977).

أنور الجندى : عبد العزيز جاويش (سلسلة أعلام العرب عدد ٤٤) .

بالمر ، نارمان : النظام السياسي في الهند ، ترجمة وتقديم د . فتح الله الخطيب ( القاهرة ١٩٦٥ ) .

تقرير عن المالية والادارة والحالة العمومية في مصر والسودان سنة ١٩٠٨ : مرفوع من جناب السر الدون جورست ، قنصل دولة انكلترا الجنرال ووكيلها السياسي في مصر ، إلى جناب السير ادورد جراى ناظر خارجيتها . ( مطبعة المقطم ١٩٠٩ ) .

حسن الشريف: الرجال أسرار (كتاب اليوم) .

حسن الشيخة : عبد العزيز جاويش (سلسلة ألف الكتاب ١٩٥٧) .

زكى صالح ومحمود مرسى: البعثات التعليمية في القرن التاسع عشر، الجزء الثاني ( القاهرة ١٩٦٣ ) .

سعيد إسماعيل على ، الدكتور : قضايا التعليم في عهد الاحتلال ( القاهرة : عالم الكتب ١٩٧٤ ) .

صبرى أبو المجد : أمين الرافعي (كتاب الجمهورية عدد ٢٣). صلاح عبد الحميد : شخصيات بلا رتوش (كتب للجميع عدد ١٢).

طلعت اسماعيل رمضان: الادارة المصرية في فترة السيطرة البريطانية ١٨٨٢ - ١٩٢٢ (دار المعارف ١٩٨٣).

عباس محمود العقاد: سعد زغلول ، سيرة وتحية (القاهرة ١٩٣٦) .

عبد الحليم الجندى : جراثم واغتيالات القرن العشرين ( دار سعد مصر ) .

عبد الحميد سالم: الزعيم الخالد (القاهرة ، بدون تاريخ ) .

عبد الخالق محمد لاشين ، الدكتور : سعد زغلول ، دوره فى السياسة المصرية حتى سنة ١٩١٤ ( دار المعارف ١٩٧١ ) .

عبد الرحمن الرافعي : محمد فريد ، رمز الاخلاص والتضحية ، ( القاهرة : مكتبة مصطفى البابي الحلبي ١٩٤١ ) .

عبد الرحمن الرافعى: مصطفى كامل ، باعث الحركة الوطنية ( القاهرة ، مطبعة الشرق ١٩٣٩ ).

عبد العزيز البشرى: في المرآة (كتب للجميع عدد ١١).

عبد العظيم رمضان ، الدكتور : تطور الحركة الوطنية في مصر ( هيئة الكتاب ١٩٦٨ ) .

عبد العظيم رمضان ، الدكتور : عبد الخالق ثروت (مشروع الموسوعة الأفريقية الصادرة عن اليونسكو) .

عبده حسن الزيات : سعد زغلول من أقضيته ( دار الكتاب اللبناني ــ بيروت ) .

عثمان أمين ، الدكتور : محمد عبده (سلسلة أعلام الاسلام ) . عزيز خانكي وجميل خانكي : المحاماة قديما وحديثا (المطبعة العصرية ، بدون تاريخ ) .

على ابراهيم البحراوى : على مبارك ، أول وزير للمعارف وأبو التعليم في مصر « حياة على مبارك بقلمه » ( مكتبة الأنجلو المصرية ) .

على الحديدي ، الدكتور : عبد الله النديم ، خطيب الوطنية ( أعلام العرب عدد ٩ ) .

عوض توفيق وحسن صبرى: وزراء التعليم في مصر، وأبرز انجازاتهم ١٨٣٧ – ١٩٧٩، الجزء الأول (القاهرة، المركز القومى للبحوث التربوية ١٩٨٠).

فؤاد كرم: النظارات والوزارات المصرية ( مركز وثائق وتـاريخ مصر المعاصر ، مطبعة دار الكتب ١٩٦٩ ) .

قليني فهمي باشا: مذكرات قليني فهمي باشا، المجلد الأول ( ١٩٤٣ ) .

ماهر حسن فهمى: قاسم أمين (سلسلة أعلام العرب رقم ٢٠) .

عمد ابراهيم الجزيرى: آثار الزعيم سعد زغلول ، عهد وزارة الشعب ، الجزء الأول ( دار الكتب المصرية ١٩٢٧ ) .

محمد ابراهيم الجزيري : سعد زغلول (كتاب اليوم) .

محمد أحمد خلف الله ، الدكتور : على مبارك وآثاره ( الأنجلو المصرية ١٩٥٧ ) .

محمد أنيس ، الدكتور : صفحات مطوية من تاريخ الزعيم مصطفى كامل ، نشر وتقديم د. محمد أنيس ( مكتبة الأنجلو المصرية / ١٩٦٢ ) .

محمد توفيق خفاجى: أضواء على تاريخ التعليم في الجمهورية العربية المتحدة ( وزارة التربية والتعليم ١٩٦٢ ) .

محمد خليل صبحى: تاريخ الحياة النيابية في مصر، الجنوء السادس ( دار الكتب ١٩٣٩ ) .

محمد حسين هيكل ، الدكتور : شخصيات مصرية وغربية ( كتاب روز اليوسف ) .

محمد خيرى حربى والسيد محمد العزازى: تطور التربية والتعليم في مصر في القرن العشرين ( وزارة التربية والتعليم ١٩٥٨ ) .

محمد عبد الوهاب صقر وفوزى سعيد شاهين : عبد الله النديم ﴿ سَلْسُلُهُ الْأَلْفُ كُتَابِ ١٤٦ ﴾ .

محمد عمارة : قاسم أمين وتحرير المرأة (كتاب الهلال ٣٥٢) .

محمد عمارة: قاسم أمين ، الأعمال الكاملة ( مؤسسة الدراسات العربية ) .

محمد فريد: أوراق محمد فريد، المجلد الأول، مذكراتي بعد الهجرة ١٩٠٤ – ١٩١٩ (مركز وثائق وتاريخ مصر المعاصر، سلسلة المذكرات التاريخية ١٩٧٨).

محمد فرید : مذکرات محمد فرید ، تاریخ مصر من ابتداء ۱۸۹۱ مسیحیة ، تحقیق د. رءوف عباس (عالم الکتب ۱۹۷۰) .

محمود نجيب أبو الليل: الأمانى الوطنية والمشكلات المصرية فى الصحف الفرنسية ، منذ عقد الاتفاق الودى حتى اعلان الحرب العالمية الأولى ( القاهرة ١٩٥٣ ) .

تجلس شـورى القوانين : مجموعـة محاضـر دور انعقـاد ١٩١١ - ١٩١٠ ( المطبعة الأميرية بمصر ١٩١١ ) .

مصطفی أمین : من واحمد لعشرة ( المكتب المصــرى الحدیث ۱۹۷٦ ) . مصطفى كامل: أوراق مصطفى كـامل، المـراسلات (مـركز وثائق وتاريخ مصر المعاصر ١٩٨٢).

مصطفى كامل: كلية محمد على الكبير، اقتراح مصطفى كامل باشا ( مطبعة اللواء بمصر سنة ١٣٢٢ ).

وزارة التربية والتعليم: لمحات من تاريخ وزارة التربية والتعليم ممثلا في أشخاص وزرائها ، الكتاب الأول ( القاهرة ١٩٥٨ ) .

وزارة الأوقاف وشئون الأزهر : الأزهر ، تاريخه وتطوره ( القاهرة ١٩٦٤ ) .

يونان لبيب رزق ، الدكتور : الحياة الحزبية في مصر في عهد الاحتىلال البريطاني ١٨٨٢ – ١٩١٤ ( مكتبة الأنجلو المصرية ١٩٧٠ ) .

الموسوعة العربية الميسرة: جزءان (بيروت ، دار نهضة لبنان ) .

## دوريسات

الجريدة ۱۹۰۸ . اللواء ۱۹۰۸ . المؤيد ۱۹۰۸ . المقطم ۱۹۰۷ ، ۱۹۰۸ .

# مراجع أجنبية

Cromer, The Earle of, Abbas II (London, Macmillan & Co. 1915).

Cromer, The Earle of, Modern Egypt (London, Macmillan & Co. 1911).

Milner, Sir Alfred, England in Egypt (London, Edward Arnold 1901).

Lloyd, Lord, Egypt since Cromer (London, Macmillan & Co. 1933).

Marshall, J.E., The Egyptian Enigma 1890 - 1928 (London, John Murray 1928).

Newman, E.W. Polson, Great Britain in Egypt (London, Cassell & Company Ltd, 1928).

#### الكشيافات (\*)

۱ \_ کشاف الاعلام

٢ \_ كشاف الهيئات

٣ \_ كشاف الأماكن والبلاد

٤ \_ كشاف الحوادث

ه ـ كشاف الدوريات

<sup>(</sup>火) قام باعداد هذه الكشيافات ومراجعتهيا الاستأذان/ سامى عريز فرج ومحبد حجارى أحبد ٠ الباحثان بسركز وثائق وتاريخ مصر الماصر ٠

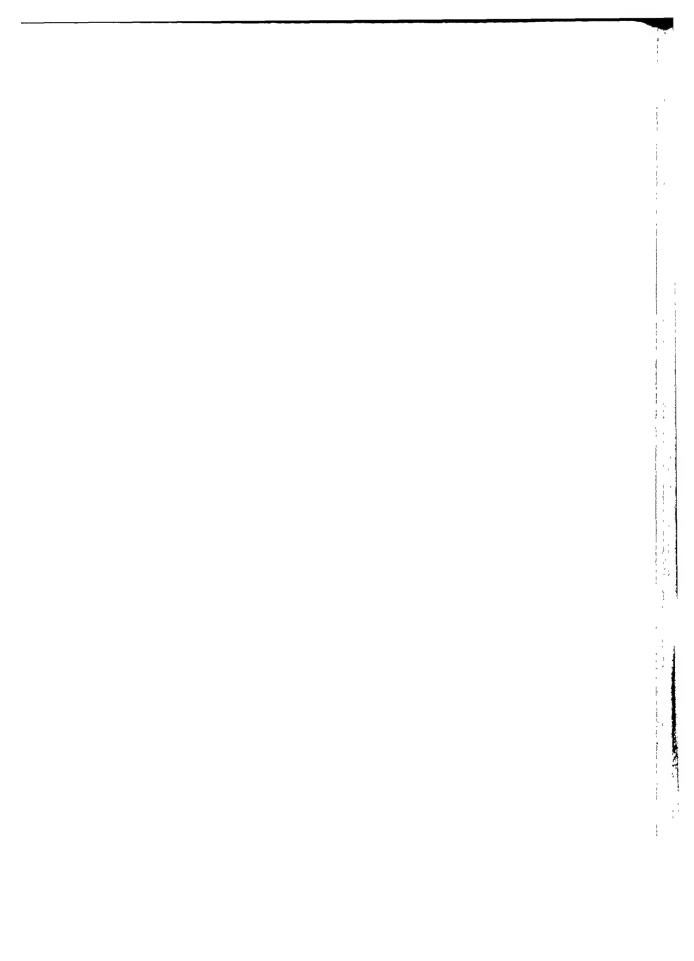

#### (١) كشاف الأعلام

(1)

757 . 077 . 077 . 707 . 733 . ابراهیم ابراهیم : ۲۸۸ . 011 . 0.7 . 0.0 . EV9 ابراهيم اللقاني : ٥٣ ، ٣٨٩ ، ٣٩٠ ابراهيم الهلباوي (بك) : ٤٩١ ، ٥١٥ ، ٥٤٥ أحمد شوقي : ٢٦٤ آحید عرابی : ۵۷ ، ۵۸ ، ۳۰ ابراهيم الورداني : ١٣٠، ٤٩١ أحمد عزى : ١٥٩ . ١٦٧ ، ١٦٧ ، ١٦٨ ابراهيم الوكيل: ٩٧ أحمد فتحي رغلول . ٥٠ ، ٨٠ ، ٨٩ ، ٨٤ ، ابراهیم بخیت : ۵۰۷ ، ۵۱۳ . 177 , 172 , 177 , 170 , 107 ابراهیم راجی د بك ، : ٤٥٢ . T9A . T9V . TEA . TTA . TTV ابراهیم رشدی « باشا ، : ۷۰۵ . TII . T.9 . T.V . T.. . T99 ابراهيم عبد الرحمن زغلول : ٤٨ ، ٥٠ . 177 . 770 . 777 . 777 . 710 ابراهيم فؤاد « باشا ۽ : ٢٤١ ، ٢٦٢ ، ٢٩٧ ، . TEO , TET , TTO , TTV 017 . £90 . £A7 . TOA . TOO . TO1 . TO. TE9 ابراهیم مراد « باشا ، : ٤٥١ . TAT . TAT . TVA . TT. . TOA ابراهيم مصطفى الوليلي : ٢٣٤ \* OEA . OIT . OIO . ETT . EVT أبو عامر : ١٦٠ أحمد فؤاد « الأسر » : ٩٢ ، ٩٣ ، ٣٣٦ ، أبو عبادة البحترى : ٣٦٥ 017 . 0.7 . 0 .. أحمد الكتاني: « الشيخ ، ٢٠٠ ، ٢٠٣ احمد قبعة : ۱۱۷ ، ۲۹۱ ، ۲۳۹ ، ۲۳۹ أحمد المنشاوي : ۸۳ ، ۸۶ أحمد كامل « الشيخ » : ٤٣٠ أحمد براده ، بك ، : ۲۹۳ ، ۲۹۶ ، ۲۱۷ ، أحمد كمال «بك» : ٢٦٤ ، ٣١٩ . 01. , 441 , 414 , 41 أحمد لطعى السيد: ١٣٢ ، ٩٤ ، ٩٢ ، أحمد بليغ : ٩٧ 777 . . 37 . VAY . 1P3 . 7P3 . 7.0 أحمد حسن : ٤١٢ ۰١٥ أحمد حشيمت « باشا » : ۹۷ ، ۹۷ ، ۵۵۰ احمه محمد خشبة : ٤٣٣ أحمد حلمي : ۴۹۱ ، ۵۰۰ ، ۵۰۱ أحمد مظلوم «باشاء : ۲٤١ ، ۲۷۷ ، ۳٤٧ ، أحمد خيري. و باشا ، ٢٣٨ 0 A 3 , TA3 , VA3 , 10 أحمد درويش: ٤٣٨ أحمد مفتاح «الشيخ» : ١٤٤ أحمد موسى دبك، : ١٦١ ، ١٦٢ أحمد رافع : ۱۹۹ أحمد يحيى « باشا » : ٢٤٠ ، ٢٥٥ احمد رشاد: ٩٦ اختوخ فانوس : ۸۶ أحمد زكى د باشا ، : ٣١٥ ، ٣١٦ آدمز ، تشارلز : ٤٥٣ أحمد زيوار « باشا » : ٤٩٨ ، ٣٣٠ احمد شغيق ، باشا ، : ٧٤ ، ٨١ ، ٢٦١ ، أديب اسحق : ٣٩

إبرنار ، بك ، : ٥٠٩ ابرنارد ، جورج : ۹۷ استماعیل « الحدیوی ، : ٥٦ ، ٥٧ ، ٧٧ ، ابرونایت ، ولیم : ١٢٥ . ٣٤٠ بطرس غالى « باشا ، : ١٢١ ، ١٣٢ ، ١٢٤ . , TEO , TET , TEE , 1T. V37 , P37 , Y07 , 3A3 , 0A3 , ٨٠٥ ، ١/٥ ، ٥/٥ ، ٨٣٥ ، ٩٣٥ ، ٠٤٥ ، . 001 , 000 , 0EV ابنت : ۹۲ ، ۹۷ ، ۹۹ ، ۲۵۱ بنتالي : ١٦٧ ، ١٦٨ اسماعيل سرهنك ، باشا ، : ٢٣٧ ، ٢٣٧ ، إبعى الدين بركات : ١٨٦ بورن ، فوکس : ۹۷ اسماعیل سری ، باشا ، : ۲۳۵ ، ۰۰۷ ، بویل ، هاری : ۵۶۳ « 📛 » توسيتر: ٢٦٩ توفیق د الحدیوی ، : ۷۷ ، ۵۸ ، ۹۰ توفيق رفعت : ٤٩٤ توفيق عز العرب : ٤٥٩ « E » جارستن ، ویلیام : ۲٤٦ ، ۰۰۸ جاكوفللي : ١٦٨ جرانمولان: ٢٦٥ جراهام ، رونالد : ۲۱۹ ، ۲۹۲ ، ۶۵۵ جراي، وليام « اللورد » : ١٣٠ ، ٢٤٧ جعفر منصور « الشبيخ » : ٤٢٦ جمال الدين الأفغاني : ٥٢ ، ٥٣ ، ٥٤ ، ٣٨٨ 291, 49. 489 باترمان ، هنری کامبل « السیر » : ۹٦ ، ۱۰۱ جمیلة « خانم « : ٤٩٦

جورست ، الدون « اللورد » : ٣٦ ، ١٠٦ ،

٧٠٢ ، ١٢١ ، ١٣٩ ، ٢٢٠ ، ١٢١ ، ٢٠٧ ،

ارشیل ، « مسیو » : ۲۱۰ اسکویت ، مسیو ، : ۲۸۷ 0 · · · £ A A · TO A استماعيل أباطة ، باشا ، ٢٤٢ ، ٢٤٣ ، 1 0 · A . 19A . 1AA . 107 . TOT 130 , 100 اسماعيل القباني : ١٨٦ ، ٢٢١ ، ٤٢٦ اسماعيل حسنين ، بك ، : ٢٩٦ ، ٤٠٥ ، ٥٣٧ 197 . 770 770 , 770 , 830 , .00 اسماعیل صبری « باشا ، : ۲٤١ ، ۲۲٤ اسماعیل صدقی ، باشا ، : ۲۷ ، ۲۷۳ الجود : ۹۰ السيد وفا: ٥٣ الياس زاخوره : ۲٤٠ ، ۳۳۱ امیل فهمی شنوده و دکتور ، ۲۰۸، ۱۰۶ أمين الرافعي : ٥٠٠ ، ٥٠١ أمين فكرى : ٩٧ أمين سامي د باشا ، : ۲٤٠ ، ۲۹۸ أنور جندی : ۳۱٦ اوفكروت و اللورد ، : ۳۹۷ ایزیس راغب: ۱۵

« پ »

بارمان ، نورمان : ۳۰۰ بالمر ، الوين : ٢٢٦ برش : « باشا ، : ٤٤٣

ایمان « مسبوء : ۸۶:

٢٢٦ ، ٢٢٧ ، ٢٢٨ ، ٢٣٤ ، ٢٣٤ ، ٢٤٦ ، حسين القصيبي : ٢٤٣ ۲٤٨ . ۲٤٩ ، ٢٥٢ ـ ٢٥٦ . ٢٥٨ \_ حسن رشدي « باشا ، ٩٣ ، ١٣٤ ، ١٣٥ ، · 171 . TEO . YET . TEI . TTV . YTO \$ P7 . OP7 . 777 . 077 . X77 . 790 . TE9 . TE0 . TE1 . TTE \_ TTT . TVE , TVY , TTV . TTE . TOT , TOO . £07 . £TE . T9T . TV9 \_ TVV . TAV . TA1 . TA . . TVA . TVV . TV0 770 , A70 , 770 , 130 , 730 , 0 P7 . TP7 . KP7 . 0 · 2 . TT3 . TT3 . 00. . 051 . EV9 \_ EV7 . EV1 . EV+ . E7A . ۶۸۲ \_ ۶۸۶ ، ۶۸۷ ، ۶۰۰ \_ ۲۳۹ ، احسین سری د باشا ، : ۲۳۳ ٨٠٥ . ١١٥ ، ١١٥ ، ١٦٥ ، ٢٤٥ ، ٨٦٥ ، ١ حسن صقر: ٦١ P70 \_ 770 . V70 . P70 . 130 . F30 . حسین فخری « باشا ، : ۲۲ ، ۷۳ ، ۸۰ ، . 001 . 00. 1 47 , TEV , TEO , TEE , TT7 , TEI ۸۰۶ ـ ۸۸۲ ، ۱۹۵ ، ۲۹۵ ، ۸۰۰ ـ ۱۹۵ جورست « اللادي » : ٥٠٥ ، ٥٠٨ · 079 . 077 . 017 . 010 جورستون . هنری : ۳۱۰ حسين فهمي « باشا » : ٤٢٥ ، ٤٢٧ جولیت آدم : ۹۸ حسين كامل د السلطان ، : ٢٣٦ ، ٢٧٦ ، a 2 " 0 . . . 591 حسين واصف « باشا ، ٦٢ ، ١٨٧ ، ٣٨٣ ، حافظ ابراهيم : ٣٣١ ، ٤٦٤ ، ٩١٠ حافظ عوض : ٥٤٦ 3A7 . 1P7 حامد محمود : ٦٢ حغنی ناصب : ۷۶ ، ۸۶ حزين ۽ الحاج ۽ : ١٧٧ حمد الياسل: ٣٨٢ ، ٣٨٣ حسن الشريعي: ٩٧ حيدر فاضل و الأمير ، : ٨٣ ، ٥١٦ حسن الشريف: ١٥٣ 0 حسن الشيخة : ٥٠١ «خ» حسن رفقي د باشا ، : ٣١٦ ، ٤٥٢ ، ٤٧٨ خلوصي د بك ، : ۱٦٨ حسن رمضان : ۲۸۷ خلیل ابراهیم د باشا ، : ۳۷٦ حسن عاصم « باشا » : ۸۲ ، ۲۰۷ ، ۲۲۶ ، خلیل حمدی : ۲۰۰ ، ۲۷۳ · ۲۹9 , ۲71 , ۲۲0 خلیل شریف « باشا ، ۳۵۸ حسن عبد الرازق: ٣٣٢ خىرى ، بك ، : ٢٤٥ حسن لمعي : ١٥٩ حسن مدکور د باشا ۽ : ٤٥١ к 🔰 н حسنی قطری « بك ، ۲۱۷ حسن النواوي « الشيخ » : ٧٥ ، ٤٥٣ داود بركات « بك ، ٤٦٣٠

> حسین آبو حسین : ۸۶ حسین البقری : ۱۲۷ ، ۱۲۷

دنلوب ، دوجلاس : ۹۰ ، ۱۰۱ ، ۱۰۱ ،

· 777 - 719 . 717 . 717 . 71.

استورز ، رونله : ۱۳۵ ، ۵۶۳ ، ۵۶۰ T7. \_ TON . TOO . TOE . TOT ، اسعد القاضي: ٧١ 057 - 777 . PV7 . 777 . 3A7 . اسعد زغلول : ۷ ــ ۱۲ ، ۱۲ ــ ۱۲ . ۱۹ ــ ۱۹ TEE . TAT . TAE . TAT . TAO . 27 \_ 2 . . 47 \_ 4 . . 77 \_ 71 . 11 TVE , TTV , TTT . TTE , TOT 13 , 73 \_ . 0 , 70 , 30 , 00 . 10 \_ £77 . £7. \_ £0V . ££V . £.£ \_ ٧٧ . ٧٥ \_ ٧٢ . ٧٠ . ٦٨ . ٦٦ . ٦٢ . 17V . 97 \_ 9 · . Ao \_ AT . A · AF3 . PF3 . 1V3 \_ 7V3 . 7A3 131 , 731 , 121 . 701 . 701 . 0.0 . EAV . EAY . EAV . EAE . 144 . 179 . 177 . 109 . 104 P.O . 170 , 170 \_ 170 . 770 . 190 . 195 . 189 . 187 . 140 070 . FTO , ATO . PTO , 730 · . 711 . 7.7 . 7.7 . 717 . 119 دي سبرون « الكونت » ٢٤٥ ، ٢٤٦ · 777 · 777 · 777 · 717 دى لونكل : ۲۷۷ . 708 . 707 . 787 . 787 . 781 ديمولان : ۲۳۸ 007 , VFT , FFT , TVT \_ 0VT ديکوت د مسيو ، : ۲۷ه . 797 . 797 . 7AA . 7AV . 7AE دیلینی و مسیو ، : ٤٠٤ · ٣٠٧ . ٣٠٠ . ٢٩٩ . ٢٩٧ . ٢٩٥ « ζ» , TTV , TTT , TTT , TIV , TIT رتيبة زغلول : ٢٩ ، ١٤٥ ، ١٤٦ ، ١٦١ 737 , 037 , F37 , . O7 , 707 رشیه برکات: ۱۷ رمزی میخائیل : ۱۵ ، ۱۸ ، ۲۰ ، ۲۱ ، ۶٦ . ET9 . E11 . E.9 . TA. . TVT روبرتسون ، جون : ۹۷ ، ۲۷۰ · 20A · 20E · 2EV · ETT · . ETT روزفلت ، تیودور : ۱۲۷ 1 2VV - EVY , EV , ETO , E'1. رو کاسیرا ، شارل : ۱٤٤ - 19. 1 EAV - EAO 1 EA. 1 EV9 رؤوف عباس ، الدكتور ، : ٢٢٥ ٠ ١٥ ، ٣٦٠ ، ١٣٥ ، ١٣٥ ، ١٣٥ « **ز** » · 007 , 007 , 02V سعید اسماعیل علی (دکتور) : ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، رکاکیان : ۲۳۱ ، ۳۲۱ 244 زكى سليمان : ٤٤٢ سعيد الشيمي: ٧٧ سعید رشدی و باشا و : ۱۲۶ ، ۱۲۷ ، « س » 140 , 145 ساتو « مستر » : ۱٦٢ سعید زغلول : ۱٤٥ ، ۱٤٦ سکوت ، جون : ۲۱۰ ، ۲٫۳۳ سامی عریز : ۱۵ ستاك ، لى « السردار » : ٤٧ سليم نقاش : ٣٩٠ ستهم زغلول : ٥٠ سليمان عبد العلى : ٣٣٠

سلیمان عثمان « بك ، : ۳۱۹ سمبر سرحان « الدكتور » : ٥٤ سمرة عرابي : 20 سوانسون « مسيو ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ٤٠٤ سید آحمد خان : ۳۰۰ سيد احمد زعزوع « بك ، : ٤١٦ سیزوستریس سیداروس: ۲۷۲ سیف الله یسری و باشا ، ۵۰۰ سينوت حنا د باشا ۽ : ٤٢٥

## «شس»

شاهین مکاریوس : ۲۳۶ شغیق منصور « بك » : ۱۹۵ ، ۶۹۱ شلبي زغلول : ٥٠ شىناوى زنملول : ٥٠

« صن » صادق رمضان ، بك ، : ٢٥٣ ، ٢٥٤ عبد الحميد البنا : ٣٨ صالح كامل: ٣٧٠ صبحة : ٣٨ صبری أبو المجد : ٥٠١ صفية زغلول : ۲۹ ، ۳۰ ، ۱۶۳ ، ۱۶۳ ، عبد الحميد مصطفى : ۲۹ه . TEO , TV9 صفية فهمي : ۲۸ ، ۷۲ صلاح عبد الصبور: ٧ ، ٩ ، ١٤ صوفانی . باشا : ۱۲۱

## и 🚣 »

طابوزادة محمود حمدي : ٢٣٥ طلعت اسماعيل رمضان : ٤٩٧

« **3** »

عاطف برکات : ۲۹۷ ، ۲۹۸ ، ۳۱۱ ، ۳۱۶ ،

عبد الحميد الثاني والسلطان،، : ٥٠٠ ، ٥٠٦ عبد الحميد العسكرى: ٣٩

عبد الحميد حمدي : ۲۹۳ ، ۱۰۰

عبد الخالق السادات: ٨٢

عبد الخالق ثروت ، باشا ، : ۱۳۶ ، ۱۳۵ ، . TOO , TO. . TTE , TTT , TI.

\* YAT , TPT , TP3 , Y33 \*

· 018 - 017

عبد الخالق محمد لاشين «الدكتور» : ١٣ . . 01 . 00 . 21 . 25 . 21 . 40 . 12

. 1.7 . 98 . 91 . V8 . 77 . 7.

110 - 117 . 11. - 1.0 . 1.7

177 170 177 170 110

150 , 155 - 151 , 154 , 154

101, 741, 787

عبد الرحمن الرافعي : ١٣٠ ، ٢٤١ ، ٣٦٥ ، إعلى الغاياتي « الشيخ ، : ١٣٩ ، ١٣٠ على أمين : ٢٧ على سرور « بك » : ١٤٤ علی شعراوی « باشا » : ۲٤۲ ، ۲٤٥ ، ۲۸۸ ، · 027 , 219 على علوبة « باشا ، : ٢٥٥ على فهمي كامل : ٥٨ ، ٣٩١ ، ٥٠١ ، ٥٠٢ على ماهر : ٢١ على مبارك دباشاء: ۱۱۲، ۱۱۳، ۲۱۶، ۲۰۲، على يوسف د الشيخ ، ٥٥ ، ٧١ ، ٧٢ ، ٧٣ ، · "15 · " · V · " · V · TTE \_ TTT 017, 177, 137, 103, 703, 003, · 001 , 0.9 , EA. \_ EVA عمر سلطان و باشا ، ۲۸۶ عمر لطفي « بك » : ١٥٣ ، ٤٧٠ عمر محمد « أفندى » ٤٣٨ عويس الجبالي « بك ، : ٤١٢ عين الحياة « الأمرة ، : ٨٨٤ «غ» غبريال مجدى : ٥٠٩ α 🕹 » فارس نمر « باشا » : ۲۳۶ فاروق « الملك » : • • • فاطمة : ١٦١ فاطمة الزهراء « البرنسيسة » : ٤٨٨ فتح الله الخطيب : ٣٠٠ فتع الله بركات « باشا ، : ۲٦ ، ٥٨ ، ٦٠ ، 710,010, 530 فرحانة زغلول : ٥٠

فريدة كامل : ۲۹ ، ۳۰ ـ ۳۲ ، ۳۲ ، ۳۵ ، ۳۰

٤٣

. 47 , 187 , 130 عبد الرحمن الشربيسي «الشيخ» : ٣٧٩ ، ٤٥٣ |على جلال : ١٣٥ عبد الرحمن زغلول : ٥٠ ، ٣٧٠ عبد الرحمن سليمان «بك» : ١٨٧ عبد الرحيم أحمد : ١٨٩ ، ١٩٠ عبد الرحيم الدمرداش «الشيخ» : ٢٤١ عبد الرحيم محمود والشيخ، : ٣١٩ عبد الرزاق نظمى : ٥٠٦ عبد الستار الباسل: ٣٨٢ عبد العال حلمي : ٥٨ عبد العزيز ابراهيم : ٤٣٦ عبد العزيز جاويش «الشبيخ» : ٨٤ ، ١٣٠ ، PY3 , 1P3 , 1.0 , 770 - 370 , 770 عبد العزيز فهمي : ٨٤ ، ٣٤٣ عبد العظيم أنيس «الدكتور»: ١٢ عبد العظيم رمضان «الدكتور»: ٢٦٤ ، ٢٤٣ عبد الكريم العمالي دبك: ٤٣٥: عبد الكريم سلمان «الشيخ» : ٥٣ ، ٢٣٢ ، 191 . TV9 . TT. . T99 . T90 عبد اللطيف الصوفاني «بك» : ٢٥ ، ٤٣ ، عبد اللطيف عبده « الشيخ » : ٤٣٠ عبد الله أباطة : ٧٥ ، ٨٤ ، ٣٩٢ عبد الله النديم: ٣٨٩ عبد الله بركات : ٥٠ عبد الله بسيوني « الشيخ » : ٤٣٣ عبد الله مصطفى : ٤١٥ عثمان د بك ، د الدكتور ، : ١٣٣ عثمان ماهر : ٦٢ عدلي يكن ، باشا ، : ۲۱ ، ۳۵ ، ۳۱۳ ، 00· , TV7 عزيز عزت ، باشا ، : ٥٠٧ ، ٥٢٣ عزيز كحيل ، باشا ، : ١٦٤

فريزر « الجنرال » : ٢٣٥ فلامنكس : ٦٢ فؤاد سلطان « بك » ٥٠١ فؤاد سليم « بك » ۲۹۰ فؤاد كرم : ۲۶۶ فؤاد كمال : ۳۱۸ ، ٤١١ فؤاد ميخائيل : ٤٢٨ فورجيه : ٤٨٣ ، ٤٨٤ فورد ، لوثر : ٣١٦ فیدال « باشا » : ۲۶۹

#### «ق»

قاسىم أمين : ۷۶ ، ۸۱ ، ۸۷ ، ۲۲۹ ، ۲۳۱ ، 777 , 777 , 777 , 037 , 777 TTE , TTT , TIT , TII , T.. 791 , TAA , TAV , TOV , TE1 6 T , / 13 , V33 , A33 , AV3 PV3 , 184 , 187 , 183 , 683 710 , 310 , PTO .

#### α ii »

کاربنتر ، بوید : ۲۲۲ ، ۲۲۳ ، ۲۷۰ TYT , YAS , P.O , ATO , 730 كالفن ، أوكلاند : ٢٥٤ كتشينر د اللورد ، : ١٣٥ ، ١٣٦ کتنج « الدکتور » ۲۱۰ ، ۲۷۵ ، ۹۱۰ ، ۶۵۰ ماسیرو « مسیو » : ۲۶۳ کرومر ه اللادی ، : ۲۲۹ ، ۵۰۰ كرومر ۾ اللورد ۽ : ٦٤ ، ٦٦ ، ٧٧ ، ٧٤ ،| ماكنيوث ، مالكولم : ٢١٠ ، ٢٦٢ ، ٢٨٢ ، ΓV , · Λ , 3Λ , · P , · οP \_ · · · | ΓV3 , P7ο , P7ο ۲۱۱ ، ۱۱۶ ، ۱۸۲ ، ۲۰۷ ، ۲۱۱ ، ماکولی ، جورج : ٤٩٦ ۲۲۱ ، ۲۲۱ \_ ۲۳۳ ، ۲۲۰ ، ۲۲۱ محب « بك ، : ۱٦٥ ۲۲۹ ، ۲۶۰ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۹ ، ۲۹۹ ، محجوب ثابت « الدكتور ، : ۲۷۳ ، ۵۱۵ ٣١٥ ، ٣٣٣ ، ٣٣٦ ، ٣٣٧ ، ٣٤٤ ، ٣٥١ ، إمحرز ﴿ بِكُ مِ : ١٦٢ ٣٥٢، ٣٥٥، ٣٩٠، ٤٠٥، ٤٠١، ٤٤٧، محمد ابراهيم الجزيري : ٤٨، ٥٥

10 3 3 7V3 3 AV3 3 PV2 3 1A3 3 PA3 3 . 24. کریم ثابت : ٤٨ كننجهام: ۹۲، ۹۳ کورېت ، فنسسان : ۲۱۰ ، ۲۵۶ ، ۲۹۳ ، کوکلان د مستر ، : ۱۹۲

#### « ل »

لامير ، ادوارد ، المسيو ، : ۲۰۷ ، ۲٦٥ . \* TAY . TAY . TAY . TAY . TAY 3A7 \_ FA7 , 3P7 , 3V7 , 730 البيب محرم: ٧٧ المعني المطيعي: ٩ ، ١٤ ، ١٥ ، ٤٥ ، الوبون ، جوستاف : ۲۴ ، لوجران : ٤٩٧ ٬ الوجريل « المسيو » : ۲۱۰ ، الوجى : ١٦٨ لونجريف ۾ المحامي ۽ : ١٥٢ لويد ۽ اللورد ۽ : ١١٣ ، ١١٤ ليغي : ١٦٧ ، ١٦٨

### « 🏲 »

مارشال و مستر ه : ۷۷ ، ۱٦١ ماركوبلو : ۱٦٨ ماکنری م الدکتور ، ۲۲۸

محمد صدقی باشا : ٤٨٩ محمد عاطف بركات : ۲۲۹ ، ۲۳۰ محمه عبانی « باشا » : ۲۰۷ ، ۲۶۱ ، ۶۸۵ محمد عبد الهادى ، الشيخ ، : ١٤٤ محمد عبده « الشيخ » : ٥٢ ، ٥٤ ، ٥٥ ، . VA \_ Vo , VT , 35 , 71 , 7 . oA · 117 . 1 · · · · 97 . 77 . At \_ A. V-7 , 777 , 777 , 777 , 787 - ... · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* - \*\*\* 737 . . 67 . 707 . 677 . 787 . 787 . · 177 . 200 - 207 . 790 . 79. 191 , 19 · , 1A9 محمد عثمان : ۷۷ محمد حسونه النواوى « الشبيح » : ٢٥٦ ، محمد عفيفى الخضرى « الشبيخ » : ٣٣٩ محمد علوی « باشا » : ۲٤٠ ، ۲٤٢ ، ۲٤٤ ، 211 , 720 محمد على ﴿ باشبا ﴾ : ٤٤١ محمد على المغربي ﴿ بَكَ يُمْ ٢٠٠ ، ٢٧١ ، , TV7 , TA7 , 3P7 , OP7 , TV7 · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · 577 · 578 \_ 571 · 797 · 7VV 011 , 311 , 6.0 , 730 , 310 محمد على توفيق , الأمر ۽ : ٥٧ ، ٨٣ ، PA1 . P37 , V.O , 010 امحمد عمارة : ٣٩٢ محمد غانم : : ١٠٥ محمد فخر الدين و الشيخ ۽ : ٤٣٨ محمد فرید : ۱۰ ، ۳۳ ، ۷۷ ، ۸۳ ... ۸۵ ، , 774 , 748 , 770 , 179 , 179 , TAT , TYV , TOA , TOE , TE1 . EVY , EV- , E07 , E-- , TAE 773 , . 73 , 2.0 , 130 , 250

محمد محمود و باشا یه : ۳۰۷ ، ۳۱۲ ، - TER , TTA , TTV , TT. , TIO

محمد أبوزيد , الشيخ، : ١٩٢ محمد أبو شادي ﴿ بِكُ ﴾ : ٤٦٦ محمد الرمالي « بك ه : ٤٥٢ محمد الشريعي: ٢٤٣ محمد السنواني و بك ۽ : ٤٣٣ محمد الطوخي ۾ الشيخ ۽ : ١٨٤ محمد المهدى ﴿ الشيخ ﴾ : ٤٣٧ محمد أمين ﴿ أَفْنُدَى ﴿ : ٢٣٦ ، ٤٢٥ محمد أمين واصف , بك ي : ٤٢٥ محمد أنيس و باشا ۽ : ٢١١ محمد أنيس و الدكتور ، ١٢ ، ١٩٠ محمد بهي الدين بركات : ٢٨ ، ٣١ محمد حجازی : ۱۵ 7V9 , TVX محمد حلمی عیسی : ۲۷۳ محمد خليل صبيحي : ٢٤٣ محمد راسم : « باشا ، : ۱۸۰ ، ۱۵۰ محمد راضي ﴿ الشبيخ ﴾ : ٣٠٧ . ٣١٥ ، ٣٥٦ محمد رشيد رضا ، الشيخ ، : ۸۲ ، ۲۹۹ . 377 , 303 محمد زغلول : ٥٠ محمد زکی : ۸۵ محمد سعید و باشا ی : ۱۳۱ ، ۱۳۲ ، ۲۲۱ ، TTO . TVA . TVO . TTA . TT7 077 . 0/0 . 0/7 . 0·V محمد سلطان « باشا » : ٤٩١ محمد شاکر و الشيخ ۽ : ٤٨٠ ، ٤٨١ محمد شرارة م بك ، : ٤١٩ محمه شریف صمری و باشا یه: ۱۶۳ ، ۲۰۰ محمد شواربی « باشا » : ۲٤۱ محمد صادق رمضان , بك ، : ٣٥٤ ، ٣٥٩

محمد صالم ، باشا ، : ١٥٣

331 , 737 , 777 , 777 , 787 ، مصطفی عاکف یا یا ۱۹۵، ۱۹۵ مصبطفی علام: ۱٥٪ مصطفی فاضل ، باشا ، ۲۵۸ مصطفی فهمی د باشا یه : ۲۸ ، ۶۶ ، ۸۳ ، , 150 ' 151 ' 151 ' AZ ' AZ Y77 , X77 , P77 , 777 , 377 137 . 737 . 037 . 537 . 907 TAV , YV9 , YVA , TTT , TT. . T.9 . T.8 . TAV . TAE . TAY . 450 . 455 . 451 . 45. . 440 . 477 . 470 . 474 . 470 . 459 **TA.** , TVA , TVV , TV0 , TV. £VE . EV1 \_ E79 . E09 \_ E07 443 , 443 , 5A3 , 544 , 54V - 011 , 0·A , 0·E , E97 , E9E 08. , 078 , 071 , 010 , 017 001 , 00 , 028 , 021 امصطفی کامل: ۱۰ ، ۲۲ ، ۷۷ ، ۸۷ - ۸۰ ، , 1.5 , 1.7 , 1.. \_ 90 , AT , AT 781 , 779 , 7.7 , 197 , 137 TV · 179 · 177 · 170 · 129 · ٣٥٤ ، ٣٢٣ ، ٢٩٣ ، ٢٨٩ **MAY ' 444 ' 444 ' 444 ' 404** · ٣٩٨ ، ٣٩٥ ، ٣٩٤ ، ٣٩٢ ، ٣٩١ . \$74 . \$70 . \$75 . \$00 . \$.5 0 V 2 , KY3 , PV3 , 1 P2 , 1 . 0 7.0 , 770 , V70 مصطفی النحاس : ۱۰ ، ۱۲ ، ۲۷ ، ۲۸ ، ۳۱ مصطفی ماهر ﴿ بِكَ ﴾ : ۳۲۳ ، ۳۸۰ ، ۶۵۱ ، 770 , .00 مكرم عبيد : ۲۸ ، ٤٤ ملتر و اللورد ۽ : ۲۱ ، ۲۲ ، ۸۸ ، ۲۲۳

مهران خلاف , بك ، : ٢٣٤

707 , 007 , FOY , 1A7 , 7PY £VV . £V0 . £V£ , ٣٩٦ . ٣٩٣ 793 , 393 , 700 محمد مرشدی برگات: ۱۷ محمود الباسل : ۳۸۲ محمود الشنيطي و الدكتور ۽ : ١٩ محمود أمين العالم : ١٢ محمود أنيس « بك » : ۲۸۹ ، ۲۹۰ ، ۳۹۳ ، 797 , 770 محمود رشاد پر آفندی پر : ۴۳۲ محمود ریاض , باشا ، : ۲٤٥ محمود سالم و بك ۽ : ٦٢ ، ٢٤٣ ، ٤٦٥ محمود سامی البارودی : ۲۸ ، ۹۹ ، ۱۲۳ محمود سليمان نحنام « باشا ، ٢٧ ، ١٨٨ ، TT1 . TT. . TE1 . TTT محمود شکری . باشما ، : ۱۹۷ ، ۲۲۰ ، **٣٩٣ . ٣٥٥ . ٣٤٢ . ٢٨٨ . ٢٦٤ . ٢٢٦** محمود صادقی « باشا » : ۱۵۳ ، ۲۲۲ ، 017 , 199 , 777 , 779 محمود عبد الغفار « بك » : ٥٣٢ ، ٥٤٦ محمود عفيفي : ٤٦٣ محمود مختار و باشا ۽ : ٥٠٨ ، ٥٠٨ مراد سید أحمد : ۲۷۲ ـ ۲۷۶ ، ۲۸۲ ، ۲۹۶ مرشدی عیسی برکات : ۱۷ مرقص سميكة « بك » : ٣٥٣ مریم بنت عبده برکات : ۵۰ مصطفی الباجوری : ۱۵۲ مصطفی الحصری : ٥٠٦ ، ٥٠٧ مصطفى الغمراوي : ٨٤ مصطفی امین : ۲۷ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۸۲۰ مصطفی بیرم و بك ، : ۲۷۲ ، ۳۵۸ ، ٤٨٠ مصطفى خليفة ، بك ، : ١٨٧ مصطفی خلیل ، باشا ، ۲۸۸ مصطفی ریاض « باشا ، : ۵۷ ، ۷۳ ، ۱۶۳ ، موریس ، المسیو ، : ۲۰۲

مونکریر ، کولین سکوت : ۲٤٦ میتشبیل : ۲۵۸ ، ۲۷۱ ، ۲۶۵

« **ن** »

نازلی خانم : ٤٨٠ نازلی فاضل و الأمیرة ی : ٦٤ ، ٦٥ ، ٣٥٨ . ۱۹۲۰ ، ٣٩٢ ناشد حنا : ٣٤٣ نجیب رشدی : ١٥ ، ٤٥ نعمات محمود البربری : ٤٦

نوبار , باشا ، : ۱۶۳ ، ۲۷۳ ، ۳۶۰ معتوب صروف : ۲۳۶

هارفی ، بول : ۲۹۳ ، ۳۲۵ ، ۳۲۵ ، ۳۸۱ ، یوسف سابا باشا :

یوسف شوقی : ۹۷

یوسف قطاوی و باشا . : ۳۵۷

هويدا عبد العظيم رمضان : ٤٦

هیل « مستر <sub>»</sub> : ۱۱۷ ، ۱۱۸ ، ۲<del>۹۵</del> هیوستون : ۳۰۳ ، ۳۹۹

α 🤰 »

وفا زغلول و الشيخ ۽ : ٤٩١ ونجت ، ريجالد : ٣٤٣ ، ٢٤٦ ويلز ، سيدني هاربرت : ٢١١ ، ٢٧٠ ، ٣٥٧ ، ٣٥٧ ، ٤٩٤ ، ٣٧٠

« **ی** »

یعفوب صروف : ۲۲۲ یوسف او مندور : ۴۰۳ یوسف الخازن : ۳۲۳ ، ۵۰۰ یوسف سابا باشا : ۱۳۳ ، ۲۲۰ ، ۲۲۱ یوسف شوقی : ۹۷

یوسف قطاوی , باشا ، : ۴۹۸ ، ۴۹۹ یونان لبیب رزق , الدکتور ، : ۱۳۰ ، ۳۷۲ ، ۲۰۵

# ٢ \_ كشاف الهيئات

#### \_ 1 \_

الأتراك والشراكسة 70 , 78 الاحتلال:

· AA · AV · VV · VT · 77 · 72 · 2V ۹۰ ، ۹۱ ، ۹۵ ، ۹۷ ، ۹۹ ، ۱۰۶ ، ۱۰۶ ، ابنك كريدي ليونيه · 171 · 17· · 11V · 117 · 11· 127 , 177 , 170 , 177 , 178 T17 . 377 . 307 . 077 . PT 7.0 , 170 , 770 , 730 ·

# الأزهر

707 , 710 , 112 , 117 , 1.1 TOT , TT. , TVO , TTE , TOO AVY , PVY , . AY , 703 , 183 . . . . . . .

الاستعمار الأوربي:

٥٧ الإسلام 10 , 78 الأمة المصرية ۸٥ الامتيازات الأجنبية 014 , 110

الأنتكخانة المصربة 727

الانجليز

الأوربيون 1. . 77

البرلمان الانجليزي 717 البنك الأعلى £ . Y .

177 . 177

- と -

الجامعة الاسلامية 99 , 98 , 80 , 79 حامعة اكس

777

حامعة (كلية) اكسفورد 770 , 730 جامعة باريس

170 . 71 جامعة السوربون 19.

حامعة (كلية) عليكرة 477 . T. . 9A . AE

حامعة عين شمس 070

جامعة كمبردج 794

٠٠ ، ١٦ ، ٦٤ ، ٣٦ ، ٧٧ ، ٨٧ ، ١٨ ، ١٩ الجامعة المصرية

\*\* 17 . 17 . 11 . 10 . 16 . 17 . 17 . 1 2 , 0 , 0 , 0 , 1 · 1 · 1 · 177 · 177 · 1.7 , 017 , 377 , PTT , AA3 , ...

جمعية الانتقام الحكومة الانجليزية: 71 . 81 020 / V9 الجمعية التشريعيه الحكومة المصرية V3 . FT1 . VY/ . 737 . 747 2743 الجمعية الحرية الاسلامية (2) 747 داثرة الجنايات الجمعية العمومية ٧٠ ٥٠١ ، ١٠١ ، ١٢٠ ، ١٠١ ، ١٠٥ الدائرة السنية 207 , 201 , 200 , 727 , 770 727 دار الكتب TT9 . TT1 . T17 جمعية المساعي المسكورة دار المعارف 737 **11** - 7 -ديوان الأوقاف 077 , 077 , 507 , 740 , 770 حاكم عام السودان الديوان التركى الخديوى 077 , 177 , 707 , PV3 , 7.0 , V.O حزب الأحرار الانجليزي ديوان المعارف 94 . 90 ٥٤٧ حزب الأحرار الدستوريين **7777** , **777** الشافعية حزب الاصلاح 01 , 02 207 , 417 , 417 شركة السكر حزب الأمة 193 VV . / A . / TT . FTT . 7 AT . 303 شركة الصحافة الوطنية الحزب الوطني ۷۷ ، ۸۰ ، ۸۱ ، ۹۸ ، ۹۸ ، ۱۰۳ ، ۱۰۳ ، الشركة العقارية 291 140 . 148 . 144 . 144 . 117 ، أشركة قناة السويس **\*\*\*** \* **\*\*\*** \* **\*\*\*** \* **\*\*\*** \* **\*\*\*** 3 X , 7 P , · · · · · V33 , 7V3 270 شركة كوم المبو TV3 , 183 , ... , 7.0 , 770 370 , 030 , 730 . 191 الشعب المصرى حزب الوفد **A1** ( A+ **191 , YAY , TVV , TTV** 

كتاب الشيخ عبد السلام 144 كتاب مسادق عبد المجيد 19. كتاب الصاور 119 كتاب العامري ۱۸۸ كتاب عبد الباسط عثمان كتاب عبد الجواد عبد الحميد 141 كتاب عبد الحميد عاشم كتاب عبد الرحمن سيد 174 كتاب عبد الظاهر على 195 كتاب عبد الكريم العمالي 272 كتاب عبد الواحد حسن 111 كتاب القباني 119 كتاب الكاشف 173 , 773 كتاب محمد خليل 19. كتاب محمد فراج 141 كتاب محمد محمود مقلة 195 كتاب محمد مصطفى 141

الطبقة الأرستقراطية الأجنبية ٦٨ الطبقة الارستقراطية الاقطاعية الطبقة الأرستقراطية التركية ٦٨ - ق -القضاء 175 , 117 , 74 , 77 قضاة الاستئناف 170 قلم الدعاوي 7. - 5 -كتاب اسماعيل درويش 144 كتاب جامع الأفندى 140 كتاب الجامع العتيق PA1 , 791 , ATS كتاب جامع اللمطي 271 . 177 كتاب الجزيرة 192 كتاب حسن فيروز 147 كتاب حسن كاشف 111 كتاب سليم كاشف 111 کتاب سیدی جلال 140

\_ &\_

كتاب محمد بك معاذ مجلس الأوقاف الأعلى 111 770 , V7 مجلس بلدی اسکندریة ٠ كتاب محمد مغربي يونس 72. 195 مجلس الشورى كتاب مدنى بهنس 11 , 377 , V33 19. مجلس شوري القوانين: كتاب النظارة 740 . 177 . 170 . 171 . 119 197 , 733 TT. , TIT , TIT , TET , TET الكتاتيب TVT . 200 , 201 , 200 , TVT 143 , 643 , 643 143 , 143 , 110 , 170 الكتبخانة الخديوية P70 , 030 , A30 . TOT , VOT , TVT , TOT , TOT جلس الشيوخ: 177 · 18 **547** , **777** , **777** كلية الحقوق بباريس مجلس العموم البريطاني 177 77. . 17 الكلية السورية مجلس المعارف الأعلى: 377 3.1 . 6.1 . 414 . 334 . ALA 107 , 770 - J -مجلس النظار لجنة الجامعة 34 , 77 , 37 , 07 , 171 , 77 , 18 91 V.7 , FTT , ATT , 337 , TOT اللجنة العلمية والادارية 307 , TV7 , 0P7 , 017 , 337 ٩. 177 . TV7 . 333 ; V33 . · V3 . TV3 اللجنة المالية 743 , 383 , 4.0 , .10 , 170

. 954 , 95.

مجلس النواب اللبناني

المجبع العلمى بدمشق

مجمع اللغة العربية

111 , P// , AVY , VOT , /P3

مجلس النواب

278

441

--

المالكى : ٤٥ مجالس المديريات ١٢٠ ، ٤٥٧ ، ٢٦٤ ، ٤٦١ ، ٤٥٥ المجتمع المصرى

012

011

المحاكم المدارس التجهيزية: 371 ٥٣٥ المحاكم الابتدائية المدارس الثانوية: 77 . T.9 . T.V . 1.9 . 9T . AA . AV 717 , POT , T.T , TTT , 3PT , المحاكم الأهلية T.0 , 170 , V70 , A70 , 730 , 330 TVV . 11T محاكم الجنايات المدارس الحربية TT1 . TT9 177 . 178 محاكم الجنح مدارس الصنائع 140 P.1 , 107 , 7A7 , 700 المدارس العالية المحاكم الشرعية 1.1 . V.1 . 1.7 . 777 . 3P7 . - V3 17 . 711 . 777 . · KB مدارس المعلمات المحاكم المختلطة ۱ • ۸ ٨٨ ، ٣٠١ ، ٤٠١ ، ١٣٢ ، ٥٣١ ، ٤٨٤ مدرسة أحبد زعزوع محكمة الاستئناف 111 , 0/3 ۰۷ ، ۱۳۶ ، ۲۲۶ ، ۲۳۸ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، مدرسة ادفو · 198 , 200 , 2.2 , 7AT 877 محكمة استثناف أسيوط مدرسة اسنا ۱۸۸ PA1 , 173 , 573 , 172 محكمة الاسكندرية الأهلية مدرسة أسبوان 151 , 751 , 7.3 228 محكمة الزقازيق الأهلية: مدرسة أسيوط الابتدائية 177 , 373 , 773 , 778 175 مدرسة الأقباط بأسوان محكمة قنا 111 . 198 277 . 778 مدرسة الاقباط بأسيوط محكمة ملوي **V73** 277 مدرسة الأقباط بسوهاج محكمة النقض ٧. 241 , 14Y مدرسة الأقباط بالقاهرة المدارس الابتدائية 788 VA , AA , 3/7 , 6/7 مدرسة الألسن: مدارس البنات 405 1.9 1.1

مدرسة بني سويف : مدرسة الزراعة: 178 . 217 . 1VV TV. , TO1 مدرسة بولاق الفنية المدرسة السعيدية ١.٨ **297** · 27V · 277 · 277 مدرسة البوليس: مدرسة السنية £ 77 , £ .. **TA1 , TTA , TT1 , AA** مدرسة سوهاج المدرسة التركبة ٤٢٨ 77 المدرسة التوفيقية المدرسة الصناعية بأسيوط 773 , 070 277 مدرسة الطب مدرسة الجامع الأنور . TTV . TE1 . TE . T1 . AA 444 . 028 , 0.4 , EVT مدرسة الحقوق ( الحديوية ) ۲۲۸ ، ۱۱۵ ، ۱۱۷ ، ۲۰۷ ، ۲۱۰ ، مدرسة عباس 494 T79 , T7A , T70 , T78 , T11 , مدرسة العباسيه بالاسكندرية 791 , 780 , 787 , 781 , 787 271 777 , 77. , 77V , T.T , 79T مدرسة عل باشا رفاعة £V. , £7V , £77 , ££V , ٣7A 199 017 , 297 , 297 , 2A7 , 2V7 مدرسة فيض المنعم 170 , 770 191 مدرسة الحقوق الفرنسية : مدرسة الفيوم **۲77 . 77**8 272 المدرسة الحديوية 117 . 717 . 7.7 . 773 . 753 , مدرسة الفيوم الصناعية · 144 . 179 **£AY , £VV , ££V** المدرسة الخرية الاسلامية: مدرسة القضاء الشرعى: 273 , 277 1.1 . 7/1 . 7/1 . 3/1 . 19/ مدرسة دار العلوم 7.7 , 707 , 007 , 077 , FTT PAI , 117 , 017 , 717 , 7P7 . 01. , TV. ۰ ۵۳۲ ، ۳۳۹ مدرسة قنا مدرسة ديلوج الحربية 244 0 · V مدرسة رأس التين مدرسة محمد على الصناعية £AY 277 , 277

مدرسة محمود باشا سليمان الصناعية : - ن -۱۸۷ نادی محمد عل مدرسة المعلمين الخديوية . . . . . . . . . . . . . 117 , 777 , 3/7 , 777 , 787 نظارة الأشغال TP7 , 2.5 , WET , WTW , 797 ٥٨ ، ٨٦ ، ٤٣ ، ١٤٢ ، ٤٧١ ، ٢٣٦ ، V33 , 074 , 770 , 070 , V70 . \$11 , TAT , TEV , TEO , TEE مدرسة المعلمين بالناصرية TA3 , 7.0 , V.0 , A.0 , 110 , 770 212 نظارة الأوقاف مدرسة المنبا **TVA , V**7 ٤١٨ نظارة الحربية والبحرية : 131 . FTT . YPY . TO3 . OV3 مدرسة الناصرية ٥٣٥ . oTT . o.V مدرسة الهندسة: نظارة الحقانية V3 , 75 , 711 , . 71 , 771 , 771 , ٨٨ ، ١٠٢ ، ١١٦ ، ٢٣٦ ، ٤٧٢ ، ٧٣٢ ، 371 , 771 , 371 , 771 , 731 , 677 , 040 . TAI . TTT . TET . TTA . TTT المسلمن . EV7 . E78 . WEE . TTT . TAV A& . V& المصرين: 017 , 0.4 , 182 , 100 نظارة الخارجية 77 , 77 , 77 0.V , TVV , TEE , TEE , TT7 , 15T مصلحة الآثار: نظارة الداخلية: 247 00 , TO , PO , -T , 731 , 077 , مصلحة البوستة: · TV7 · T78 · T7 · T8A · T87 ۸۸ ، ۳۰۱ ، ۲۲ ، ۲۲۰ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ · 077 , 0.77 , \$\$\$ , 7V7 , 7VV مصلحة الجمارك نظارة الزراعة : 1.8 . 1.7 . 11 ۸٦ مصلحة السكة الحديد نظارة المالية : 193 00 , TT7 , TT1 , T1. , 12T , A7 , 00 337 , 777 , 777 , 777 , 377 , 673 2 مصلحة المساحة 183 , 7.0 , V.0 , P.0 , ./0 , **TV** • . 074 المطبعة الأمرية نظارة المعارف: 00 14 . 91 . 9. . AT . AO . OT . EV المعية السنية . 1 . . . 99 . 97 . 90 . 98 . 98 0 · V

```
117 . 118 . 117 . 1.7 . 1.4
                                    148 , 144 , 171 , 170 , 114
                                    777 , 714 , 717 , 7.7 . 179
                                    770 , 707 , 77A , 770 , 7T.
              14. 114 . 114
                                    TA. , TVV , TV0 , TVT , TV1
                                    T11 . 347 . 749 . 745 . 741
            _ 9 -
                                   Y79 , 474 , 477 , 474 , 41V
                · [الوزارة البريطانية :
                                   PTT , 337 , 037 , 7A7 , 0PT
                     1 .1 . 97
           وزارة التربية والتعليم:
                                 . 277 . 217 . 210 . 211 . 799
                          104
                                    2AT , EAT , EAL , EVO , EOV
          وزارة الحارجية البريطانية :
                                    770 . 770 . 370 . 370 . 470
                           ٩٨
                                                      ۸۳٥ ، ۱٥٥ ٠
                الوكالة البريطانية:
                                                       · نظارة المواصلات :
TT. . T.E . T99 . T97 . T7V
                                             TA . 777 , VP3 , AP3
                 . 050 , 407
                     وكالة رويتر .
                                                       النيابة العمومية :
                          770
                                                              171
```

# (٣) كشاف البلاد والأماكن

| ,                                                |                                         |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| افريقيا                                          | -1-                                     |
| Γο.                                              | - T T                                   |
| أفغانستان                                        | ابو تیج<br>۱۸۷ ، ۲۹۰ ، ۳۳۰ ، <b>۲۲۷</b> |
| 444                                              | ابيانة                                  |
| الأقصر :                                         | ه۱٬۰۰۰                                  |
| · TIA . T.1 . 197 . 1AA . 127                    |                                         |
| . 272 , 277 , 271 , 772 , 777                    | ادفو<br>۱۹۱ باس، بس، س،،                |
| 227 , 240                                        | /P/ ، V73 ، A73 ، 733                   |
| المانيا :                                        | آرضروم<br>۰۰۳ م                         |
| 70A , Vo                                         | •                                       |
| اليجار:                                          | الآستانة ( القسطنطينية )                |
| ۲۰۰ ا                                            | 7V , 3V , 0V , PV , 7V7 , AA7 , PA7     |
| امریکا                                           |                                         |
| 777 , 177                                        | اسعد آباد                               |
|                                                  | ۳۸۸<br>. تا باد کار                     |
| انجلترا :<br>۸۵ ، 77 ، ۷۷ ، ۷۹ ، ۹۷ ، ۹۷ ، ۱۰۰ ، | الأسكندرية :                            |
| 7.1 , .11 , 711 , 717 ,                          | . 77 · 177 · 187 · 177 · 70 · 0A        |
| ۸۲۲ ، ۱۷۷ ، ۲۷۲ ، ۳۶۳ ، ۳۶۳ .                    | 770 , 777 , 707 , 777 , 777             |
| * ```                                            |                                         |
|                                                  | 373 , VA3 , V·o , 770 , 770 ·           |
| اوتیل سافوی :<br>                                | الاسماعيلية ،                           |
| 777                                              | ٤٥٦                                     |
| اوروپا                                           | اسنا                                    |
| , 98 , 97 , A. , V9 , VV , 07 , 08               | [£٣٩ , £٣٧ , ٣٠١ , ١٩٥ , ١٩١ , ١٨٩      |
| , ۲۱٤ , ۲۱۱ , ۱۹۰ , ۱۸۹ , ۱۱۲                    | أسوان                                   |
| . 771 . 777 . 777 . 719 .                        | . 7.5 , 7.7 , 7.1 , 194                 |
| 337 , 707 , 647 , 177 , 377 ,                    | . 154 , KLY , KLY , KLS .               |
| 3 17 . 7 17 . 772 . 730 .                        | . 554 . 557 . 55.                       |
| ايران                                            | اسيوط :                                 |
| 9.77                                             | · 199 . 188 . 081 . 188 . 188           |
| ايطاليا :                                        |                                         |
| 777                                              | ** ** ** * * * * * * * * * * * * * * *  |

باب الشعرية 798 باریس : . TOT , TEE , TVT , TT1 , TA .. EA · 177 , 177 , 788 , 777 219 , 21V , 1VV بحر الصين 04 البحيرة 101 , 277 , 703 , 183 براديش الغربية ۳.۰ برقين 227 البرلس 740 برلين \*\* , \*\* بريطانيا: TA9 , 118 , 9V , VV بلاد العجم 291 7// , 7/7 , 6/7 , 117 البلقان ٤٧٦ البلينا 289

بورسعيد: 27. بورسة 0.7 إبولاق بولاق الدكرور ٤٨٨ بيروت : 30 , 377 , . . . . . . . . تركيا: ٠٣٣ ، ١٣٠ ، ٧٩ ، ٦٦ تونس: 401 الجامع الدسنوقى : ٥٢ جبل السلسلة 191 , 133 YPI , TTT , PIT , TTT , 19Y ٤٧٦ 00 , . T , TV1 , 077 , TV7 , AA3

TA9 , 00

بنی سویف **٤٤**٤

ديروط: - 7 -177 . 773 . 333 حاصبيا: دىغون : 742 ۸۲ الحجاز : ٤٨٧ ، ٧٨ حديقة الأزبكية: **٤77 , ٣٢٧** رأس التين: حديقة الأورمان : 221 . 707 ٤٨٨ رأس محبد : الحلبية ٧٩ 213 ربع العناني 70 رشيد : 740 دراو: رفح : 197 V٩ درب الجماميز روسيا 133 ۴۸۶ دسىوق روما : 10 , . 77 777 الدقهلية: رومانيا : ATT , FOT , VVY , FO3 , KA3 ٤٨٤ الدقى: ٤٨٨ دمشىق الزقازيق : 477 ۷٥ دمياط: ۱۳۸۰ دنشواي سافوای اوتیل: ۸٠ 177 . 133 . TAL د نقاة سان بطرس برج: 491 444 الدولة العثمانية سان کلو 13 . FO . AV . PV . AOT . PT 197

سراى رأس التين: 270 طابا: سرای زیزینیا: V9 . VA 171 طنطا: السنانية: 194 , 104 577 طهطا: سندنهور: 287 , 199 , 19A 290 سواكن طــوخ: 197 190 السودان: 75 . 77 . 44 . 130 الظاهر: سوريا: 127 , 121 , 27 277 , 772 مسبوهاج ETA , TTV , 19A , 19V , 197 عابدين: 289 101 , 777 , 191 السويس: العالم الاسلامي: PV , 017 , 703 97 سويسرا العباسية: 171 , 770 VP7 , 133 سيدنا الحسين العراق : السيدة زينب: ۳۸۹ 017 , 184 العريش: ۷٩ شارع منصور: العطف ٤٩١ شبه جزیره سینا، (طور سینا) عين شمس 7VE . V9 ۷٥ شبين الكوم - غ -240 الشرقية · 0 . 7X . VVY . F03 777

قصر عابدين: 417 فارس : القطر المصري : 12. 194 . T. . 1VA . فاشودة : ۰٥ 279 , 787 , 717 , 777 , 147 , 787 , 773 الفجالة: 273 , 273 , 673 101 قناة السويس: **7A7 . VA** فرنسا: 10 , VV , AV , 7A , VP , 0A - 4 -779 . TTX . TTT . TTE . 1TT 1 TPT , 737 , 307 , 747 444 PF7 , KAY , FP7 , 737 , 307 كتراكت أوتيل: 7A7 , 353 , 0A3 , A70 281 . 47. كارلسباد: فلسطين: ٧o 49. كفر الزيات : فوة : 240 الكلع :: 191 \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\*\* كوم أمبو : 287 , 280 , 771 , 408 , 140 , 144 ـ ق ـ 113 القامرة : \_ J \_ 71. A1 . VO . 77 . 7. . OT لتدن 337 . TOV . TAT . TAT . TEE \* TA1 . TAX . TV. . 17V . 17 . 6V £0. , £8. , £7V , £1A , £11 0 27 , 0 · V 103 , 753 , 353 , 4.0 , 770 يون القبارى: 711 . 71. 191 قرطسا: 101 مالطة: قصر الدوبارة : ٥٣٣ 079 , 779

المنيا : المعمودية . TT7 . T. . 199 . 1AT . 1AT . 1A1 290 787 . TV1 . TTT . TET . TET مراکش: 0A7 . A13 . F03 . V03 ۷٨ موسكو : مزغونة : 441 177 موببلييه مسرح ریزینیا : 771 507 مبدان الأوبرا 397 70 . 70 . VA . VV . 77 . OV . OT . OT مينا البعس : . TTO . TTA . TT . 1TV . 1TV . AT 277 ATT . 137 . P37 . F17 . AIT . PTT. TV7 , TV7 , T7V . TEE . TET نزلة شريف 213 , 214 077 , 07V , 075 , 0·V , EV. النوبة : 770 , 730 , 030 , 730 , 007 790 مطاي : 111 , 211 , 113 , 213 الهند: **TA9 . TAA . T.. . 9A** معان: ٧٨ معبد الكرنك وادى حلفا 197 127 . مكة الواسطي: 444 **744** , **647** ملوى : الوجه القبلي : 277 . 173 . 173 T.1 , TTT , T.V , 1V0 , 1VT المنتزه: 5.9 , 470 , 47. , 4.9 , 4.V 029 / 292 22V , 22 , 24Y المنصورة: الولايات المتحدة: 544 V7 1. VY7 . F73 منفلوط: 222 افا : المنوفية: 1A7 , 2A7 , 727 , 742 , 7A2

# ٤ ... كشياف الحوادث:

\_1\_

الاتفاق الودى : ۷۸ ، ۳٤۳ ، ۲۵۲ ازمة طابا : ۱۹۹

\_ ご \_

ىصىرىخ ۲۸ فېراير ۱۹۲۲ : ۵۰۰

ـ ث ـ

تورة ١٩١٩

737 . T// . V// . 777 . T77 TV2 . /P2 . · · · · · 770

> ثورة ۲۳ يوليو ۱۹۰۲ : ۱۱۵ ، ۲۲۱

> > الثورة العرابية:

TT . 3A . TT . AA7 . 17

- T -

حادث اعتيال بطرس غالى : ٤٩١ حادل اغتيال السردار : ٤٧٦ . ٤٧٦

حادث دىشىواى :

۹۵ ، ۹۲ ، ۲۹ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۸ ، ۱۹۹ مادث الكاملين :

0 2 1

الحرب التركية الروسية ( ١٨٧٦ ــــ،١٨٧٨ ) ٥٠٦

الحرب العالمية الأولى :

۱۷۱ ، ۱۷۱ ، ۱۳۰ ، ۱۳۱ ، ۳۷۷ ، ۲۸۸ الحركة الوطنية :

14. . 144 . 114 . 1..

- 2 -

دستور ۱۹۲۳ : ۱۹۱

\_ ف\_\_

الفتنة القبطية الاسلامية ١٢٨

- ^ -

مظاهرة عابدين ∨٥

- 5 --

واقعة كوبرى عباس ١١٥

# ه - كشاف الدوريات

\_1\_

الأخبار

۳۱۳ ، ۳۹۵ ، ۳۳۶ ، ۵۰۰ (۰۰ الاستقلال :

5.5

الأهالي :

727

الأحرام:

PTT , 737 , 773 , 0V3 , 730

- ب -

البروجريه :

7.0

البهلول :

171

ـ ت ـ

التجارة

49. . 04

التنكيت والتبكيت:

٣٩.

- ÷ -

الجريدة :

. VY . 74 . VP . VP . V7/ . VY .

T. . 177 . 197 . 197 . 177 . 11.

TTT . TTT . TT. . TTT . TIT

700 . 707 . 779 . 777 . 772

7V7 . OA 7. 7P7 . TO3 . . A3

الجريدة الاسبوعية ٠

544

الجواثب:

797

الجوريال دی کير : ۲۸۵ ، ۳۷۲ ، ۳۷۰ ، ۲۸۶

\_ 2 \_

الدستور :

٩٤

الديلي ميل:

**£VA** 

\_ i \_

ذی اجبسیان استاندرد : ۲۸۹ ، ۳۹۳ ، ۲۸۹

1 1714 1 1711

السفور :

773 , 1.0

السلام:

0.1

... Jb ...

الطائف:

49.

الطان العرنسية :

077 . PFT . 3VY

\_\_ ظار \_\_

الظاهر

577 . E17 . T9V

- t -

العدالة:

٦٤

المفيد : العروة الوثقى : 7. 444 المقطم: العلم: 770 010 - 0.4 \_ ق \_ المنار: 100 , TTT , AT الفارى لاكسندرى المنصورة ٥٠٧ 144 المؤيد : - ق -. YET . AT . AT . YT . YT . V. \$ 17 , VIT , OAT , OOS , OFS . القطر المصرى : 0.1 7.0, V.0, .30, 130, 730 - J -- ن -اللواء : نادى المدارس العالية : . TTO , TET , TTT , 90 , AT , V9 171 3V7 , PA7 , P77 , 777 , 3A7 1VY , 17A , 177 , 101 , 107 1.0 , 7.0 , 770 , 370 , 670 الهلال العثماني : 084 . 051 . 05. 044 اللواء الفرنسي: الهوائم: 729 0.1 ليتندار اجبسيان PAT , 3AT , TPT , -- 0 الوطن : T/7 , 0A7 المجلة التاريخية المصرية : الوقائم المصرية: 14. 30 , 00 , A0 , P0 , AFT , PPT , 113 41.

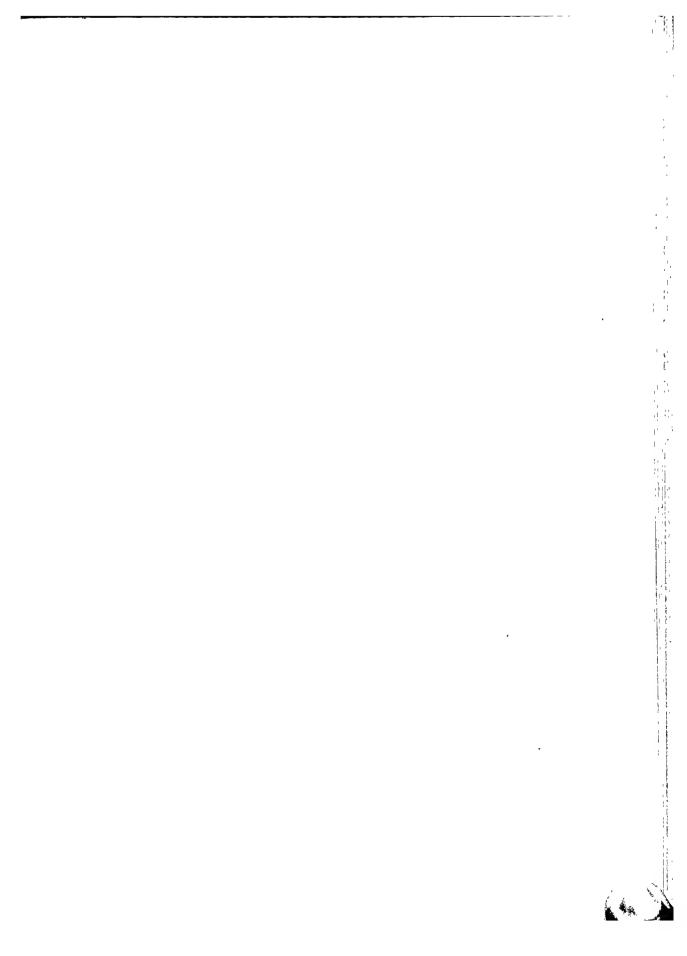

# الفهرست

| مسفحة | J1 · |       |       |     |       |      |      |      |       |        |        | ع          | وضو    | L1 |       |
|-------|------|-------|-------|-----|-------|------|------|------|-------|--------|--------|------------|--------|----|-------|
| ٧     | •    | ٠     | ٠     |     |       | •    |      |      |       | ي سبعا |        |            |        |    | المقد |
| ٤٧    |      | •     | ٠     | *1  | لافتر | ة وا | حقية | ال   | ، بی  | علول   | عد (   | <b>-</b> - | ۲      |    |       |
| 111   |      |       |       |     |       |      |      |      |       | _ i    |        |            |        | _  | ١     |
| 121   |      | •     | ٠     | •   | •     |      |      | ىروں | العشا | مة وا  | السا   | اسة        | الكرا  | _  | ۲     |
| 104   | ٠    |       | •     |     |       |      |      |      |       | i      | الراب  | سة         | الكرا  | _  | ٣     |
| 144   | •    |       |       | •   |       |      |      |      |       | سة     | الخامد | اسة        | الكوا  | _  | ٤     |
| 7.4   |      | •     | ٠     | ٠   | •     | •    |      |      |       | سة     | لساد   | اسة ا      | الكوا  | _  | ٥     |
| ٧٠٧   |      | ٠     | •     | •   | •     | •    | •    |      |       | ون     | الثلاث | اسة        | الكوا  | _  | ٦     |
| 777   |      | ٠     |       | •   | ٠     | •    |      |      |       | بعسة   | السا   | سة         | المكوا | _  | ٧     |
| ٤٠٩   |      |       |       | •   | •     |      |      |      |       |        | التامن |            |        |    |       |
| 11V   |      |       | •     | •   |       |      | •    |      | رة    | ة عشم  | الثاني | اسة        | الكر   | _  | 1     |
| 170   |      | •     | •     |     | •     | •    | •    |      |       | ماشرة  |        |            |        |    |       |
| 700   | •    | ئى    | الزمن | تيب | التر  | سب   | ل ۔  | زغلو |       | ات سـ  |        |            |        |    |       |
| •••   | •    |       |       |     |       |      |      |      |       | ومراج  |        |            |        |    |       |
| ٥٦٩   | ٠,   | ر یات | الدو  |     |       |      |      |      |       | م واله |        |            |        |    | •     |

الهيئة المصرية العامة للكتاب

رقم الإيداع يدار الكتب ٨٧/١٨٣٢

ISBN 444- - 1 - 1404 - 4

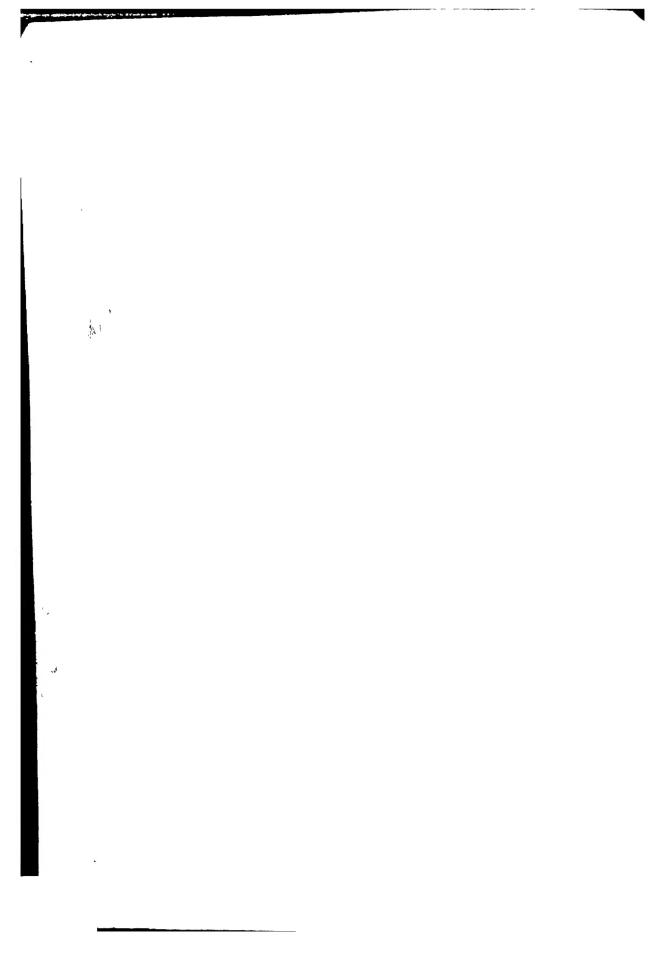

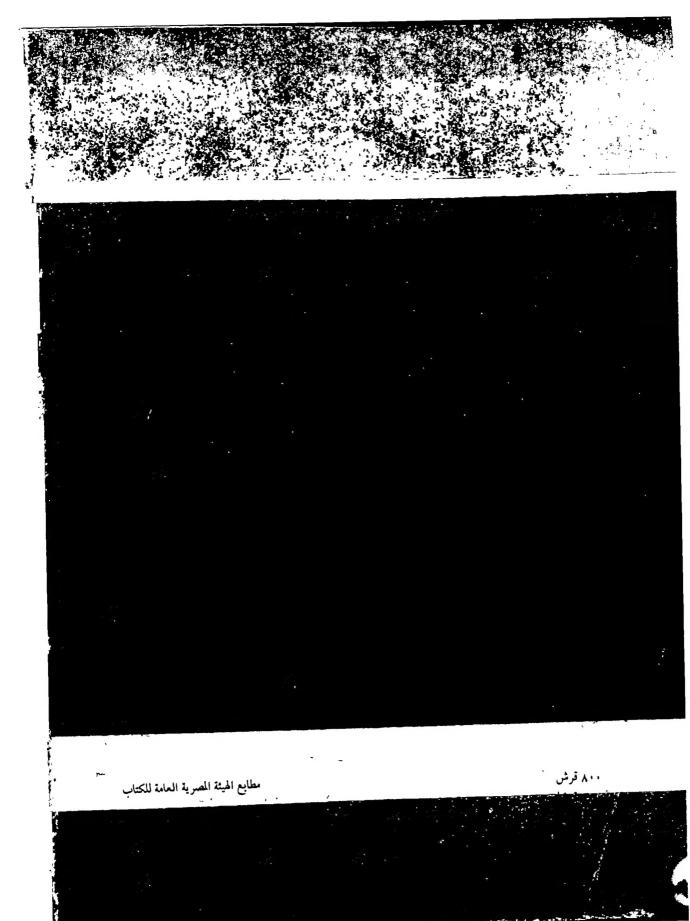